

الإمام العَلَّامَة المُحَقِّق المُدَقِّق

رضي الدين محمد بزابراهيم بزيوسف ابزالحنبلي (المتوفى ١٧٨٥ هـ -١٧٨٥)

دراسة وتحقيق الدكتور/شكغبان صكلاح









مَ الْحَلَى عَلَى الْحَلَى ال



بح العقام على المراد ال

فيمًا أصكاب فسيب العَوَامَ لابن الحَسَنبان

رضى الدين، معد بن إبراهيم بن يوسنف، المتوفى الإيم

ورائرته ونحنیق کتورشعبان صسکاح



```
بطاقة فهرسة
```

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكثب والوثانق القومية ادارة الشنون الفئية.

ابن الحنبلي، محمد بن إبراهيم بن يوسف ١٥٢٥ - ١٥٦٣

بحر العوام فيما أصاب فيه العوام/ لابن الحنبلي محمد بن إبراهيم بن يوسف، دراسة وتحقيق شعبان صلاح . - ط.١ . - القاهرة: دار غريب

للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٦ . ٣٣٣ص : سم

ترمك: ۲ ۹۰۱ ۲۱۰ ۲۱۷

١ – اللغة العربية – ألفاظ

أ - العنوان

الكتساب : بحر العوام فيما أصاب فيه العوام لابن الحنبلي المؤلمين : دراسة وتحقيق د. شعبان صلاح

رقسم الإيسداع: ١٩١١٧ / ٢٠٠٦

تاريخ النشر: ٢٠٠٧

الترقيم الدولي: 6 - 906 - 215 - 977 الترقيم الدولي:

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر، ولا يُسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أي قسم من أقسامه ، بأي

شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابي من الناشر

المنساشير والغريب للطباعة والنشر والتوزيع

شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والمطابع: ١٢ شارع نوبار الاطوغلى (القاهرة) ت: ۷۹٤۲۰۷۹ فاکس ۲۳۵۵۳۷

الستسوديسع : دار غريب ٣,١ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت ۱۰۲۱۰۷ - ۲۰۹۷۹۹ ح

إدارة التسويق 🗍 ۱۲۸ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر – الدور الأول والمعرض الدائم 🔓 YYWAIET - TYWAIET &

DarGhareeb@hotmail.com

البريد الإلكتروني ،



## تقديسم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

كانت بداية معرفتي بابن الحنبلي ، رضيي الدين ، محمد بن إبراهيم ابن يوسف ، المتوفى سنة ٩٧١ هـ في عام ١٩٨٥ م ، حينها عثرت على كتابه ﴿ رَبُّطُ الشوارد في حلَّ الشواهد ﴾ ، ورأيت في نشره فائدة مَّا لدارسي اللغة العربية . ولقد كان من مقتضيات تحقيق هذا الكتاب ودراسته التعريفُ بمؤلِّفه تعريفا يشمل أسرته وبيئته التي نشأ فيها ، وأساتذته الذين تلقى العلم على أيديهم ، وتلامذته الذين عنه أخذوا ، ومؤلفاته التي خَلَّفها ، وكان من بين مؤلفاته التي لفتت انتباهي كتابه ( بحر العوام فيما أصاب فيه العوام ) ، فعهدي بما أَلُّفَ في لحن العامة أن يقدم الأفصح من الاستعمالات في مقابلة غير الفصيح مما استعمله العامة ، مخطَّئا لهم ، ومحاولا تصحيح مسارهم ، ومن هذه المؤلفات : ما تلحن فيه العامة للكسائي ، إصلاح المنطق لابن السكيت ، أدب الكاتب لابن قتيبة ، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي ، لحن العامة للزُّبيدي ، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى ، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكى الصقلّى ، درة الغواص في أوهام الغواص للحريري ، تكلمة إصلاح ما تغلط فيه العامة لأبي منصور الجواليقي ، والمدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان لابن هشام اللخمي ، وأغلاط الضعفاء من الفقهاء لابن برى ، وتقويم اللسان لابن الجوزى ، وتهذيب الخواص من درة الغواص لابن منظور ، وسهم الألحاظ في وهم الألفاظ لمؤلفنا نفسه : ابن الحنبلي ، وبعض ما ذكرناه محقق مطبوع وهو الأكثر ، وبعضه الآخر ما زال حبيس المخطوطات .

أما أن يتجرد مصنف من المصنفين لينصب نفسه مدافعا عن استعمال العوام للغة فقد كان – بالنسبة لى على الأقل – أمرا لافتا للنظر ، مثيرا للغرابة ،

ومن ثم عقدت العزم على إخراج هذا الكتاب أيضا ، واقتنيت ثلاثا من مخطوطاته ، فسار العمل فيه جنبا إلى جنب مع ( ربط الشوارد ) ، بيد أن العمل في ربط الشوارد كان أسرع لتوافر نسخه أولا ، ولأن البداية كانت معه لأكثر من عام ونصف قبل أن ألتقي ببحر العوام . وانتهي العمل – بحمد الله – في ربط الشوارد ، وظل حبيس مكتبي ؛ لعزوف كثير من الناشرين الآن عن نشر كتب النحو والصرف والعروض، فضلا عن تهافتهم على الأسماء اللامعة المعروفة جريا وراء الكسب السريع ، بصرف النظر عن قيمة العمل ومحتواه . وأخيراً أذن الله لربط الشوارد أن ينشر في أوائل عام ١٩٨٩ م ، وكنت قد أوشكت على الانتهاء من العمل اللازم في بحر العوام ، لكن بقيت عقبة كؤود ، وهي الحصول على أقدم نسخة مخطوطة منه من مكتبة شهيد على بتركيا ، ولن أُعَنِّي القاريء الكريم بالصعوبات التي تقابل أي باحث يحاول محاولتي ، فلجأت إلى وسائل أخرى ، من بينها البحث عن صورة لهذه المخطوطة في أي مكتبة من مكتبات المخطوطات الأخرى ، ولا بأس من تكليف بعض الدارسين من الأتراك بالقيام بهذه المهمة ، ونجح – بحمد الله – السعى ، وبدلا من الفوز بنسخة فزت بنسختين من نفس المكتبة كُتبتا في تاريخين متقاربين ، جاءتني إحداهما من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ، وكان مثبتا في الفهارس أنها مفقودة ، وجاءت الأخرى من مكتبة شهيد على نفسها عن طريق دارس تركى .

لكن رحلة البحث هذه قادت إلى معلومة لم أكن أعلمها ، فقد كنت كلفت الصديق الأستاذ الدكتور : صلاح رزق بالتنقيب في مكتبات المدينة المنورة ، وذلك طبعا قبل الحصول على النسختين المذكورتين آنفا ، فلم يعثر على شيء ، وإن قاده البحث إلى أن الكتاب منشور في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق بتحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي ، ففتر العزم عن الإكال لفترة ، وقلت : بحسبي أن أقتني لنفسي نسخة من هذه الطبعة ، ولم أتريّث في ذلك ، فطلبت تصويرها من قسم الدوريات بدار الكتب المصرية ، وقرأتها بتأن فانبعث الشوق لإخراج الكتاب من جديد ؛ فقد اعتمد الناشر الفاضل على نسخة يتبمة لم تسلم من أخطاء النسخ ، فضلا عن أنها ليست أقدم النسخ ، مع كون الجهد المبذول فيها أقل مما ينبغي بذله لإخراج مثل هذا العمل بكثير .

وقد انقسم عملي في هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام :

الأول: الدراسة ، وابتدأتها بالدوافع التي دفعتني إلى إعادة نشر هذا العمل مرة أخرى ، مقدما في ذلك دراسة سريعة للنقص الماثل في نشرة مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، خاصة ما حدث فيها من تصحيف أو تحريف أو سقط ، مرده – في الأعم الأغلب – إلى تفرد النسخة المخطوطة ، وعدم حصول المحقق على المصادر التي استقى منها المصنف نقوله ، والتي كانت ستعينه بلا شك على إقامة العوج .

ثم قدمت بعد ذلك دراسة فى الكتاب نفسه ، من حيث عنوائه ، وترتيبه بين كتب المصنف التى تنتمى إلى هذا المجال ، والفروق بين هذه الكتب ، ثم وثقت نسبته للمصنف . وبعد ذلك تحدثت عن مصادره ، ومنهجه فى النقاش وترتيب المواد ، وشواهده ، وموقفه من القياس والسماع . وبعد ذلك تناولت مادة الكتاب نفسها بالتصنيف فوجدت منها ما يتصل بالأصوات ، وما يتعلق بالبنية الصرفية ، وما يخص العلامة الإعرابية ، وما يدخل فى نظام الجملة ، أو يؤثر فى دلالات الألفاظ .

وأخيراً وصفت نسخ الكتاب، ووضحت خطتى فى نشره، وقدم، صورا من المخطوطات التى اعتمدت عليها .

ولا يفوتني أن أعتذر عن عدم الترجمة للمصنف في دراستي لهذا الكتاب ، استغناء بما قدمته في مقدمة كتابه الآخر ( ربط الشوارد في حل الشواهد ) ، حيث استغرق التعريف به ، وبأسرته ، وبأساتذته ، وتلامذته ، وآثاره الصفحات من ٧ إلى ٢٩ ، فليراجعه في هذا الكتاب من شاء .

ثانيا: التحقيق، وفيه قابلت بين النسخ مقابلة دقيقة، وأثبت الحلافات بين النسخ، وقدمت النص سليما، بقدر الإمكان، من التحريف والتصحيف، موثقاً الآراء من مصادرها الأصلية، ومخرِّجا الشواهد في مظانها، سواء أكانت قراءات قرآنية أم أحاديث نبوية أم أمثالا وأشعارا، ناسبا – ما أمكنتي نسبته منها – إلى قائله، ومقدما رواياته إن تعددت فيه الروايات، ولم أنس – مع ذلك

كله - التعليق على الآراء، أو تقديم ما يوثق الرأى الوارد أو يضاده من أقوال اللغويين والنحاة وأثمة الأدب .

ثالثا: الفهارس الفنية للنص المحقق ، وفيها فهرست للآيات القرآنية ، والأثر الشريف ، والأمثال والأقوال المأثورة ، والقوافى ، وأنصاف الأبيات ، واللهجات ، وأعلام الأشخاص ، والأمم والقبائل ، والأماكن والبلدان ، والمصادر التحقيق التي اعتمد عليها المصنف ، والمواد اللغوية التي عالجها ، ثم مصادر التحقيق والدراسة ، ففهرس الموضوعات .

### وأما بعد :

فقد بذلت في هذا العمل جهدا أراه شاقاً ، وكل ما أرجوه أن يلقى هذا الجهد ما يستحقه من تقدير القارىء المنصف ، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد .

د . شعبان صلاح

أولا: الدّراســة





# مسوغات إعادة نشر الكتساب

لقد كان توفيق الله لنا بالعثور على خمس نسخ مخطوطة من ( بحر العوام ) كافيا للإقدام بجرأة على إعادة نشره . لكنا – إنصافا لمن سبقنا بنشره ، وهو عالم فاضل ، وعضو مجمعى موقر – لم نشأ الدخول من الباب إلا بعد الاستئذان ، فقرأنا العمل المنشور قراءة متأنية فاحصة لنرى ما إذا كان العدول عن النشر أسلم من الإقدام عليه ، وما إن انتهينا من هذه القراءة حتى قرَّ في وجداننا أن الإنصاف العلمي يقتضي إعادة النظر في هذا العمل ، فقد مرت على نشره أولا اثنتان وخمسون سنة نُشرت فيها مصادر ، وظهرت فيها آراء ، ولمعت خلالها في فن التحقيق أسماء ، فضلا عما أتبح من فهارس لبعض المكتبات التي تحوى مخطوطات ، وهي - بلا شك - معينة على كثير مما أعجزت عنه الوسائل الناشر الأول . وقد بان لنا من الاطلاع على نشرة الأستاذ التنوخي عدة ملاحظات تتبع لئا - دونما شك - إعادة نشر الكتاب .

أولاً : أنه لم يوثق قراءة من القراءات القرآنية التي وردت في النص .

ثانيا : أنه لم يخرج حديثا من الأحاديث النبوية التي استشهد بها المصنف.

ثالثا: أنه لم يُخَرِّجُ كلِّ الأشعار التي أوردها ابن الحنبلي في كتابه ، ولقد بلغ عدد المواطن التي وردت فيها أشعار مائة وستة مواضع ؛ خرِّج منها الناشر الأول أقل من خمسين شاهدا فقط ، وكان يكتفي في مواضع كثيرة من تخريجاته بذكر اسم الشاعر ، أو تكملة البيت ، دون أن يقدم المصادر التي اعتمد عليها في التخريج ، أو استعان بها في معرفة القائل ، كأن يقول : البيت لابن المعتز ، البيت لبشر بن أبي خازم ... الح .

رابعا: تعدّى عدد الأعلام الذين ورد اسمهم في الكتاب ثلاثين ومائة علّم، لم يتعرض الناشر لأغلبها بالتعريف، وقد حاولت – بسرعة – إحصاء من

تعرض لهم بالتعریف فوجدتهم سبعة ، هم : السمین ، وابن خطیب الدهشة ، ویونس ، والأشهب بن رمیلة ، وابن محیصن ، والهروی ، وعبد الشارق الجهنی، ولقد كان تعریفه فی بعض الأحیان – علی قلة مَنْ عَرَّفَ – موجزا إلی حد الإبهام ؛ كأن یرد اسم (الهروی) ، فیعرفه بقوله : (هو أبو عبید صاحب الغریبین ) ، أو یرد اسم (الأشهب بن رمیلة) فیقول : (ویروی : زمیلة بالزای ، وهی أمه ، والأشهب شاعر مخضرم) .

خامسا: لم يوثق كثيرا من النقول من مصادرها ، ويبدو أن ذلك كان عائدا بالدرجة الأولى إلى عدم حصوله على مصادر الكتاب الأصلية التى اعتمد عليها المصنف ، ولم يفلح الأستاذ التنوخى في الرجوع إليها المصنف ، ولم يفلح الأستاذ التنوخى في الرجوع إليها ، ووفقنا الله لتوثيق الآراء منها :

- ١ التقريب في علم الغريب ، لابن خطيب الدهشة ، وهو مخطوط .
- ٢ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، للسمين الحلبي ، وهو مخطوط .
  - حواشی ابن بری علی درة الغواص ، و هو مخطوط .
  - ٤ حواشي ابن برى على المعرّب للجواليقي ، وهو مخطوط .
  - تهذیب الخواص من درة الغواص ، لابن منظور ، وهو مخطوط .
    - ٦ حاشية الدماميني على مغنى اللبيب ، وهو مخطوط .
  - ٧ كنز المعانى في شرح حرز الأمانى : في القراءات ، وهو مخطوط .
    - ٨ الآثار الرفيعة في مآثر بني ربيعة ، للمصنف ، وهو مخطوط .
  - ٩ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، للقاضى عياض ، وهو مطبوع .
- ١٠ -مراح الأرواح ، لأحمد بن على بن مسعود ، وهو مطبوع ، ومحقق فى
   رسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة .
  - ۱۱ شرح بانت سعاد ، لابن هشام ، وهو مطبوع .
    - ١٢ التسهيل، لابن مالك، وهو مطبوع.

- ۱۳ شرح التسهيل ، لابن مالك ، وهو بسبيله للنشر محققا بعناية الأستاذين د . عبد الرحمن السيد، ود . محمد بدوى المختون .
  - ١٤ التكملة للصغاني ، وهو مطبوع .
  - ١٥ تلخيص المفتاح ، للقزويني ، وهو مطبوع .
  - ١٦ عروس الأفراح ، للسبكي ، وهو مطبوع .
    - ١٧ شرح الشافية ، للرضى ، وهو مطبوع .
      - ١٨ الشوارد للصغاني ، وهو مطبوع .
      - ١٩ المغرب للمطرزي ، وهو مطبوع .
  - ٢٠ إصلاح المنطق ، لابن السكيت ، وهو مطبوع .
    - ٢١ الإفصاح، للفارق، وهو مطبوع.
  - ٢٢ الفاخر ، للمفضل بن سلمة الضبي ، وهو مطبوع ـ
    - ٢٣ العين ، للخليل بن أحمد ، وهو مطبوع .
      - ٢٤ الجمهرة ، لابن دريد ، وهو مطبوع .
      - ٥٠ الكشاف ، للزنخشري ، وهو مطبوع .
    - ٢٦ مصاييح السنة ، للبغوى ، وهو مطبوع .
  - ٧٧ -- الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري ، وهو مطبوع .
    - ۲۸ صحیح البخاری ، وهو مطبوع .
- ٢٩ الغربيين ، لأبي عبيد الهروى ، وهو قسمان : نشر منه قسم ، وبقى القسم الأكبر مخطوطا ، وكاتت الحاجة للمخطوط ، لا للمطبوع .

بل إنه لم يكن يرجع إلى المصادر التي عار عليها فى كل المواضع التي رجع إليها المصنف ، فالمصنف اعتمد على الحريرى فى درة الغواص إحدى وثلاثين

مرة ، والناشر رجع إليها اثنتين وعشرين ، كما اعتمد المصنف على المعرب للجواليقي عشر مرات ، ورجع إليه الناشر مرتين .

وربما أحال على مصادر ثانوية ، فى حين تقع المصادر الأصلية فى حوزته ، ورجع إليها فى بعض المواطن ، باعترافه . ومن ذلك مثلا :

فى ص ١٢١ (قال الجوهرى: أراد وحنظلة ، فلما وقف جعل الهاء ألفا ؛ لأنه ليس بينهما إلا الهَهّة) وقد رجع فى حاشية (٣) من الصفحة نفسها إلى القاموس .

وفى ص ١٧٣ ورد (وفى كتاب المعرّب للجواليقى : أن التوت فارسى معرب ، وأن أصله التوث ) وقد رجع فى حاشية (٢) من الصفحة نفسها إلى المزهر فى نقل عن شرح أدب الكاتب .

سادسا : في النص المنشور كثير من التصحيف والتحريف والسقط ، نقدم أبرز نماذجه :

- ۱ فی صفحة ۹۰ فقرة ۲ سطر ۳: الحنبلی مذهبا ، وصوابه : الحنفی
   مذهبا ، کاورد فی ختام نسخة الناشر نفسها ص ۲۱۳ .
- ٢ فى صفحة ٩٦ سطر ١ : مشتملا على ما يعتقد الجاهل أو الناسى أنه من
   أغلاط عوام الناس ، وصوابه : الناس ؛ ليتفق مع الناس ، فتتم السجعة .
- ۲ في صفحة ۹۸ س ۱ : تقول : فرسة وجوزة ، وصوابه : تقول : فرسة وعجوزة ، لأن التاء في جوزة ليست لإرادة توكيد التأنيث ، فالسياق بها غير مستقيم .
- غ الصفحة نفسها سطر ١٠: وساقه القاضى عياض فى الشفاء،
   وصوابه: فى الشفا، بدون همز ؛ لأن اسم الكتاب هو: الشفا بتعريف حقوق المصطفى .
- ق ص ٩٩ سطر ١ : مشيرا إلى أن الأمثل هذا ، وصوابه : مشيرا إلى أن
   الأصل هذا ، كما في نص المغنى/ ١ : ٥٦ .

- ت ص ۹۹ سطر ۸ : ففي المغرب للمطرزي أن الجمع تذكره وتؤنثه ،
   وصوابه : أن العرب تذكره وتؤنثه ، كما في المغرب للمطرزي ( حمم ) .
- ۷ فی ص ۱۰۰ سطر ۳ : بخلاف تذهب وتشنع ، وصوابه : تذهب وتثق .
- ٨ فى ص ١٠١ سطر ٣ : رُدُّوا بعض أحلامكم رُدُّوا ، وصوابه : رُدُّوا بعض أحلامكم رُدُّوا ، كا فى مصادر التخريج المذكورة فى حاشية (٦٦)
   من التحقيق .
- 9 في ص ۱۰۱ س ۱۲ سقط منه (قال صاحب المغرب) فظهر ما بعده
   کأنه من کلام الجوهری .
- ١٠ ف ص ١٠٢ سطر ٤: والحق أنه قد وردت ثانيا أيضا الأيادى فى الجوارح الخصوصة ، وصوابه : والحق أنه قد ورد فى اللغة أيضا الأيادى ...
- ١١ فى ص ١٠٢ س ٦ : تكن لك فى قومى يد فيشكرونها ، وصوابه : يشكرونها ، لأن زيادة الفاء تخل بوزن الطويل ، ولعل زيادة الفاء خطأ مطبعي .
- ۱۲ فى ص ۱۰۳ سطر ۱ : أى المراد فيه النريا ، وصوابه : مما المراد فيه النريا .
- ۱۳ فى ص ١٠٤ سطر ٦: فإن قلت لعله نهى عن ذلك لكونه لم يثبت فى اللغة ، وصوابه : فإن قلت لعله نهى عن ذلك لكونه ( لغة رديئة ، لا لكونه ) لم يثبت فى اللغة ، فقد أسقط فى المطبوعة ما بين القوسين ، لا نتقال النظر .
- ١٤ في ص ١٠٤ س ٨ : وومأتُ إليه أمأ وماء ، وصوابه : وومأتُ إليه أما وَمْاً ، كما في المصدر المشار إليه ، وهو الصحاح ( وما ) .

- ١٥ في ص ١٠٨ س ٦ ثم جعل الدعاء إلى كل مكان ، وصوابه نم جعل للدعاء إلى كل مكان
- ١٦ فى ص ١٠٩ سطر ١٠، ١٠ وهي والنقاة بفتحها أيضا مع المد والنُّقاة بضم النون فيها مع المد ، وصوابه : وهي والنَّقاءة بفتحها أيضا مع المد ... كا في المصدر المشار إليه وهو الشوارد للصغاني/٤٩ .
- ١٧ في ص ١١١ س ٦ ، ٧ : فهذا التوهم ليس له بحال ، وصوابه : فهذا الوهم ليس له مجال ، كا في المصدر المشار إليه ، وهو عروس الأفراح/٢ : ١٦٠ .
- ۱۸ فى ص ۱۱۱ حاشية (۲) علق على قوله ( حيث لم ينتصب ( قومه ) دليلا على ... على منع أن يقال .... بقوله : لعل الأصل : أن فيه دليلا على ... ولا معنى للتعليق إلا أنه فهم الانتصاب المصطلحي ؛ ف ( دليلا ) حالً من ( قومه ) ، والانتصاب هنا يعنى القيام بوظيفة الدليل .
- ١٩ فى صفحة ١١٢ سطر ١: ومن ذلك قولهم: نعية ، ورحية ، وسلامة ، وغلامه ، وصوابه : ومن ذلك .... وعَلامة ؟ لأنه يتحدث عن كسر ما قبل الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث ، وهاء ( غلامه ) ضمير . ولعله تصحيف من المطبعة .
- ٢٠ فى ص ١١٢ فقرة ٢ سطر ٥ : سواء دخلت على الظاهر أو المضمر غير ياء المتكلم ، وصوابه : سواء دخلت على الظاهر أو المضمر ، (قال : وحكى عن بعض العرب أنهم يفتحونها مطلقا سواء دخلت على الظاهر أو المضمر ) غير ياء المتكلم . فسقط ما بين القوسين لانتقال النظر .
- ٢١ في ص ١١٤ سطر ١١ : لم يغز مهما ، وصوابه : لم يغز سَهْمًا ، كما في
   أشعار الهذليين /٢ : ٨٦٦ ، أو : لم يغز فَهْمًا ، كما في النسخ الأخرى .
- ٢٢ في ص ١١٦ سطر ٢ : وقالوا ساحران تَظَاهَرا ( بتشدید الظاء ) ، سقط
   ما بین القوسین .

- ۲۲ فی ص ۱۱٦ سطر ٦: فمن روی الحدیث هکذا، وصوابه: فیمن روی ...
- ۲۶ في ص ۱۱۷ فقر ٤ سطر ٢ : وإحدى ياء يستحى ، ويُجريهن مجرى يفى
   ويسبى ، وصوابه : وإحدى ياءى يستحيى ، ويُجريهن مجرى يفى
   ويستبى ، كا في التسهيل/٣١٤ ، وهو المصدر المذكور في نص المصنف .
- ۲۵ فی ص ۱۱۸ سطر أخير : فأجرى مجراه رَبُّ غَـ (أشربُ غير)، وصوابه : فأجرى مجراه (رَبُ غَ) من (أشربُ غَير)، فالنص مفتقد لحرف الجر (مِنْ).
- ٢٦ في ص ١٢٦ سطر ٢ من أسفل: وقوله عَلِيْكُ لَجْبِرِيلُ عليه السلام بقوله: وإن زنى وإن سرق ، وصوابه: وقوله عَلِيْكُ لَجْبِرِيلُ عليه السلام ( وإن زنى وإن سرق ؟ أي : أو إن زنى ؟ ولذا أجابه جبريل عليه السلام ) بقوله: وإن زنى وإن سرق . فسقط من النص ما بين القوسين .
- ٢٧ في ص ١٢٧ سطر ١ : لأنه في الظاهر يؤدي (إلى) الكذب، وفي النص سقطت (إلى).
- ۲۸ في ص ۱۲۷ سطر ٤ : في كتابه الموسوم بـ (جواهر القرآن) ونتائج الصفة ، وصوابه : في كتابه الموسوم بـ (جواهر القرآن ونتائج الصنعة) ، وكل ما بين القوسين اسم الكتاب ، ويؤكده وروده بهذا الاسم في كتاب المصنف الآخر : ربط الشوارد ص ١٦٠ .
  - ٢٩ في ص ١٢٧ السطر الأخير: وأما وقفا فجريا على قاعدة الفعل
     المذكورة، وصوابه: وأما وقفا فجريا على قاعدة النقل المذكورة.
  - ٣٠ في ص ١٣٠ سطر ٢ : فقد وقع في ( التصريح ) بأن الحاء قد تبدل من الهاء ... وصوابه : فقد وقع التصريح بأن الحاء قد تبدل .. فزاد ( في ) ، ووضع التصريح بين قوسين ، فأوهم أنه تصريح الشيخ خالد الأزهرى ، ولم يرجع إليه لتوثيق النص .

- ۳۱ فی ص ۱۳۱ فقرة ۲ سطر ۳: والثانی: ما نقله بعد ذلك من ابن عصفور فی جحدر ، وصوابه : والثانی : ما نقله بعد ذلك من قول ابن عصفور فی قول جحدر
- ٣٢ في ص ١٣٢ س ١ : فَنَعَمُّ في البيت جواب لمذكر ، وصوابه : جوابٌّ لمذكور .
- ٣٣ فى ص ١٣٣ سطر ٣: ففى الصحاح: لسعته العقربُ تلسعه لسُمًّا، وصوابه: ففى الصحاح: لسعته العقرب والحية ... كما فى النسخ الأخرى، والصحاح (لسع).
  - ٣٤ في ص ١٣٤ سطر أول: سلام عليكم، وصوابه: سلام عليكم.
- ٣٥ فى ص ١٣٤ سطر ٣: الذى ضمنه شرح أبيات العز قايلها أعرابها ،
   وعلق فى حاشية (١) بقوله : (كذا فى الأصل ، وفى العبارة غموض ) .
   وصوابه : الذى ضمنه شرح أبيات ألَّغَزَ قائلها إعرابها ، وهذا التعبير هو نص الفارق فى الإفصاح/٢٥ .
- ٣٦ في ص ١٣٤ سطر ٧ : قال أبو على الفارسي، وصوابه : روى أبو على ... كما في النسخ الأخرى، والإقصاح /٥٧ .
- ٣٧ فى ص ١٣٤ حاشية (٣) علق على قوله: (بفتح اللام الداخلة على الاسم الظاهر، ولكن لا حقيقة، بل تأويلا، أى لإهلاكها) بقوله: يُفهم من قوله (لا حقيقة) أنها لا تدخل على الظاهر إلا مؤولا، مع أن ابن يعيش فى شرح المفصل يقول / ٨: ٢٦ (وقد شبه بعضهم المظهر بالمضمر، ففنح معه لام الجر، فقال: المال لُزيد) ا. ه. وقد حمَّل الناشر النصَّ بهذا الفهم فوق ما يحتمل، فقول المصنف وصفٌ لما فى البيت وليس تقعيدا. راجع حاشية (٤٥٥) من التحقيق.

٣٨ - في ص ١٣٦ ضبط البيت :

إنى إذا ما لم أجد غير غير الشُّرِ كنتُ امرأً مِنْ مالك بن جعفرِ

بسكون الراء من ( الشر ) و( جعفر ) ، والصواب الجركا فى الإفصاح / ۲۳۳ . كا وردت رواية العجز عنده : كنت امرأ بن مالك ، بتحريف ( مِنْ ) إلى ( ابن ) .

٣٩ - في ص ١٣٦ س ٥ : ضبط البيت :

وأنتــم معشــر لقــام نلقى لديكم أذى وبوس بضم الميم من ( لديكم ) والصواب : تسكينها حتى لا تختل موسيقى مخلع البسيط .

- ٤٠ في ص ١٣٦ سطر ١١ : وحكى الفارق في أنا خمس لغات : أنَ فعلتُ ،
   بإسقاط الألف من اللفظ في الوصل وإثباتها في الوقف ، وهي أفصحها ،
   والصواب : أنا كما في ش ، ع ، وكما في المصدر وهو الإفصاح /٢٦٨ .
- ٤١ في ص ١٣٦ سطر أخير: وقال بعض النحويين ، وصوابه: وقال بعض النميريين ، كما في مصدر النص ، وهو الإفصاح /٢٦٩ .
- ٤٢ فى ص ١٣٧ سطر أول: وقد استعملت ثانية هذه اللغات ، وصوابه:
   وقد استُعْمِلَتْ ثانية هذه اللغات .
- ٤٣ في ص ١٣٧ سطر ٢: وقرأ الفراء، وصوابه: وقرأ القراء، ولعله تصحيف طباعي .
- ٤٤ في ص ١٣٧ سطر ٩ : وسمع أنَّ قائما على الإعمال ، وصوابه : إنَّ قائما
   بكسر الهمزة ، كما في المغنى /١ : ٢٢ .
- 50 فى ص ١٣٨ سطر أول: مع اشتهار أنه لا يتعدى فعل الضمير المنفصل إلى ضميره المتصل، وصوابه: مع اشتهار أنه لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل.
- ٤٦ في ص ١٣٩ سطر ٨: قضيا من الريحان عكّسه الندى، وصوابه: غَلْسه الندى ، كما في مصدره ، وهو حواشي ابن برى على الدرة /٢ أ .

- 27 فى ص ١٦٥ س ٦ : وادّعى الحريرى أن الاختيار فى كلام العرب على ما حكاه ثعلب أن يقال مذ لدن الصبح إلى أن تزول الشمس : سرينا البارحة ، وفيما بعد الزوال إلى آخر النهار : سرينا النهار . وصوابه : وادّعى الحريرى أن الاختيار فى كلام العرب على ما حكاه ثعلب أن يقال مذ لدن الصبح إلى أن تزول الشمس : سرّينا الليلة ، وفيما بعد الزوال إلى آخر النهار : إسرّينا البارحة ، كما فى درة الغواص /١١ ، وإن ورد فيها : سهرنا البارحة ، فى موضع : سرينا البارحة .
- ٤٨ في ص ١٦٧ سطر ٧: فيكونان من أشد التصحيف فيهما (من) منبهة على الأصل بزيادة (من) من الناشر -، وصوابه: فيكونان مما شذ التصحيف فيهما منبهة على الأصل ، كما في مصدر النص ، وهو حواشي ابن برى على الدرة /٦ ب .
- ٤٩ في ص ١٦٩ سطر ٣ : فذكر أنه لم يُجِزْهُ ، وصوابه : فذكر أنه لم يَجِدْهُ .
- . ٥ فى ص ١٦٩ سطر ٣ من أسفل: وقُرىء شاذا: سيعلمون غدا مَن الكذّابُ الأشرُّ، فقد لحن فيهما، ولم يطابقه أحدٌ عليهما، وذلك بعد أن قطع بأن الصواب بأن يقال: هو شرَّ من فلان، قال تعالى ... وصواب النص: وقرىء شاذا: سيعلمون غدًا من الكذّابُ الأشرُّ (هذا كلامه. وبه يرد على الحريرى إذ قال: فأما قراءة أبى قلابة: سيعلمون غدا من الكذّابُ الأشرُّ) فقد لُحنَ فيها ولم يطابقه أحد عليها، وذلك بعد أن قطع بأن الصواب أن يقال: هو شرَّ من قلان ( بغير ألف ، كما) قال تعالى .... فسقط من النص ما بين القوسين فى المرتين، مضافا إليه التحريف فى ( فيهما ) و ( عليهما ) .
- ده فی ص ۱۷۰ سطر ٦ : لقول الجوهری : وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون أرض أرض وأراض كما قالوا : أهل وأهال ، وصوابه : ... أنهم يقولون أرض وآراض كما قالوا : أهل وآهال ، كما في الصحاح (أرض) .

- ٥٢ في ص ١٧٠ سطر ٨ ، ٩ : وحُكْمُ الحريرى بخطئهم في ذلك خطأً ،
   وصوابه : خطأً ، ولعل الناشر قرأها : وَحَكَمَ الحريريُّ ...
- ٥٣ في ص ١٧٠ سطر ١٢ : روى في الكتاب أهال وأراض على وزن أفعال ،
   وصوابه : روى في الكتاب : آهال وآراض على وزن أفعال ، كما في
   حواشي ابن برى على الدرة /١٠ ب ، وكما في الكتاب /٣ : ٦١٦ .
- ٥٤ في ص ١٧٠ سطر أخير : وإنما صغرتها العرب على ليلية ، وصوابه : على
   لييلية ، وأغلب الظن أن هذا خطأ طباعى .
- ٥٦ في ص ١٧١ س ٤ : على ما وجه في كتاب العين ، وصوابه : على
   ما وجد ... كما في مصدر النص ، وهو حواشي ابن برى على الدرة / ١١أ.
- ٥٧ في ص ١٧٣ س ٥: ونظير تكرير (بين) ولا سيما فيما ذكر،
   وصوابه: ونظير تكرير (بين) و(لا) فيما ذكر.
- ٥٨ في ص ١٧٤ سطر ٦ : إذ ادعى أنه يقال ، وصوابه : إذ ادعى أن
   الصواب أن يقال ، كما في درة الغواص /٩٢ .
- ٥٩ في ص ١٧٥ سطر ٦ : وتفيأتُ أنا فيها ، وصوابه : وتفيأت أنا في فيئها ،
   كما في لسان العرب ( فيأ ) .
- ٦٠ فى ص ١٧٧ سطر ٢ : على ما ذكره ابن القوطية أنه يقال : مَغَسَ
   مَغَسًا ، وصوابه : مَغَسَ مَعَسًا ومَغْسًا .
- 71 فى ص ۱۷۷ سطر A: فقد حكى ابن القوطية فيما نقله عن ابن برى ، وصوابه: فيما نقله عنه ابن برى ، لأن ابن برى ولد بعد رفاة ابن القوطية بأكثر من مائة عام ، فضلا عن أن النص موجود بلا تغيير فى حواشى ابن برى على درة الغواص /٢٤ أ .
  - ٦٢ في ص ١٧٩ سطر ٢ : فإنه لم ينسب ، وصوابه : فإن لم يُنسب .

- ٦٣ فى ص ١٨٠ سطر ٥ : وقد حكاه سيبويه مفردا فى باب ما يعتمد ،
   وصوابه : ..... فى باب ما يُعتمل به .
- ٦٤ في ص ١٨١ سطر ٧ : فقد أنكره من الأدباء الحريرى فقط بأن قولهم
   للاثنين : زوج خطأ ، وصوابه : فقد أنكره .... فقطع بأن قولهم ....
- ٦٥ فى ص ١٨١ سطر ٢ من أسفل: وهو شائع فى كلام فصحائهم. انتهى ، وصحته: وهو شائع فى كلام فصحائهم إلى اليوم. انتهى ، كما فى مصدر النص، وهو: تهذيب الخواص من درة الغواص.
- 77 في ص ١٨٢ سطر ٤: في أدب الكاتب في باب ما يضعه الناس غير موضعه ، كما في موضعه ، وصوابه : في باب معرفة ما يضعه الناس غير موضعه ، كما في نسخة الأصل ، والنسخة ب ، وأدب الكاتب /٢١ ، وهو عنوان الباب .
- علیه ، المحتور ا
- ٦٨ في ص ١٨٢ سطر أخير: استغناء عنه بغيره مما يُراد فيه ، وصوابه:
   استغناء عنه بغيره مما يرادفه .
- ٦٩ ف ص ١٨٥ سطر ٦ : فيختزلون من الكلام ما لا يتم إلا به تحقيقا
   وإيجازا ، وصحته : تخفيفا وإيجازا ، ولعله تصحيف طباعى .
- ٧٠ فى ص ١٨٧ فقرة ٣ س ٨ : وهذا الذى حكاه خلاف ما عليه العوام ،
   لأن مَنْ حذف الهمزة فى صورة معنى أمسكت ، وصوابه : وهذا الذى حكاه خلاف ما عليه العوام الآنَ مِنْ حَذْفِ ...
- ٧١ في ص ١٨٩ سطر ٢ : وأنشد صاحب الجمهرة البيت المذكور بالواو وأنه الأولى ، وصوابه : وأنشد صاحب الجمهرة البيت المذكور بالرواية الأولى .

- ٧٢ في ص ١٨٩ سطر ٤ : ولا أدرى ما حجة هذا البيت ، وصوابه :
   ولا أدرى ما صحة هذا البيت ، كما في مصدر النص ، وهو الجمهرة
   ( رصق ) /٢ : ٣٥٨ .
- ٧٣ في ص ١٩٠ سطر ٤ : وإلا لَلَغًا لفظ نحو بلز ، أراد حصر مجيئه فيهما ، وصوابه : وإلا لَلَغًا لفظ ( نحوُ ) ، بل أراد حصرَ مجيئه صفة فيهما .
- ٧٤ في ص ١٩٠ س ٣ من فقرة ٢ : وقال صاحب عمدة الألفاظ ،
   وصوابه : وقال صاحب عمدة الحفاظ .
- ٧٥ فى ص ١٩١ فقرة ٣ سطر ٣ : وتقول : أُعِدٌ علىٌ كلامك من رأس ، قال أبو حاتم ... وصوابه : وتقول : أعد على كلامك من رأس ( ولا تقل من الرأس ) ، قال أبو حاتم .... فسقط ما بين القوسين .
- ٧٦ في ص ١٩٢ فقرة ٣ سطر ٣ : في ( باب ما همز أوسطه من الأفعال ) ، ولأنهما بمعنى واحد ، وصوابه : في ( باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز ، بمعنى واحد ) .
- ۷۷ فی ص ۱۹۲ فقرة ۳ سطر ٤: ومن جملتها ما ذكره من أوميت ،
   وصوابه: ومن جملتها ما مر ذكره من أوميت .
- ٧٨ في ص ١٩٣ سطر ٤ : إلا أن يكون مراده بالشَّموص المطرودة ، لا التي منعتْ ظهرها ، وهي الشموص ، وصوابه : وهي الشَّموس .
- ٧٩ في ص ١٩٣ فقرة ٢ سطر أول : كما يقال : مَدَى البصر ، وصوابه : كما
   يقال : هو منى مَدَى البصر .
- ۸۰ فى ص ۱۹۶ سطر أول: قال الأصمعى: مدّها يعنون الأرض، وصوابه: قال الأصمعى: طحاها: مدّها، يعنون الأرض، كما فى مصدر النص، وهو الفاخر /١٦.
- ۸۱ فی ص ۱۹۰ سطر أول : ومن ذلك قولهم لمن أصابه الجدری : تَجَدَّر ، وصوابه : مُجَدَّرٌ ، كما فی مصدر النص ، وهو درة الغواص /۹٦ .

- ۸۲ ف ص ۱۹۵ سطر ۳ : وقد جَدَرَ وجُدُّر ، یعنی ویشدد . وصوابه : وقد جَدَرَ ، وجُدِرَ کُعُنی اً، ویشدد ، کا فی مصدر النص ، وهو القاموس ( جدر ) / ۱ : ۲۰۱ .
- ۸۳ في ص ١٩٥ سطر ٢ من فقرة ٣ : ففي القاموس أن القعود الجلوس ، أو هو أو هو من القيام ، من الضجعة ، ومن السجود . وصوابه : ... أو هو من القيام ، والجلوس من الضجعة ، ومن السجود ، كما في بقية النسخ ، والقاموس ( قعد ) / ١ : ٣٤٠ .
- ۸۶ فی ص ۱۹۹ فقرة ۲ سطر ۵: ما کان ذلك فی حسبانی ، وصوابه : ما کان ذلك فی حسابی . كا فی مصدر النص ، وهو أدب الكاتب /۶۶۰ .
- ٨٥ فى ص ١٩٧ فقرة ٢ سطر ٢ : وأصله ما حكاه صاحب القاموس فيه من القلب ككِنْف ... وصوابه : وأصله ما حكاه صاحب القاموس فيه من القلب ككِنْف ، كا فى نسخة الأصل ، والقاموس (قلت) / ١٦٠ : ١٦٠ .
- ٨٦ فى ص ١٩٩ فقرة ٢ سطر ٣ : وقد شدد الراء ، وصوابه : وقد تشدد الراء ، كما فى الأصل ، والقاموس ( حبر ) /٢ : ٢ ، وهو النص المنقول عنه .
- ۸۷ فى ص ۲۰۱ فقرة ٥ سطر أول: الطرش لأهون الصمم، أو للصمم، على ما هو قول الأنصارى، وصوابه: لأهون الصمم، أو للصمم، كا فى القاموس ( طرش ) /۲: ۲۸۷، وهو النص المنقول عنه.
- ۸۸ في ص ۲۰۱ فقرة ٥ سطر ٣ : وبه طَرْش بالضم ، وصوابه : وبه طُرْشَة ، كما في الأصل ، والقاموس ( طرش ) /۲ : ۲۸۷ .
- ٨٩ في ص ٢٠٢ فقرة ٢ سطر ٣ : لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة بهاء ، وصوابه : لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة ، الواحدة

- بهاءٍ ، كما فى نسخة الأصل ، والقاموس ( باب الصاد فصل الهمزة ) /٢ : ٣٠٦ .
- ٩ فى ص ٢٠٣ فقرة ٢ سطر ٢ : وفرق صاحب أدب الكاتب باستعمال خلف بدون هاء له ، وبهاء لمن هلك له والد أو عم ، وصوابه : وفرق صاحب أدب الكاتب باستعمال خلف بدونها له [ أى بدون الممزة ] ، وبها لمن هلك له والد أو عم ، كما فى أدب الكاتب /٣٨٦ .
- ٩١ ف ص ٢٠٦ فقرة ٦ سطر ٢: قسطُنطينية بضم الطاء الأولى
   كالقسطُنطينية به أيضا ، وصوابه : كالقُسطُنْطِينَةِ .
- 97 ف ص ٢١١ فقرة ٥ سطر ٤ : كما قيل فى معرة النعمان لبلد اجتاز به النعمان بن بشير ، فدُفِن فيه ، ولذا أضيف إليه ، وصوابه : .... فَدَفَنَ فيه ولذا ، فأضيف إليه ، كما في الأصل والقاموس /٤ : ١٨٤ .
- 97 في ص ٢١٢ فقرة ٢ سطر ١ : سايلته بالياء في موضع ساءلته ، وصوابه : سايلته بالياء في موضع سألته ، كما في الأصل والقاموس ( سأل ) /٣ : ٣٠٨ .
- 94 فى ص ٢١٢ فقرة ٢ سطر ٤ : فجمع بين اللغتين : الهمزة فى ساءلته ، والياء فى سايلته ، كا والياء فى سايلته ، كا فى النسخ الأخرى ، والمصدر ، وهو القاموس /٣ : ٣٠٣ .
- 90 فى ص ٢١٢ فقرة ٣ سطر ٢ : يكتب فيه الجيش وأهل العطية ، وصوابه : يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية ، كما فى مصدر النص ، وهو القاموس ( باب النون فصل الدال ) /٤ : ٢٢٦ .

وليست هذه المواضع هي كل ما وقعت عليه العين في النص المطبوع ، وإنما هناك غيرها تركناها لاحتال كونها خطأ مطبعيا .

فإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن النص قد نُشر فى مجلة مجمعية ، فى عددين من أعداد المجلد الخامس عشر منها ، وهى مجلة لا تكاد تصل إلى كل

المتخصصين ، فضلا عن غيرهم من المثقفين ، كما أن المدى الزمنى بين نشر العمل في ( مجلة المجمع العلمى العربي ) سنة ١٩٣٧ م ، والعام الذى أقوم فيه بنشره الآن وهو سنة ١٩٩٠ م مدى كبير نسبيا جعل النشرة الأولى أقرب إلى المخطوط منها إلى المطبوع ، رأيت لزاما على العناية بهذا العمل ، وإخراجه فى الصورة الملائمة متبعا أقصى درجات التدقيق ، وسائرا على أحسن ما يوجبه التحقيق ، واضعا فى الحسبان فكرة الموازنة بين العملين ، وحُبُّ أى قارىء لمعرفة ما جدَّ فى ثانيهما من جهد لم يكن فى الأول . وأحسبنى قد قمت بما تقتضيه الأمانة العلمية ، ووفيت – عد الجهد – بما ألزمت به نفسى من التمحيص ودقة الإخراج .



# درامسة في ( بحر العسوام )

### ترتيبه بين مصنفات ابن الحنبلي في اللحن:

عنوان هذا العمل هو ( بحر العوَّام فيما أصاب فيه العَوَّام ). وهو كتابً من ثلاثة كتب لابن الحنيلي تعرَّضَ فيها لما يقع على ألسنة العامة . هذه الكتب الثلاثة هي ( سهم الألحاظ في وهم الألفاظ ) ، و( عِقْد الخِلاص في نقد كلام الخَواص ) ، و( بحر العوّام فيما أصاب فيه العوّام ) . وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد تم تأليفه بعد ( سهم الألحاظ ) وقبل ( عِقْد الخِلاص ) كما صرح ابن الحنيلي نفسه في خاتمة ( عقد الخلاص ) ، يُعَدُّ تاليا له في الترتيب – علميا – من وجهة نظر موَّلفه ؛ لأنه رأى أن ( عِقْد الخِلاص ) وسط بين الكتابين ، فقد من وجهة ( عقد الخلاص ) :

و وهنا انتهى الكلام ، وانكشف الظلام ، من عقد الخلاص فى نقد كلام المخواص . ومَنْ وقف على كتابنا ( سهم الألحاظ فى وهم الألفاظ ) ، وكتابنا ( بحر العوّام فيما أصاب فيه العوام )، فكأنما أنشط من عقال، واتسع له مجال المقال ، فخطاً مرة وصوّب ، وسَرَى السُّرى كرة وأوّب ، وبان له أن منشور ذلك الكتاب ومنثور ذيّاك الخطاب بَرْزَخٌ قد وقع فى البَيْن ، فيما بين هذين الكتابين ، .

ومنطلَقُ المؤلف فى كتبه الثلاثة هو ( درة الغوّاص فى أوهام الخواصّ ) للحريرى ؛ ففى مقدمة ( سبهم الألحاظ ) يقول :

و لما جنع أهلُ الأدب ، وطمع نظرُ من تأدَّب ، إلى كتاب ( درة الغواص في أوهام الخواص ) للأديب الأصمعي والأريب الألمعي ، أبي محمد القاسم بن على الحريري الربّعيّ ، كُسِيَ في دار النعيم حريوا ، ولا برح طرفه في مقام التنعيم بها قريرا ، لِمَا إنّه في عقد الفنون الأدبية دُرَّة ، وفي جبهة علوم العربية غُرّة ، فتميل إليه النفوس بالمرة ، وتطمع إليه الأنظار لِمَا إنه قُرَّة ، وإن كان لِلْمَهَرة في مضمار

القَدْح فيه مهْرٌ ، وللأذكباء في هيجاء البحث فيه سيفٌ ذو شَهْر ، أحببتُ أن أذيّله تذييلا ، وأضم إلى استعارته المكنية منّى تخييلا ، فشمَّرتُ الذيل ، ووضعت بإذن الله تعالى هذا الذيل ، تَذْكِرَةً لإخوانى ، وتُبصِرَةً لِجِلَّةِ خِلّانى ، وسمّيته (سهم الألحاظ في وهم الألفاظ ) ، إذْ كان صرّفُ السهم إلى طَرْفِ هذا الوهم ، حيث لا حصول للإصابة في حيّز الوصول والإصابة ، والله أسأل ، وإن سواه لن يُسأل ، أن ينفع به القاصي والدانى ، والمثرى والعانى ، وأن لا يجعله مَطْمَحَ أنظار القادحين ، ولا مطرح أعراض ما لهم ولو من بعد حين ، ولكن مظنة لمقبول النقول ، بل مَثِنة لقبول ذوى العقول ما نقول ، وسببا للدعاء الجميل في العاجلة ، وطريقا إلى الجزاء الجليل في الآجلة ، إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير ».

# ويقول في مقدمة ( عِقْد الخِلاص ) :

ه قد كنت في غابر الزمان وسالف الأوان التقطت نبذا يسيرا، واستخرجت لمن كان له الأرب إلى شمس الأدب إكسيرا ، من كتاب ( درة الغواص في أوهام الخواص) للأديب الأصمعي ، والأريب الألمعي ، أبي محمد القاسم بن على الحريري الرَّبَعِيُّ ، كُسِيَّ في الجنة سندسا وحريرا ، إوأُولِيُّ بعد الْأُولَى من الله خيرا كثيرا ، وسمَّيتُه بالدُّرّ الملتقَط في تبيين الغلط . وقد عَنَّ لي الآن ، والقلبُ مِنْ دميم حميم الهموم ملآنُ ، أن أتعقُّبَ ما التقطت ، وأبسُطَ من الكلام ما إن بسطتُه لك انبسطت ، جاعلا ما التقطتُه في بابين ، هما بمثابة كتابين ؟ الباب الأول : في رد بعض مما حَصَّلَهُ صاحبُ الأصل فأصَّلَه . الباب الثالى: في قبول شيء مما أجمله هناك أو فَصَّلَه ، ضَامًّا لهما كليهما ، لترتاح النفوس إليهما ، من مُجْمَلِ الكتب اللغوية ما هو لمن فَصَّل أَنْفَعُ مُفَصَّل ، ومِنْ مُحيط الدفاتر الأدبية ما هو لمَنْ حَصَّلَ أَرْفَعُ مُحَصَّل ؟ من صحاح جواهر هي كفايةً للمتحفَّظ، وفرائد فوائد يعرب عن معربها المتلفظ، ونقودٍ غاليةٍ مطالعُ تهذيبها مستنيرة ، وعقودٍ حالِيَةٍ مشارقُ ترتيبها مستطيرة . بكل ذلك ، وقلّ وجلُّ ما هنالك ، ليمتاز عندك الجيَّدُ من الزيف ، والضيفُ المُؤْنِس مِنْ مُؤْيِسِ الطيف ، وتفرق بين الدُّر والوَدَع ، وتأخذ ما تأخذ وتدع ما تدع ، مُورِدًا على سبيل الاستطراد مَالَهُ في مَوْرِد الفرائد لُطفَ اطّراد، ناسجاً على منوال الحريري في ا

ذلك ، ناهجا فى غير التعبير فسيحَ المسالك ، مُسمَيًّا ما أَلَّفْتُه ، كأنه وليدٌ أَلِفْتُه ، بعِقْد الخِلاص فى نقد كلام الخواصّ ، راجيا من كِرام الفضلاء ، وفِخام النبلاء ، تمويه نحاسه ، وإيقادَ نبراسه ، وإخفاءَ أَنْجُمه بأبلَجه ، وإظهارَ جيّده دون بهرجه ، رَفْوًا لحرقة خدم الفضلاء ، وإطفاءً لحرمة قدح الجهلاء ، والله أسألُ ، وإن سواه لن يُسأل ، أن يجعله أصْفَى الموارد ، وأن ينفع به الصادر والوارد، بِمَنّهِ وطَوْله ، وقوته وحَوْله ، وهو حسبى ونعم الوكيل ،

# ويقول في مقدمة ( بحر العوَّام ) :

و قد عَنَّ لَى وعوائقُ الهموم لذُكاء الذَّكاء كاسفة ، ولاح لَى وبوائقُ الغُموم ليس لها من دون الله كاشفة ، أن أضع تأليفا هو فى نفسه دُرَّةُ غواص ، وبالنظر إلى سعفةُ خَوَّاص ، مشتملا على ما يعتقد الجاهل أو الناس أنه مِن أغلاط عوام الناس ، وليس فى شيء من الغلط ، ولا هو فى نفس الأمر من ذلك البمط ، موسومًا ببحر العوّام فيما أصاب فيه العوام ..... والله أسأل ، وإن سواه لن يُسأل ، أن يصوننى من الخلل والزَّل فى حالتي القول والعمل ، بمنّه ويمنه ، ا.ه.

فهو فى ( سهم الألحاظ ) يصحح أوهاما وقع فيها الناس ، كأن يقول : و ومن ذلك : المصيصة بتشديد الصاد : لبلدٍ فى الشام ، ففى القاموس أنها كسفينة ، وأنها لا تُشَدَّدُ .

ومن ذلك: القَنبيط بفتح القاف والنون المشددة ، وإنما هو بضم القاف مع فتح النون المشددة . ومن ذلك: طابت حَمّامك ، ففي القاموس أنه لا يُقال ، وإنما يقال : طابت حِمَّتُك ، بالكسر (1) .

فإذا ما انتقلنا إلى ( بحر العوّام ) وجدناه يُقدّم ما يشيع على ألسنة عوامّ عصره ، ثم ينص على كونه لغةً ، أو لهجة قبيلة بعينها ، أو يفسره تفسيرا مّا . فعن غَلَقْتُ البابَ يقول : ﴿ وَمَن ذَلِكَ قُولُم : غَلَقْتُ البابَ ، وهي لغةً في أَعْلَقْتُه ،

<sup>(</sup>١) سهم الألحاظ: لوحة ١٢٧ ب.

إلا أنها لغة رديئةً متروكة ، نص على ذلك الجوهرى ، وأنشد لأبى الأسود :
ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مَغْلُوقُ
وأنشد لغيره :

# \* وبابٌ إذا ما مال للغُلْقِ يَصْرِفُ \*

وصاحب الْمُغْرِب لم يجعل الغَلْقَ مصدرا ، يل اسما للمصدر ، كالغُسْل للاغتسال ، وذلك حيث قال : الإغلاق مصدرُ أُغْلَقَ البابَ فهو مُغْلَقٌ ، والغَلْقُ بالسكون اسمٌ منه ... ه (٢) .

وواضح من النص السابق أنه يُخَرِّج ( غَلَقْتُ ) إما على لغة ، كما ذهب إلى ذلك الجوهرى ، وإن كانت لغة رديئة متروكة ، أو على أنه اسم مصدر ، كما ذهب إلى ذلك المطرّزى فى ( المغرب ) ، وهو على كلا التخريجين ملتمس لعوامً الناس مخرجا .

ولو وازنا معالجته لكلمة واحدة فى الكتابين لظهر لنا الخلاف واضحا ؟ فغى (سهم الألحاظ) يقول: وومن ذلك: رُودِس، بكسر الدال المهملة لجزيرة للروم تجاه الإسكندرية، على ليلةٍ منها، غزاها معاوية رضى الله عنه، وإنما هي بكسر الذال المعجمة ه<sup>(7)</sup>.

فإذا ما رأينا معالجته للكلمة نفسها في ( بحر العوام ) أحسسنا باختلاف المنطلق ، فعن ( رودس ) يقول : • ومن ذلك قولهم : جزيرة رودس : بضم الراء وكسر الدال المهملة ، للجزيرة التي يبحر الروم حيال الإسكندرية ، حكاها صاحب القاموس ، ثم أجاز فيها إعجام الدال . وبعض الناس يضم دالها ، وهو لحن فيما أعلمه ه(1) .

<sup>(</sup>۲) عر الموام / ۱۰۵، ۱۰۹،

<sup>(</sup>٣) سهم الألحاظ : لوحة ١٣١ ب .

 <sup>(</sup>٤) بحر العوام / ٢٥٤ .

أمًا ( عِقْد الخلاص في نقد كلام الخواص ) فقد قسمه إلى بابين كبيرين :

الباب الأول: في رد بعض مما حصّله الحريري، وناقش فيه كلمات مثل: سائر، ويستاهل، ومائدة، والزمرد، والأرياح، والغير، ومَبْيُوع ومعيوب .... ورد عليه فيها .

والباب الثانى : فى قبول شىء مما أجمله وفَصَّله ، مثل : الكافّة ، ومُصَان ، وبَيْن البَيْنَيْن ، ومالح ، والتُّوصَّى ، ونَبَرَّيْتُ من فلان ، وأومَيْتُ إليه ... الخ .

وهو فى أسلوبه ومنهجه فى هذا الكتاب لا يختلف كثيرا عن ( بحر العوام ) ، إذ يقدم قول الحريرى وحجته ، ثم يعقّب على القول ، ويأتى على الحجة بما ينقضها من أقوال العلماء أو الشواهد ، شعرية أو نثرية .

بيد أن الغارق الواضح بين الكتابين هو خلوص (عقد الخلاص) للتعليق على ما ورد من الحريرى فى ( درة الغواص) ، فى حين تعرض ابن الحنبلى فى ( بحر العوام) لبعض ما أورده ابن قتيبة فى ( أدب الكاتب) ، وابن السكيت فى ( إصلاح المنطق) ، أو بعض ما سار على ألسنة معاصريه مما قد يعدّه بعض الناس لحنا ، فرأى أن يتعرض له بالنقاش ، أو قُلْ إن ( عقد الحلاص) تعليق على كلام الحواص ، و ( بحر العوام ) توصيف لكلام العوام . لكن هناك قاسما مشتركا بين المحتابين ، فهناك مواد كثيرة مشتركة بين الكتابين ، بل إن لفظه وشواهده تتكرر فى النص دونما تغيير فى الكتابين ، وإن لُوحظ على معالجاته فى ( عقد الخلاص ) فى النص دونما تغيير فى الكتابين ، وإن لُوحظ على معالجاته فى ( بحر العوام ) بالإيجاز فى أغلب المواد المتناولة .

### نسبة الكتاءب:

لسنا – بحق – في حاجة ملحة لإثبات صحة نسبة هذا الكتاب إلى الحنبلى ، فمقدمات الكتب الثلاثة ، والتي أثبتاها فيما سبق ، ناطقة بكونها لمؤلف واحد ، فضلا عن خاتمة كتاب (عقد الحلاص) التي صرّح فيها بكونه وسطا بين كتابيه : سهم الألحاظ ، وبحر العوام .

وهناك نص آخر فى (عقد الخلاص) أشار فيه إلى (بحر العوام) حيث قال فى ثنايا معالجته لقولهم ( وحقّ الملح ) إشارةً إلى ما يُؤتدم به : ( وجزم بعض أهل اللغة بأن قولهم ( سمكٌ مالحٌ وماءٌ مالحٌ ) لغةٌ ، على ما ذكرناه فى كتابنا : بحر العوّام فيما أصاب فيه العوام ) .

ويتحد أسلوب معالجة بعض المواد فى كتبه ، مما يقدم دليلا آخر على كونها لمؤلف واحد . ففى (سهم الألحاظ) يقول : « ومن ذلك : الجُلْنار بضم الجم واللام المشددة : لزهرة الرمان ، وإنما هو بضم الجم وفتح اللام مُعَرَّب كُلْنار ، وفى بحر العوّام يقول : « ومن ذلك قولهم : الجُلْنار بضم الجم وفتح اللام المشددة لزهرة الرمان ، حكاه صاحب القاموس ، وأفاد أنه مُعَرَّب كُلْنار ... ، (٧) .

وفى (عقد الخلاص) يقول: و وجزم بأنهم يقولون فى جمع فم: أفمام، وأنه من أفضح الأوهام، إذ الصواب أن يقال فيه: أفواه. وأقول: قد جزم صاحب القاموس بأن الجمع أفواه وأفمام، وأنها لا واحد لها ؛ إشارة إلى أنه لا واحد لصيغة أفمام من لفظها، بناءً على عدم فَمّ بميمين أدغمت إحداهما فى الأحرى، مع وجود ميمين فى هذا الجمع. وإذا جاز (أولُو) فى جمع ( ذو ) من غير لفظه، وكذا نساء فى جمع امرأة، كان أفمام بميمين فى جمع فم بميم واحدة أولى هـ ألى الله المناه فى المرأة المناه بميمين فى جمع فم بميم واحدة أولى هـ ألى الله المناه فى المرأة المناه بميمين فى جمع فم بميم واحدة أولى هـ ألى المناه فى المرأة المناه بميمين فى جمع فم بميم واحدة أولى الله المناه المناه بميمين فى جمع فم بميم واحدة أولى المناه ا

وفى ( بحر العوام ) قال : و ومن ذلك قولهم فى جمع فم بته نفيف الميم : أفمام . ففى القاموس حكايته ، فلا عبرة بعد الحريرى إياه من أفضح الأوهام ع(٩) .

 <sup>(</sup>٥) عقد الخلاص: لوحة ١٩٢ أ، وانظر: يمر العوام / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦) سهم الألحاظ : لوحة ١٣٠ ب.

۲۵۱ / العوام / ۲۵۱ ،

<sup>(</sup>٨) عقد الخلاص : لوحة ١٦٧ أ.

<sup>(</sup>٩) بحر العوام / ٢٧٧ .

وهذا التشابه في أسلوب التناول دليلٌ آخر يضاف إلى ما سبق إيراده لإثبات صحة نسب ( بحر العوام ) إلى ابن الحنبلي .

#### مصادره :

تتعدد المصادر التى اتكاً عليها ابن الحنبلى فى تأليف ( بحر العوام ) وتتنوع تُنوَّعَ ثقافته التى وسِعَت التأليفَ فى النحو والصرف والبلاغة والعروض والقراءات والتاريخ والحساب والحديث والأحاجى والمعمَّى ، وغير ذلك من المجالات (١٠٠ .

### فمن الكتب المهتمة باللحن وتصويبه :

- ١ درة الغواص في أوهام الخواص، للحريري.
  - ٢ أدب الكاتب ، لابن قتيبة .
  - ٣ إصلاح المنطق ، لابن السكيت .
  - ٤ حواش على درة الغواص ، لابن برى .
- تهذیب الخواص من درة الغواص ، لابن منظور .
   ومن المصادر التي تهتم بالألفاظ المعرّبة :
  - ١ المعَرَّب، للجواليقي.
  - ۲ حواش على المَعَرَّب، لابن برى .
    - ومن كتب النحو والصرف :
      - ۱ كتاب سيبويه .
- ٢ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام .
  - ٣ الشافية ، لابن الحاجب .
  - ٤ شرح الشافية ، للرضى الاستراباذي .
    - الأفعال ، لابن القوطية .

<sup>(</sup>١٠) راجع ثبت مؤلفاته في مقدمتنا لربط الشوارد من ص ٢٠ إلى ص ٢٨.

- ٦ مراح الأرواح ، لأحمد بن على بن مسعود .
  - ٧ التسهيل، لابن مالك.
  - ٨ شرح التسهيل ، لابن مالك .
  - ٩ شرح مغنى اللبيب ، للدماميني .
- ١٠ شرح الدرة الألفية ، لأبي جعفر ابن النحوية .
  - ١١ الموشح : شرح الكافية .
  - ١٢ بعض شروح المصباح في النحو .
  - ۱۳ القلب والإبدال ، لابن السكيت .
     ومن كتب الغريب :
  - ١ الفائق في غريب الحديث ، للزمخشرى .
    - ٢ تذكرة الغريب ، لابن الوردى .
    - ٣ شرح تذكرة الغريب ، لابن الوردى .
- ٤ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي.
  - التقريب ف علم الغريب ، لابن خطيب الدهشة .
    - ومن مصادر القراءات:
    - ١ حرز الأماني ، للشاطبي .
    - ۲ كنز المعانى فى شرح حرز الأمانى ، للجعيرى .
      - ومن مصادر التفسير :
      - ١ الكشاف ، للزمخشرى .
- ٢ جواهر القرآن ونتائج الصنعة ، للجامع (أبي الحسن ، على بن الحسين الأصفهاني ) .

### ومن مصادر السنة:

- ۱ صحيح البخاري .
- ٢ مصابيح السنة ، للبغوى .
- ٣ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، للقاضى عياض .
   ومن مصادر البلاغة :
  - ١ تلخيص المفتاح ، للخطيب القزويني .
  - حواش على المطول ، للازاده الخطائى .
     ومن مصادر اللغة :
    - ١ العين ، للخليل بن أحمد .
      - ٢ الصحاح ، للجوهرى .
  - ٣ المغرب في ترتيب المعرب ، للمطرّزي .
    - ٤ القاموس المحيط ، للفيروز ابادى .
      - ٥ الجمهرة ، لابن دريد .
        - ٦ الشوارد ، للصّغاني .

## ومن مصادر التاريخ :

- ١ شقائق النُّعمان في دقائق النُّعمان ، للزمخشري .
- ٢ الآثار الرفيعة في مآثر بني ربيعة ، لابن الحنبلي نفسه .
  - ومن كتب الألغاز النحوية : الإنصاح ، للفارق .
  - ومن كتب الأمثال: الفاخر، للمفضل بن سلمة.
- ومن المجموعات الشعرية : أشعار الهذليين ، جمع السَّكَّري .

أما العلماء الذين وردت أسماؤهم دون ذكر مؤلفاتهم التى رجع إليها فمنهم: الأخفش (سعيد بن مسعدة)، والأزهرى، والأصمعى، وابن الأعرابي، وثعلب، وأبو عبيدة، وأبو حاتم السجستانى، وأبو الدقيش، وأبو زيد، وأبو حنيفة الدينورى، والمبرد، والكسائى، واللحيانى، والسيراف، والمروى (أبو عبيد)، ويونس بن حبيب، وابن الوردى، وأبو على الفارسى، وابن جنى، وابن شميل، وابن السراج، وابن درستويه، وابن عصفور، والبهاء السبكى، وابن سيده.

وأغلب هؤلاء العلماء تتخذ آراؤهم تكأة لتصويب ما تنطق به العامة ، ففي تسويغ ما تفعله العامة من إمالة الفتحة نحو الكسرة قبل هاء التأنيث في حالة الوقف يقول : و فقد نُقل ذلك عن بعض العرب في كل فتحة تلتها هاءُ تأنيث موقوف عليها ، وقرأ بذلك الكسائي في مواضع معدودة من القرآن العظيم نحو : نعجه وسفينه وهمزة في كلمات أخرى . وكانت هذه اللغة طباع أهل الكوفة ؟ لأنهم بقية أبناء الأعراب ه(١١).

وفى تسويغ حذفهم نون الرفع من الأفعال الخمسة دون ناصب ولا جازم في مثل يفعلوا ويقوموا وتفعلى وتقومى ، ونحو ذلك ، قال : • وهو عند ابن مالك جائزٌ في الكلام الفصيح من غير ضرورة ،(١٢) .

وفى تفسير قول العامة (أنطيتُه) فى موضع (أعطيتُه) قال: ﴿ قالَ الْجُوهِرِى : والْإِنطَاءُ الْإِعطَاءُ بِلغة أهل اليمن . ونقل غيره عن الزيخشرى أنها لغة بنى سعد ، وهى الآن واقعةً فى كلام أهل زماننا من أهل البدو (١٣) .

وبعض هؤلاء العلماء يرد اسمه فى معرض ذكر رأي مخالفٍ لما عليه العامة ، ثم يُجْهن عليه ابن الحتيلى بالتقض ، بذكر رأى آخر مناقض له ، سواء أكان له أم لعالم آخر ، والقسم الثانى هو القسم الغالب . فهو يروى عن ابن قتيبة أن

<sup>(11)</sup> بحر العوام / ١٢٥ ، ١٢٦ .

<sup>(</sup>١٢) السابق/ ١٣٢ .

<sup>(</sup>١٣) السابق/١٦٣٠ .

( الحِشْمة ) ممايضعه الناس فى غير موضعه ، إذ يضعونها للاستحياء ، وإنما هى بعنى الغضب . وينقضه برأى الجوهرى بأنها للاستحياء والغضب معا<sup>(11)</sup> .

وفى استعمال (عِنْدَ ) اسمًا يقول : « وأما قول العامة : ذهبتُ إلى عنده فلحنَّ بنص من ابن هشام ه<sup>(١٥)</sup> .

وعلى الجملة كان المصنف أمينا في الرجوع إلى مصادره ، ودقيقًا في نسبة الآراء إلى أصحابها ، مما جعل شخصيته هو تتوه في وسط هذا الزحام .

#### منبجه :

ليس لابن الحنبلى منهج واضح المعالم فى أسلوب عرضه يمكننا أن نحده فى نقاط معلومة ، سوى أنه يقدم فى بداية كل مادة قول العامة ، ثم يعود عليه بذكر رأى لغوى يؤيده ، أو لهجة عربية تعتنقه ، أو نقل فى أحد المصادر يعزّزه ، موثّقا ذلك فى بعض الأحيان بالشواهد المؤيدة من القرآن الكريم وقراءاته ، والحديث النبوى الشريف ، وأمثال العرب ، وأشعارهم . وقلما تتضح شخصيته هو وسط هذا الزحام من آراء العلماء ولهجات القبائل والنقول عن المصادر . وحديثه فى القضايا يتراوح بين البسط المعتدل فى بعض المواد والإيجاز الواضح فى أغلبها .

فمن النموذج الأول معالجته لكلمة (عطشانة) حيث يقول: و ومن ذلك قولهم: عطشانة في عَطْشَى ، مع أن وجود فَعْلَى مستلزمٌ لانتفاء فَعْلانة ، على ما تقرر في محله من كتب النحو . والعذر لهم أنهم لا يقولون: عَطْشَى في مؤنث عطشان ليمتنعوا من أن يقولوا: عطشانة . ومن الجائز أن تقع عطشى في لغة فلا تقع عطشانة ، ولا يقع في لغة أخرى فيقع عطشانة ، فيكون عطشان من باب فعلان الذي يُقال في مؤنثه: فَعُلانة ، كندمان من الندم في لغة ، ومن باب فعلان الذي يقال في مؤنثه: فعلانة ، كندمان من المنادمة في أخرى . مع أنه قد ورد هذا اللفظ في حديث بَركة التي شربت بوله عَلَيْهُ ، وساقه القاضى عياض في الشفا ، وذلك حيث قالت : (قمتُ وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم) .

<sup>(</sup>١٤) السابق/ ٢١٦ .

<sup>(</sup>١٥) السابق/ ١٢٩.

وحكى صاحب العين : امرأة عطشانة ، ذكره صاحب التقريب . ومثله : سكرانة في لغة بني أسد ، وهو المستعمل الآن (١٦١) .

فنحن نراه في هذه المادة يقدم قول العامة ، معلّقا عليه بما تقرر في كتب النحو من أن وجود فَعْلَى مستلزمٌ لانتفاء فَعْلانة ، ومقدّما العذرَ لمن يقول : عطشتى عطشانة بأنه لا يقول : عَطْشَى ، ومسوّغا ذلك بأن اللغة التي تقول : عَطْشَى لا تقول : عَطْشَى لا تقول : عَطْشَى العكس في لغة أخرى ، مستشهدا على ذلك بورود هذه اللفظة في حديث بركة ، وبحكاية الخليل لهذه اللغة في معجم بورود هذه اللفظة في حديث بركة ، وبحكاية الخليل لهذه اللغة في معجم بالعين ) ، ونقل صاحب ( التقريب ) له ، موازنا بينه وبين ( سكرانة ) في لغة بني أسد .

ومن النموذج الثانى قوله: « ومن ذلك قولهم: لا يَسْوَى هذا الشيءُ درهما ، وما فى أدب الكاتب من أنك تقول: لا يُساوى هذا الشيء درهما ، ولا يقال: لا يَسْوَى ، فمدفوع بما فى القاموس من أن لا يَسْوى كيرضى قليلةً (١٧)

فهو في هذا التموذج يقدم قول العامة ، ويعلق عليه برفض أدب الكاتب له ، ويَدْفَعُ هذا الرفض بنقل صاحب القاموس لهذه اللغة ، وإن كانت قليلة .

وأهم ملحوظة تُستنتج من قراءة هذا الكتاب أن المصنف لا يرتب المواد ترتبا معينا ، ويتضح عدم ميله إلى الترتيب فى استعمالات تحدث فى مادة لغوية واحدة فلا يجمع بينها فى مكان واحد ، ومن ذلك :

١ - يعالج الفعل ( غَلَقْتُ الباب ) في المادة الثامنة ، في حين يعالج مصدره ( غَلْقُ الباب ) في المادة السادسة والسبعين بعد المائة .

٢ - يعالج كلمة ( زوج ) الدالة على الاثنين فى المادة الثانية بعد المائة ، فى
 حين يأتى استعمال ( زوجة الرجل ) بالتاء فى المادة الثانية عشرة بعد المائة .

<sup>(</sup>١٦) السابق / ٩٨ - ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١٧) السابق / ٢٦٤ .

٣ - يعالج قولهم للديوك: (دجاج) في المادة السادسة والسبعين، في حين يعالج قولهم (دِجاجة) - بكسر الدال - في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة.

٤ - يعالج قولهم: (أرمَيْت العِدْل عن ظهر البعير) فى المادة السادسة عشرة بعد المائة، وقولهم: (رَمَيْتُ العدل عن ظهر البعير) فى المادة الخامسة والسبعين بعد المائة، وهما - فى الحقيقة - شىءٌ واحد.

كا يتضح ذلك من أخطاء تتشابه فيما يحدث فيها من ظواهر ، ولا تُجمع في موضع واحد من الكتاب ، ومن ذلك :

( أ ) ( أُومَيْتُ إليه ) جاء ترتيبها الثانى عشر ، في حين عالج ( أُخطَيْتُ ) من أخطأت ، في المادة السادسة والعشرين بعد المائة .

(ب) إدخال ( ال ) على ( بعض ) عالجه في المادة السبعين بعد المائة ، في حين عالج إدخالها على ( غير ) في المادة الخامسة عشرة بعد المائتين .

لكن ذلك لا ينفى أنه - أحيانا - يجمع بين مواد متشابهة ، ومن ذلك :

١ - فى المادة السادسة والأربعين عالج قولهم: (أنا فعلت) بإثبات الألف فى (أنا) وصلا، وفى المادتين التاليتين لها مباشرة يعالج قولهم: (أنة) بحذف الألف وإثبات هاء السكت، وقولهم: (وَنَا) بدون همز تخفيفا.

٢ - فى المادة الثانية عشرة بعد الماثة يعالج قولهم : ( المرأة زوجة الرجل )
 بإثبات التاء فى ( زوجة ) ، وفى المادة التالية لها مباشرة يعالج قولهم : ( تزوجت بامرأة ) .

وقد بان لى من التأمل في المواد المعالَجة مرتبطة بالعلماء الذين نقل عنهم أنَّ تتابع المواد أحيانا يرتبط بالمصدر المنقول عنه ؛ ففي المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين عالج ( تُوم ) و ( مَشَاءَ الله ) على التوالى ، لارتباطهما بنقل عن ابن الوردى ، وعالج في المادتين التاسعة والستين ، والسبعين : ( قَلَم ) و ( نَعْش ) على التوالى ؛ لارتباطهما بنقل عن بعض اللغويين ظهر لى أنه الثعالبي في كتابه ( فقه اللغة وسر العربية ) ، وعالج في المواد من الحادية والسبعين إلى السادسة

والسبعين المواد : ( سلامُ عليكم ) بدون تنوين ( سلام ) – ( هذا لَأَبي وذاك لَأْخِي ) بفتح لام الجر – ( يابًا ) يريدون: يا أبي – ( شَرْ ) بتخفيف الراء – ( أَنَ ) بفتحتين وصلا ووقفا - ( أكلتُ الدجاج ) مقصودا به الديوك ، لارتباط هذه المواد الستة بنقول عن الفارق في كتابه ( الإفصاح ) ، وعالج في المواد من الثامنة والسبعين إلى التاسعة والتسعين القضايا الآتية : سائر بمعنى جميع – قولهم : سهرنا البارحة – لا أكلمه قطُّ – المَشْوَرة مباركة – قد اصفرُّ لونه من المرض واحمرُّ خده من الحجل – اجتمع فلان مع فلان – برُّ والدك وشُمُّ يدك – فلانُّ أُشَرُّ من فلان -- أراضٍ ( في جمع أرض ) - حوائج ( في جمع حاجة ) - المالَ بين زيد وبين عمرو – التُّوت – جلست في فَيْء الشجرة – سُررتُ برؤيا فلان – دَستور ( بفتح الدال ) - المغَص ( بفتح الغين ) - رَكض الفرسُ ( بفتح الراء ) – سِلُّ ( بكسر السين ) – جاء القوم بأجْمَعهم ( بفتح ميم أجمع ) – طرده السلطان – قَتَلَهُ الحبُّ– قرضتُهُ بالمقراض وقَصَصْتُه بالمقص ، وسر تتابع هذه المواد الاثنتين والعشرين هو ارتباطها بالحريري في ( درة الغواص ) وتخطئته الناطقين بها . وأما المواد من الرابعة بعد المائة إلى الثانية عشرة بعد المائة ، وهي على التوالى : حِشمة ( للاستحياء ) – الطرّب والطّرْبة – خرجْنا نتنزّه – شاخ فلان حتى بقى قُفَّة - إسكاف ( لمن يصنع النعل ) - تقريض ( للمدح ) -راكب ( لراكب الفرس ) – أينها ( جوابا لمن قال : أين أسير ؟ ) – المرأة زوجة الرجل، فقد عالجها متوالية لارتباطها بآراء أوردها لابن قيية في (أدب الكاتب).

-\*

لكن هذا الاستنتاج لا يعنى اطراده ، فقد عالج فى المادة الثالثة عشرة بعد المائة قولهم : ( تزوجت بامرأة ) ، ثم عاد بعد ذلك لمواد أخرى شارك فيها ابن قتيبة برأيه . كا عالج فى المادة الحادية والثلاثين بعد المائة قولهم : ( حَلَيَتِ الشَاةُ ) ببناء ( حلب ) للمعلوم ، رادا على ابن قتيبة فى ( أدب الكاتب ) ، وفى المادة التى تليها عالج قولهم : ( ما يدرى ما طحاها ؟ ) مستعينا بكتاب ( الفاخر ) للمفضل بن سلمة ، وبعدها عالج قولهم : ( هبّت الأرياح ) رادا فى معالجتها على الحريرى فى ( درة الغواص ) .

ومعنى ما سبق أن استنتاجى يحكم ترتيب أغلب المواد المتناولة فى الكتاب ، لكنه ليس مطردا فيها جميعا .

#### شواهده:

تنوعت الشواهد التي وردت في ( بحر العوام ) ، فشملت نصوصا من القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية الشريفة ، وأمثال العرب ، وأقوالهم ، وأشعارهم ، ويُلاحظ أن جُلَّ الشواهد التي أوردها جاءت في ثنايا نقوله عن مصادر كتابه ، من الكتب أو أقوال اللغويين . ومن قَمَّ فشخصيته في الاختيار تتوارى خلف هؤلاء العلماء ، وتحتجب بين صفحات الكتب التي أشار إليها .

(أ) القرآن الكريم: بلغ عدد الآيات التي وردت في الكتاب أربعا وخمسين آية ، منها إحدى وعشرون وردت على قراءة من القراءات ، وأغلب القراءات التي وردت شاذة ، وليس هذا بغريب ؛ فالكتاب يحاول تفصيح ما يرد على ألسنة العوام ، وهو لا يعدو أن يكون لغة قليلة ، أو لهجة نادرة ، والقراءات الشواذ تعود في جانب كبير منها إلى هذا التعدد وتلك القلة .

(ب) الحديث النبوى: ورد الحديث النبوى لتأييد نطق ، أو توثيق استعمال ، أربعا وعشرين مرة . وأغلب الأحاديث الواردة من كتب الصحاح الستة المعروفة لدى الباحثين والموثقة عندهم . فإذا استثنينا رواية القاضى عياض فى (الشفا) لحديث بركة ، ورواية الزمخشرى لحديث جابر فى (غريب الحديث ) ، وثلاثة أحاديث أخرى مما اشتهر على ألسنة الناس ، وليس متفقا على صحنها ، رأينا أن بقية الأحاديث ، وعددها تسعة عشر حديثا ، من الأحاديث الصحيحة التى ينبغى أن تُوسع دائرة الاستشهاد بها ، وقد كانت مُعينة لابن الحنبلى ، أو قُل : معينة لمن استعان بهم ابن الحنبلى فى تأييد وجهة نظره فى الظواهر اللغوية موضع الدواسة .

(ج) الأمثال والأقوال السائرة: وقد بلغت تسعة، لم ترد كلها فى معرض الاستشهاد على الظواهر المدروسة، وإنما جاء بعضُها عَرَضنا ؛ استكمالا لقول ، أو إتماما لرواية ، مثل قول أبى بكر : « هذا أوردنى الموارد » ، فليس له

دورٌ في المادة المدروسة ، وإنما جاء إتماما لقوله : ﴿ أَرَاكُ سَجَّاعًا لَسَّاعًا ، أَمَا ترى أَنَ أَبَا بكر نضنض لسانه ، وقال : هذا أوردني الموارد ،(١٨) .

(د) الشعر: بلغت الشواهد الشعرية التى وردت فى الكتاب ستة ومائة شاهد، منها ستة وتسعون وردت أبياتا كاملة، وعشرة وردت أنصاف أبيات، وهناك بيتٌ كامل ورد برواية، وورد عجزه فقط برواية أخرى. كما أن بعض الشواهد تكرر باختلاف موضع الاستشهاد، وذلك مثل بيت أبى الأسود الدؤلى:

ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مَعْلوقُ

الذى ورد فى النصوص المتحدثة عن (غَلَقْتُ البابَ )، ثم أورده مرة أخرى فى النصوص المتحدثة عن المصدر (غَلْقُ البابِ )(١٩٩).

وعند حديثه عن (أنا) بإثبات الألف فى (أنا) وصلا، وهى لغة تميم وبعض قيس وربيعة، كان من بين شواهده التى وردت فى الضمير (أنا) قول أبى النجم العجلى:

#### أنا أبو النجم وشعرى شعرى

وذلك فى المادة السادسة والأربعين . ثم تكور استشهاده بهذا البيت فى شواهد المادة الخامسة والسبعين ، عند حديثه عن (أن ) بفتحتين وصلا ووقفا ، على أن هذه اللغة من اللغات التى وردت فى هذا الضمير (٢٠) .

وأهم ملحوظة تستنبط من الشواهد الشعرية أن الاستمساك بعصر الاستشهاد أمر غير معتد به فى ذهن المصنف ؛ فقد كان من بين الشعراء من هو جاهلي كامرىء القيس ، وعنترة ، والأعشى ، وطرفة ، وزهير ، وابن أحمر ، والنابغة الذبيانى ، وبشر بن أبى خازم ، وجابر بن حنى التغلبى ، والسموأل ، وكعب بن سعد الغنوى ، وعبد الشارق الجهنى ، ومن هو مخضرم كلبيد ،

<sup>(</sup>١٨) بحر العوام / ١٦٩ .

<sup>(</sup>١٩) السابق / ١٠٥ ، ٢٦١ .

<sup>(</sup>۲۰) السابق / ۱۷۲ ، ۱۷۲ .

والشماخ ، والخنساء ، والعباس بن مرداس ، والنابغة الجعدى ، والأشهب ابن رميلة ، والنمر بن تولب ، وعمر بن أبى ربيعة ، وعروة بن حزام ، والحطيئة ، ومن يُعد من شعراء صدر الإسلام ، وهم كُثر ، منهم : جرير ، والفرزدق ، ورؤبة ، وعدى بن الرقاع ، وذو الرمة ، والأحوص ، والراعى النميرى ، وأبو النجم العجلى ، والأقيشر الأسدى ، وجندل بن المثنى الطهوى ، وبلال ابن جرير ، وجحدر العكلى ، وعبد الله بن الزّبير ، وزياد الأعجم ، والشمردل ابن شريك ، والفضل بن العباس . وهذه الطبقة الأخيرة لا يرى جمهور اللغويين بأسا فى الاستشهاد بأشعارها ، وكتب النحو واللغة مليئة بشواهد لمؤلاء الشعراء ولغيرهم من هذه الطبقة .

أما الشعراء المحدّثون ، أو من يطلق عليهم لقب ( المولدين ) فنرى من بينهم بشار بن برد ، والمتنبى ، وأبا فراس الحمدانى ، وابن الرومى ، والحسين ابن مطير ، وعذافر الفقيمى ، وابن حجاج ، ومحمد بن إبراهيم الأسدى ، وأبا العلاء المعرى ، وابن مطروح ، وبديع الزمان الهمذانى ، وابن المعتز . وهؤلاء شعراء لا خلاف على عدم الأخذ بشواهدهم عند جمهور اللغويين ، لا ينقضه ما يتعارض مع هذا الموقف من مواقف فردية ، مثل ما روى أن صاحب ( الكشاف ) استشهد على مسألة بشعر أبى تمام ؛ لأنه وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره فهو من العلماء باللغة ، فيُجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ، فإن العلماء يستشهدون بأبيات الحماسة لثقتهم فى روايته وإتقانه ، فلماذا لا يكون قوله بمنزلة روايته وأبيات الحماسة لثقتهم فى روايته وإتقانه ، فلماذا لا يكون قوله بمنزلة من شرح الكافية ، وجرى على هذا المذهب الشهاب الخفاجى فى شرحه لدرة من شرح الكافية ، وجرى على هذا المذهب الشهاب الخفاجى فى شرحه لدرة الغواص ، فقال : أجعل ما يقوله المتنبى بمنزلة ما يرويه (٢٢) .

<sup>(</sup>٢١) الاقتراح / ٢٦، ٢٧، والحزانة /١: ٧، والبيت في الكشاف /١: ٢٠٦، وهو: ويصعد حتى يظن الجهسول بأن له حاجـةً في العسماء وروايته في ديوان أبي تمام /٣٣٥:

ويصعد حتى لَظَـنَ الجهـو لُ أَنَّ له منــزلا في الـــمـــاء (٢٢) دراسات في العربية وتاريخها للشيخ محمد الخضر حسين /٣٧ ، وانظر : الحزانة /١ . ٢ . ٧ .

واستشهاد ابن الحنبلى بأشعار المحدثين متفقٌ مع المقياس الصوابى الذى اتخذه منهجا فى هذه الدراسة ، وإن لم يصرّح به ، وهو قبول ما نطق به العوام إن كان موافقا للغة من لغات العرب الواردة ، أو مماثلا للهجة من اللهجات ، أو صرحت به قراءة قرآنية وإن كانت شاذة ، أو حديث نبوى شريف ، أو أفتى بجوازه عالم من علماء اللغة ، وطبعى أن يكون استعمال هؤلاء الشعراء مُعينا له فيما ذهب إليه .

ومن جهة أخرى يمكن القول: إن إيراد شواهد هؤلاء المحدثين لم يكن - في أغلب الأحوال - أصلا في الاستشهاد على المراد، فمنها ما ورد تاليا لقراءة قرآنية ، وما ورد تابعا لأشعار مَنْ لا خلاف على الاستشهاد بشعرهم ، وما جاء استئاسا ، والاستئناس بأشعار المحدثين أمر جائز . وبعضها جاء على المشهور الفصيح من لغات العرب ، مما يمكن معه عدم الاعتداد به شاهدا ؛ لأن غيره سابق إليه ، ولأن الأصل في ( بحر العوام ) أن يُستشهد على المخالف للمشهور ، لا الموافق له ، وبعضها الأخير جاء منسوبا لعدة شعراء ، منهم مَنْ يدخل في دائرة عصر الاستشهاد .

فالبيت المنسوب لابن حجاج أو لمحمد بن إبراهيم الأسدى ، وهو : قال : ثَقَّلْتُ إِذْ أَتبتُ مِرَاراً قلتُ : ثَقَّلْتَ كاهلى بالأيادى جاء على المشهور المعروف من استعمال الأيادى فى النّعَم .

وبيت ابن المعتز :

فَظُلَّتُ تديرُ الكأسَ أيدى جآذر عتاق دنانيرِ الوجوهِ مِلاجِ جاء على المشهور أيضا ، وهو استعمال الأيدى فى الجوارح . فكلا البيتين ليس شاهدا على استعمال العامة ، وإنماهما نموذجان لما سار عليه الفصحاء من أهل اللغة .

أما العكس فحدث في استعمال بشر بن أبي خازم للأيدى في النعم، في قوله:

تكنّ لك ف قومى يَدّيشكرونها وأيدى الندى فالصالحين قُروضُ واستعمال جندل بن المثنى الطهوى للأيادى فى الجوارح ، فى قوله : قطنّ سُخامٌ بأيادى غُزّل

وبشر وجندل من الشعراء المستشهد بشعرهم (٢٢).

## وأما قول أبي فراس الحمداني :

تعالى أقاسِمْكِ الهمومَ تعالى \*

فقد ورد للاستثناس ، بعد قراءة قوله تعالى : ﴿ تَمَالُوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ ﴾ بضم اللام (٢٤) .

## وبيت بديع الزمان الهمذالي :

فسيّانِ بيتُ العنكبوت وجوسقٌ رفيعٌ إذا لم تُقضَ فيه الحوائجُ جاء مُخَطَّأٌ في نص الحريرى ، ومع ذلك فقد سبقه في ( بحر العوام ) حديثان استعملت فيهما كلمة (حوائج ) ، هما : ( استعبنوا على إنجاح الحوائج بالكتمان لها ، ، و ( اطلبوا الحوائج إلى حِسَانِ الوجوه ) ، وأيضا ببيتين شعريين ، هما بيت الأعشى :

النساسُ حسولَ قِبابِسهِ أهلُ الحوائم والمسائلُ ويبت الفرزدق:

ولى بيلاد الهند عند أميرها حوائج جَمَّات وعندى ثوابها والأعشى والفرزدق من الشعراء المستشهد بشعرهم (٢٥).

<sup>(</sup>٢٣) بحر العوام / ١٠٦، ١٠٧.

<sup>(</sup>٢٤) السابق / ١٦٩ ، ١٦٠ .

<sup>(</sup>۲۰) الــابق / ۱۹۶ - ۱۹۹ .

#### وبيت عذافر الفقيمي:

# يطعمها المالح والطّريّا

جاء مع بيت عمر بن أبي ربيعة :

ولو تَفَلَتْ في البحر والبحرُ مالحٌ لأصبح ماءُ البحر من ريقهاعَذْبا وعمر بن أبي ربيعة من شعراء عصر الاستشهاد (٢٦).

## وقول بشار بن برد :

إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن برأى لبيب أو فصاحة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي رافدات القوادم

جاء على المشهور ، وهو ضم الشين من ( مَشُورة ) ، وليس شاهدا على نطق العوام (٢٧) .

## أما قوله :

يُقلنَ : لقد بكيتَ فقلتُ : كلا وهل يبكى من الطَّرَبِ الجليدُ فورد في ديوانه برواية لا شاهد فيها ، ويُنسب بالرواية المستَشْهَد بها لأبي جنة حكيم ابن عبيد خال ذي الرمة ، كما يُروى لعروة بن أذينة الفقيه ، وهما من شعراء عصر الاستشهاد (٢٨) .

#### وقول الحسين بن مطير :

فيا عجبا من حب مَن هو قاتلى كأنى أجزيه المودة من قتلى فجاء القتل منسوبا للمحبوب فيه على الأصل، فليس شاهدا على خروج العامة، وإنما ورد نموذجا لأصل الاستعمال (٢٩).

<sup>(</sup>٢٦) السابق / ٢٣٤ ، ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۲۷) السابق / ۱۸۹ .

<sup>(</sup>۲۸) السابق / ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٢٩) السابق / ٢٠٩ .

# وبيت أبى العلاء المعرى :

لواختصرتم من الإحسان زُرْتكُم والعَذْبُ يُهْجَر للإفراط في الخَصَرِ أُورد لبيان معنى الخَصَر لنفى أن ( أُخْصَر ) مَصُوعٌ من الثلاثى ، لأن الخصر هنا لبس مقصودا به الاختصار ، بل هو اسم معناه البرد (٣٠) .

وأما قوله :

أُشْرِبَ العالمون حُبَّك طبعا فهو فرضٌ في سائر الأديانِ فجاء بعد أبيات لابن أحمر ، وذي الرمة ، والأحوص ، وعدى بن الرقاع ، والأربعة من شعراء عصر الاستشهاد (٣١) .

أما بيتا ابن الرومي ، فورد الأول ، وهو :

أَلَّفَ فيما بين شَخْصَيْهما كأنه مسمارُ مقراضِ في نص الحريرى للدلالة على أن الاستعمال خطاً ، ولم يُشر إلى كون هذا البيت لابن الرومى إلا ابن برى في حواشيه على درة الغواص ، وله رواية أخرى في ديوان ابن الرومي تختلف عن هذه ، وإن لم تخلُ من لفظة ( مقراض ) .

والبيت المؤكد النسبة إليه وهو قوله :

وما تكلمتِ إلا قلتِ فاحشةً كأن فكَّيْك للأعراض مقراضً قد ورد بعد شواهد لمجاهيل ، لكنه في النص الأصلي لابن برى في حواشيه على درة الغواص ورد مع أبيات منها قول الأعشى :

وأدفع عن أعراضكم وأعيركم لسانا كمقراض الخفاجيّ ملّحبا وقول عدى بن زيد:

كل صعْلِ كأنما شقّ فيه ينفف الشّرى شفرتا مقراض

<sup>(</sup>٣٠) البابق / ١٥٤.

<sup>(</sup>٢١) السابق / ١٨٠ - ١٨٣ .

وقول ابن ميّادة :

قد جُبتُها جَوْبَ ذى المقراض ممطرة إذا استوى مغفلات البيض والحدبُ ولا خلاف على أن عدى بن زيد والأعشى من شعراء عصر الاستشهاد (٣٦).

تتبقى أبيات المتنبى الخمسة ، وأولها قوله :

وتمنعنى ممن سوى ابن محمد أيادٍ له عندى يضيقُ بها عِنْدُ وهو تُمرِّ مقررٌ في الدراسات النحوية ، فضلا عن تآزره مع بيت ربطة الهذلية :

يا ليت عمرا وما لَيْتٌ بنافعة لم يَغْزُفَهُمَا ولم يطلع بواديها<sup>(٢٣)</sup> وثانيها قوله :

ابْعَدْ بَعِدْتَ بياضا لا بياضَ له لأنت أَسُودُ في عيني من الظُّلَمِ وقد جاء تابعا لحديث نبوى شريف من الأحاديث الصحيحة هو قوله عَلِيْكُهُ: 
و ماؤه أَبْيَضُ من اللبن ، فليس فردا في الاستشهاد على الظاهرة (٢٤).

#### وثالثها قوله :

ورمى وما رمتا يداه فصابى سهم يُعذّبُ والسّهام تُريـح وقد جاء مؤكّدا بالمثل السائر: • مع الخواطىء سهمٌ صائب ، و • صائب ، اسم فاعل من الثلاثى (صابَ ) الذى ورد فى بيت المتنبى (٣٥).

ورابعها قوله :

مضى الليلُ والفضلُ الذي لك الايمضى ورُوِّياك أَحْلَى في العيون من الغمض

<sup>(</sup>٣٢) السابق / ٢١٠ ، ٢١١ ، وحواشي ابن برى على الدرة / لوحة ٣٤ .

<sup>(</sup>٣٣) السابق / ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٣٤) السابق / ١٥٢ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢٥) السابق / ١٦٨، ١٦٩.

جاء مع بيت الراعي النميري:

فكبَّر للرؤيا وهَشَّ فــؤاده وبَشَرَ نفسا كان قبل يلومُهـا والراعى إسلامي يجوز الاستشهاد بشعره (٣٦).

أما البيت الخامس والأخير ،وهو قوله :

أحادٌ أم سُداسٌ في أحادٍ لَيَنْلَتُنا المنوطةُ بالتنادي فقد ورد ضمن نص لابن هشام في مغنى اللبيب خطّاً فيه المتنبى في تصغيره (ليلة) على (لُينْلة) قياسا، والصواب أن تُصغَّر - كا ورد السماع بذلك - على لُينْلية، فالبيت واردٌ استطرادا، دون أن يكون له تأثير في توجيه دفة النقاش في (بحر العوام) (٣٧).

وهكذا يتبين لنا أن استعمال ابن الحنبلى لأشعار المحدثين محكوم بحاكم مّا ، هو مؤازرة النصوص الأخرى التى لا مشاحة فى صلاحيتها للاستشهاد ، أو كونُ هذه النصوص ليست ذات أثر واضح فى الاستدلال ، كأن تكون مما لا خلاف عليه ، أو واردة للاستئناس ، لا للاستشهاد .

لكن ذلك كله لا ينفى وجود هذه النصوص ، ولا ينفى - فى الوقت نفسه - رضا المصنف عن وجودها ، وليس هذا بغريب على رجل يُصوِّب ما شاع على ألسنة عوام عصره الذين يعيشون فى القرن العاشر ، فلا بدع - إذَنْ - أن يستعين بمشاهير الشعراء الذين أثرُوا فى الحياة وأثرُوها قبل عصره بقرون .

## بين السماع والقياس:

أمرٌ طبعيٌ لا مراء فيه أن يكون السماع هو المهيمن على ما أورده المصنف في هذا الكتاب ، فالنص يعالج ما يُستعمل على ألسنة العامة ، وليس سائغا أن يُتَمَحَّلَ له قياسٌ إلا عند الضرورة ، فما دامت لغاتُ العرب وقراءاتُ القرآن والأحاديثُ النبوية والأمثالُ والأشعارُ وأقوالُ العلماء الموثوقِ بهم معينةً على التصويب ، فالسماع

<sup>(</sup>٣٦) السابق / ٢٠٤، ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲۷) السابق / ۱۹۲.

أولاً . أما إن أحوجت الأمور إلى القياس – وذلك في القليل النادر – فلا بأس باستعمال القياس طريقا للوصول إلى التصويب .

فأنت تقرأ للمصنف قوله: ﴿ وأبّ وأخّ بتشديد الباء والخاء في أب وأخ بتخفيفهما ، إذ هما لغتان فيهما ﴿ (٢٨) ، وقوله: ﴿ حكى في التكملة: من العرب من يقول: يَد بتشديد الدال ﴿ (٢٩) ، وقوله: ﴿ ففي مراح الأرواح أن حروف المضارعة تُفتح إلا في باب أَفْعَلَ وفَعَلَ وفَعَلَ وفَعَلَ ، فإنها تُضم ، وأنها تُكسر في بعض اللغات ﴾ (٤٠٠) ، وقوله: ﴿ ومن ذلك قولهم: سلامٌ عليكِمْ ، وبارك اللهُ فِيكِمْ ، ورُخنا من عندكِمْ ، بكسر كاف الضمير المجرور الموضوع ورُخنا من عندكِمْ ، وما فرخنا من عهدكِمْ ، بكسر كاف الضمير المجرور الموضوع لجماعة الذكور ، وهذا ما يقع في كلام المشارقة ، وله أصل في اللغة ، فقد ذكر في كتب النحو أن من العرب من يكسرها للتثنية والجمع بعد كسرة أو ياء ساكنة ، وعلى ذلك جاء قول الشاعر:

فإن قال مولاهم على كل حادث من الدهررُدُّوابعض أحلامكِم ردُّوا، (1) وقوله: « ومن ذلك قولهم : غَلَقْتُ البابَ ، وهي لغة في أغلقتُه ، إلا أنها لغة رديئة متروكة ، نص على ذلك الجوهري ، وأنشد لأبي الأسود :

ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق وأنشد لغيره :

# وبابٌ إذا ما مال للغَلْقِ يَصْرِفُ .... (٤٢)

فكل هذه المواضع ، وغيرها كثير ، هي اللغة الغالبة على التناول في هذا الكتاب ؛ لغة السماع عن العرب والاستشهاد بأقوالهم .

<sup>(</sup>٣٨) السابق / ٩٦.

<sup>(</sup>٣٩) السابق / ٩٨.

<sup>(</sup>٤٠) السابق / ١٠٢.

<sup>(11)</sup> السابق / ١٠٤.

<sup>(</sup>٤٣) السابق / ١٠٥.

لكن ذلك لا ينفى أنه يستعمل القياسَ أحيانا لتسويغ ما حدث ؛ فهو يقيس قولهم : ( إمّا أنتَ منطلقا انطلقتُ ) ، فأصل الأول : افعلُ هذا إمّا لا ) على ما ورد من قولهم : ( إما أنتَ منطلقا انطلقتُ ) ، فأصل الأول : افعلُ هذا إن كنت لا تفعل غيره ، وأصل الثانى : انطلقتُ لأن كنت منطلقا ، بيد أن المقيس عليه حدث فيه تعويض عن ( كان ) وحدها وتُرك الاسم والخبر ، في حين حذف من المقيس كان واسمها ، وعُوض عنها ( ما ) ، كا حذف الخبر استغناء عنه بـ (لا) التي تدل عليه (٢٥) .

وق استعمال ( عند ) اسما مُراعًى فيها لفظها الذى لحنه الحريرى دفعه المصنف بنص لابن هشام ، ممثّلا ببيت أبى الطيب :

بل إنه أحيانا يستخدم السماع والقياس معا ؛ ففى ( عطشانة ) يقول إنّ و جود فَعْلَىٰ مستلزمٌ لانتفاء فَعْلانة ، على ما تقرر فى محله من كتب النحو ، والعذر لهم أنهم لا يقولون : عَطْشَى فى مؤنث عطشان ليمتنعوا من أن يقولوا : عطشانة ، ومن الجائز أن تقع عطشي فى لغة فلا يقع عطشانة ، ولا تقع فى لغة أخرى فيقع عطشانة ، فيكون عطشان من باب فَعْلان الذى يقال فى مؤنثه فَعْلَى ، كندمان من الندم فى لغة ، ومن باب فَعْلان الذى يُقال فى مؤنثه فَعْلانة كندمان من المنادمة فى أخرى ، ثم يتبع هذا بسماع عن القاضى عياض فى ( الشفا ) من المنادمة فى أخرى ، ثم يتبع هذا بسماع عن القاضى عياض فى ( الشفا ) من

<sup>(</sup>٤٣) السابق / ١٠١، ١٠١.

<sup>(</sup>٤٤) السابق / ١٣٠، ١٣١.

حدیث برکة ، وحکایة صاحب العین لامرأة عطشانة ، وتماثلة عطشانة لسکرانة فی لغة بنی أسد<sup>(10)</sup> .

وفى استعمال (الأيادى) فى الجوارح، مع أن المشهور استعمالها فى النّعَم، ذكر استعمال الشعراء لـ (أيدى) فى النعم و(أيادى) فى الجوارح، وقول الجوهرى: إن الأيدى جُمعت فى الشعر على أياد وهو جمع الجمع، قائلا: إن ذلك لا ينفى أن تجمع عليه فى السعة عند غيره، كصاحب المغرب الذى قال: إن الله من المنكب إلى أطراف الأصابع، والجمع أيّد، والأيادى جمع الجمع، وهو إلا أنها غلبت على جمع يد النعمة. ثم يقول ابن الحنبلى: وهذا كلامه، وهو يقتضى استعمال الأيادى فى الجوارح المخصوصة نارا، ولكن على غير وجه الغلبة، كا استعمال النجم فى غير التربيًا من الكواكب مع استعماله فيها غالبا ه (٢٩٥).

وواضح من النصوص السابقة أن المصنف لا يغفل جانب التعليل في أقيسته ، حتى ليبدو التعليل في بعضها أشدٌ وضوحا من القياس .

# مادة الكتاب ( درس وتصنيف ) :

تناول المصنف في هذا الكتاب ثلاثة وعشرين وماثتي استعمال لغوى مما شاع على ألسنة عوام عصره ؛ منها ما يتصل بالأصوات ، وما يخص الصيغ أو البنى الصرفية ، وما يتعلق بالعلامة الإعرابية ، أو يتصل بنظام الجملة ، أو ينتمى إلى دلالات الألفاظ .

<sup>(</sup>٤٥) السابق / ٩٨ - ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤٦) السابق / ١٠٦ – ١٠٨ .

ونحاول فيما يلي تقديم دراسة لهذه القوائم الخمس:

أولاً : في الأصوات :

والأصوات في اللغة إما صوامت أو حركات .

# فمن الظواهر التي حدثت في الحروف الصامتة :

۲ – التبادل بين أصوات الحلق، مثل (أَخْ) فى (أَحْ)<sup>(°°)</sup>، و ( أَخَىنَ ) فى ( أَحْ )<sup>(°°)</sup>، و ( مَحُمْ ) فى ( مَعْهُمْ )<sup>(°°)</sup> حيث أبدلت الهاء حاءً ، ثم أدغمت العين فى الحاء ، وقد يقلب حرف الحلق نونًا ، كما فى ( أَنْظَيْتُه ) يريدون بها معنى ( أَعْظَيْتُه ) فى لغة أهل اليمن ، أو لغة بنى سعد<sup>(°°)</sup>.

<sup>(</sup>٤٧) السابق / ١٢٦، ١٢٧.

<sup>(</sup>٤٨) السابق / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤٩) السابق / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥٠) السابق / ٢٣٩.

<sup>(</sup>١٥) السابق / ١٥٤.

<sup>(</sup>٢٥) السابق / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥٣) السابق / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤٥) السابق / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥٥) السابق / ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥٦) السابق / ١٦٢.

<sup>(</sup>٥٧) السابق / ١٦٣.

٣ - التبادل بين التاء والثاء، مثل (التُّوت) في (التُّوث) (<sup>^°)</sup>، و( مَكَثَ ) في ( مَكَثَ ) و ( مَبْعُوت ) في ( مَكَثَ ) و ( مَبْعُوت ) في ( مبعوث ) (<sup>^°)</sup>، والتُّوم في القوم (<sup>°°)</sup>.

٤ - التبادل بين الدال والذال ، مثل : ( الزمرد ) في ( الزمرذ ) <sup>(٦٢)</sup> ، و ( رُودِس ) في ( رُودِس ) <sup>(٦٤)</sup> .

التبادل بين التاء والدال ، وكلاهما صوت أسناني لثوى ، وغرجهما واحد ، والفرق بينهما هو جهر الدال وهمس التاء . ويمكن أن نعد من هذا القسم قول العامة : (سِتّى) (٢٥٠) متجاوزين عما قيل من أن ذلك خطأ ، أو أن المقصود بها : يا ستّ جهاتى ؛ إذ نراه إبدالا ناتجا عن قياس خاطىء للفظ عامى على آخر عامى ، فإذا كان العامة يقولون فى (سيّدى) : سييدى بكسر السين ، وهم يؤنثون اللفظة غالبا بإضافة تاء التأنيث ، فيكون مؤنث (سييدى) هو رسيدى ) هو أبدلت الدال لنظيره المهموس وهو التاء ، متأثرة بما بعدها ، ثم أبدلت الدال لنظيره المهموس وهو التاء ، متأثرة بما بعدها ، ثم أحمد التاء في التاء ، فصارت : سِتّى .

٦ - التبادل بين التاء والطاء، والفرق بينهما هو التفخيم في الطاء،
 وكلاهما صوت أسناني لثوى شديد، ويخرجان من مخرج واحد. ومن التبادل بين

<sup>(</sup>۵۸) السابق / ۱۹۹، ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٩٥) السابق / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦٠) السابق / ١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٦١) السابق / نفس الصفحتين .

<sup>(</sup>٦٢) السابق / ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦٣) السابق / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦٤) السابق / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦٥) السابق / ٢٤٨.

هذين الحرفين قولهم : خَبَطُ ف ( خَبَطْتُ )(٦٦) ، حيث أبدلت التاء طاء متأثرة بما قبلها ، ثم أدغمت الطاء في الطاء .

التبادل بين اللام والنون ، وهما معا من الأصوات الذلقية ؛ لأنهما من ذلق اللسان ، أى : طرفه . ومثال ذلك قولهم : إسماعين فى (إسماعيل) ، وإسرائين فى (إسرائيل)

۸ - التبادل بین السین والشین ، کما فی الشروال من ( السروال ) (۱۸ ، میروسی ، و محرجاهما متقاربان .

٩ - إبدال أحد المضعّفين نونا كراهية للتضعيف ، كما في ( إنجاص ) من ( إجّاص ) ( إجّاص ) وهذه الظاهرة من الظواهر التي عالج سيبويه ما يماثلها ، وإن عدّها شاذة ، في باب ما شذ فأبدل مكان اللام الياء لكراهية التضعيف ، وليس بمطرد ، ومَثَل هناك بتَسَرَّيْتُ ، وتظنَّيْتُ ، وتقصَيَّتُ من القصة (٢٠) .

١٠ تشديد الصوت المخفف في بعض المواقع ، مثل : أبّ - أخّ - يُدّ - هُوَّ - هِيَّ - البُلُوعة - اللُّنحان . وفي كلمة البَلُوعة سبَق التشديد تقصيرُ الحركة الطويلة في ( البالُوعة )(٧١) .

۱۱ - تخفيف الصوت المشدد ، كما في ( شَر ) بتخفيف الراء من ( شَرّ ) بتخفيف الراء من ( شَرّ ) بتثقيلها (۲۲) .

۱۲ - التخفف من الهمزة في بعض المواقع بحذفها ، وفي بعضها الآخر بقلبها ياء أو واوا . فمن التموذج الأول : يابًا في ( يا أبي )(٢٢) ، با ، تا ، ثا في

<sup>(</sup>٢٦) السابق / ١٦٢.

<sup>(</sup>٦٧) السابق / ١١٢ ، ١١٤ .

<sup>(</sup>٦٨) السابق / ٢٧٠٠

<sup>(</sup>٦٩) السابق / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧٠) الكتاب /٤ : ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٧١) بحر العوام: صفحات ٩٦، ٩٧، ١٤٤، ٢٦٢، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧٢) السابق / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٧٣) السابق / ١٧٣ .

( باء ، تاء ، ثاء )<sup>(۲۱)</sup>، رُزّ فی ( أرز )<sup>(۲۰)</sup> ، وَزّ فی ( إوَزّ )<sup>(۲۱)</sup> ، مَرَة فی ( امرأة )<sup>(۲۷)</sup> ، يَجِی فی ( يجِیء )<sup>(۲۸)</sup> ، وَنَا فَعَلْتُ فی ( وأنا فعلتُ )<sup>(۲۹)</sup> ، . لَانَ أَفعل فی ( الآنَ أَفعل )<sup>(۸۱)</sup> ، جافلانٌ فی ( جاء فلانٌ )<sup>(۸۱)</sup> ، طرابلس فی ( أطرابلس )<sup>(۸۲)</sup> ، سُبُوع فی ( أسبوع )<sup>(۸۲)</sup> .

ومن النموذج الثانى : واخَيْتُه ف ( آخيتُه )( ( أومَيْتُ إليه في ( أومأتُ اليه ) ( أومأتُ اليه )( ( أخطَيْتُ في ( أخطأت )( ( ^ \ ) ) .

۱۳ - همز بعض الكلمات غير المهموزة ، مثل: أكرة في ( كُرَة )(<sup>۸۷)</sup>.

١٤ - إنهاء بعض الكلمات بهاء السكت إجراء للوصل مُجرى الوقف ،
 مثل : أنّه - هُوَّه - هِيَّة - لا عِزَّه ولا حُرْمَه (٨٨) .

ومن الظواهر التي حدثت في الحركات ، سواء أكانت حركات طويلة أم قصيرة ، والحركات القصيرة مصطلح لغوى حديث يقصد به الحركات الثلاث : الفتحة ، والكسرة ، والضمة . والحركات الطويلة يُقصد بها حروف المد الثلاثة : الألف ، والياء ، والواو .

<sup>(</sup>٧٤) السابق / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧٥) السابق / ١١٥.

<sup>(</sup>٧٦) السابق / ١١٦ .

<sup>(</sup>٧٧) السابق / ١٢٧ .

<sup>(</sup>۷۸) السابق / ۱۳۷.

<sup>(</sup>٧٩) السابق / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٨٠) السابق / ١٤٩.

<sup>(</sup>٨١) السابق / ١٥٤.

<sup>(</sup>٨٢) السابق / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٨٢) السابق / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٨٤) السابق / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۸۵) السابق / ۱۱۱۱ .

<sup>(</sup>٨٦) السابق / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٨٧) السابق / ٣٤٣.

<sup>(</sup>۸۸) السابق / ۱٤۱، ۱۶۱، ۱۶۷، ۸۸

# من هذه الظواهر التي حدثت في الحركات ·

۱ - الإمالة ، تلك التي يقول عنها ابن جنى إنها وقعت « لتقريب الصوت من الصوت ، وذلك نحو : عالم ، وكتاب ، وسعَى ، وقضى ، واستقضى . ألا تراك قرَّبت فتحة العين من عالِم إلى كسرة اللام منه بأن نَحَوْت بالفتحة نحو الكسرة ، فأمَلْتَ الألف نحو الياء . وكذلك : سعى وقضى ، نحوت بالألف نحو الياء التي انقلبت عنها »(٨٩) .

وقد حدثت الإمالة في : يا أهلَ الخِير – نِعْمِهُ ، ورَحْمِهُ ، وسلامِهُ ، وعلامِهُ (٩٠) .

٢ - تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق<sup>(٩١)</sup> ، كما في : سِعِيد وبِعِيد بكسر أولهما ، ورِعِف (٩٢) .

٣ - إطالة الحركة القصيرة في مثل: أَكَلْتِيه ، وشَرِبْتِيه بدلا من أكلْتِهِ وشَرِبْتِه بدلا من أكلْتِه وشَربْتِه (٩٢) .

٤ - تقصير الحركة الطويلة ، مثل : مَشَاءَ اللهُ ، أَخَذَهُ مِنّ ، أَن في (أنا ) (٩٤) .

٥ - تغيير بعض الحركات القصيرة إلى حركات أخرى ، خضوعا للمغايرة الصوتية أو المناسبة الصوتية .

فمن النموذج الأول – على ما أرى – : يِشْرَبُ ويطْرَبُ ( بكسر حرف المضارعة ) ، إشْنان ( بكسر الهمزة ) – بِرَّ والدك وشُمَّ يدك ، دَسْتور ( بفتح الدال ) ، الكُزْبَرَة ، خاتِم ، يَضِينُّ ، الدُّيُوان<sup>(٩٥)</sup> .

<sup>(</sup>٨٩) الحصائص /٢: ١٤١.

<sup>(</sup>٩٠) بحر العوام / ١١٦، ١٢٥.

<sup>(</sup>٩١) الخصائص /٢: ١٤٣ .

<sup>(</sup>٩٢) بحر العوام : صفحات ١١٠ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٩٣) السابق / ١٦٤.

<sup>(9</sup>٤) السابق: صفحات ۱۳۱، ۱۳۹، ۱۷۸.

<sup>(</sup>۹۰) السابق: صفحات ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۹۰، ۲۰۲، ۲۵۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲

ومن النموذج الثانى: سلامٌ عليْكِمْ، وبارك الله فيكِمْ، ورُخنا من عندكِمْ، ولا فرحنا من عهدكِمْ ( بكسر كاف الخطاب ) - الحمدِ لِلهِ، الحمدُ لَلهِ - مِنْتِن - دِرهِمْ - المَارَسْتَان - تعالُوا وتعالِى - السَّكِينة - كَسَالى - عَنْدَك - النَّقاوَة - هذا لَأْبِي وذاك لَأْخي - المَشْوَرة - الْمَغْصُ - قُبُول - حَلَبَتِ الشَاةُ - المَحْبَرَة - طَلاوَة - لا يَسْوَى هذا الشيء درهما - الأرْبَعاء - هَاوَن - بَسْطَام - رُسْتُم - التُرْجُمان (٩٦).

٦ - التخلص من الحركات في بعض الصيغ ، مثل : ظِفْر في ( ظُفُر ) لُغْز في ( لُغُز ) - المَعْز في ( الْمَعِز ) - النَّطْع في ( النَّطَع ) (٩٧٥) .

٧ - نقل الحركة إلى الساكن الصحيح قبلها وصلا ووقفا ، مثل : لم
 آكُلُهُ ، ولم أَشْربُهُ (٩٨) .

#### ثانيا: في الصرف:

وتتحدد رءوس القضايا الصرفية التي تستنتج في الموضوعات الآتية :

۱ - فی الجموع: ویتمثل ذلك فی: أراض - حوائج - أریاح - أفعام. فأما أرض فوزنها فَعْل ومقتضى القیاس أن تُكسَّر على آراض على وزن أفعال، وأما الأراضى فجمع غیر قیاسى، كأنهم جمعوا آرُضًا - بمد الهمزة وضم الراء - فى جمع أرْض، لتكون الأراضى جَمْعَ الجمع (۹۹).

وأما حوائج فجمع حاجة أيضا على غير قياس ، كأنهم جمعوا حائجة ، والقياس فى تكسير حاجة : حِيَج ، لكن الاستعمال مناصر للجمع غير المقيس . وقد أورد المصنف شواهد كثيرة فى نقل عن ابن برى تؤكد هذا الاستعمال الذى

<sup>(</sup>٩٧) السابق: صفحات ٢٣٢ ، ٢٥٣ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٩٨) السابق / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٩٩) السابق / ١٩٢.

رفضه بعض اللغويين، والذي يُعد من صواب الخاصة، لا من أخطاء العامة (١٠٠).

وجمع ريح على أرياح – وهو الذي جعله الحريرى وهما مستهجنا – اعتدّ به صاحب القاموس أحد صيغ جموع التكسير لهذا المفرد ، كما حكى الجمع عن اللحياني ، وحكى أيضا استعمال عمارة بن عقيل له في شعره ، بيد أن أبا حاتم أنكر على عمارة هذا الجمع ؛ لأنه قاسه قياسا خاطئا على ( رياح ) في قوله تعالى : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ ، وزعم أنه ظن الأرواح جمعا لرُوح فقط ، وذَيّل هذا النقل بأنه بهذا الوهم يدخل في دائرة من لا يُؤخذ عنه (١٠١) .

وأما الجمع الرابع: أَفْمام فيمكن أن يُعد من الجموع التي لا واحد لها من لفظها ، على حدّ قول المصنف نفسه في ( عِقْد الخِلاص ) : « وإذا جاز أُولو في جمع (ذو) من غير لفظه، وكذا نساء في جمع امرأة، كان أفمام بميمين في جمع فم بميم واحدة أُولَى »(١٠٢).

٢ - فى التذكير والتأنيث : ويتمثل ذلك فى قولهم : عطشانة - هذه حمّامٌ طيبة - ألفٌ واحدة - قوسه قوئٌ - عجوزة - المرأة زوجة الرجل .

ففى (عطشانة) أنثت الكلمة بالتاء، والأفصح فيها أن تؤنث بالألف المقصورة فيقال: عَطْشَى. ولعل استعمال العامة لهذه اللفظة بالتاء لمشابهتها لسكرانة فى لغة بنى أسد، أو لعله نوعٌ من القياس الخاطىء على بعض الكلمات التى تؤنث بإضافة التاء إلى مذكرها(١٠٣).

وفى (حمّام طيبة) رُوعيت اللغة الأقل كما أورد صاحب القاموس ، إذ قال إن حمّام مما يذكّر ويؤنث عند العرب<sup>(١٠٤)</sup> .

<sup>(</sup>١٠٠) السابق / ١٩٤، ١٩٥.

<sup>(</sup>١٠١) السابق / ٢٤١ .

<sup>(</sup>١٠٣) السابق / ٢٧٧ ، وعقد الخلاص : لوحة ١٦٧ أ .

<sup>(</sup>۱۰۳) السابق / ۹۸ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٠٤) السابق / ١٠١.

وفى (ألفٌ واحدة) - بتأنيث الألّف - يبدو أن التأنيث راجعٌ إلى تضمين الألف معنى الدراهم، وهي مؤنثة (١٠٥).

وجاء ( قوسه قوى ) – بتذكير القوس – على لغة قليلة ؛ بدليل أنه يُصغَّر على قُويسة باعتبار التأنيث ، وعلى قُويس باعتبار التذكير (١٠٦) .

و( عجوزة ) لفظة يستوى فيها المذكر والمؤنث ، وتأنيثها بالتاء إما لُغَيَّةً – كا ورد – وإما أنه ليس إنشاءً للتأنيث ، بل توكيدٌ له وإذهابٌ للشك عن سامعه (١٠٧) .

وأما ( زوجة ) فلغة وردت فى أحاديث نبوية صحيحة ، مع اعتراف اللغويين بكونها لغة واردة عن العرب(١٠٨) .

٣ - فى المشتقات : ويمثل المشتقات فى الكلمات المتناولة قولهم : هذا أبيضُ من ذاك - فلان أَشَرُ من فلان - العَوْدُ أَحْمَدُ - أَعْزَبُ - مُمْحِل - مَبْيُوع ومَعْيُوب - مُجَدَّر - المِقْراض والمِقَصّ - المَحْبَرَة .

فأما الثلاثة الأول فصيغ تفضيل مما لم يستوف الشروط التي وضعها النحاة ؛ فأبيّض من اللون ، وأحْمَد – في ظاهر المعنى – من المبنى للمجهول ، وأشرُّ خالف السماع في الصوغ ؛ لأن التفضيل منه يأتي بغير همز .

فأما (أبيض) فجاء فى حديث نبوى صحيح فى صفة الحوض: و ماؤه أبيض من اللبن »، ومع هذا لم يسلم من تخريج النحاة له ، فخرجه ابن مالك على وجهين : الوجه الأول : أن يكون من : باض الشيء ، إذ فاقه فى البياض ، فهو إذًا من الثلاثى ، والوجه الثانى : أن يكون أبيض صفة مشبهة ، و( مِنْ ) لا تتعلق به ، وإنما تتعلق بمحذوف دل هو عليه . والسماع والاستعمال يؤكدان استعمال

<sup>(</sup>ه.۱) السابق / ۲۱۷ .

<sup>(</sup>١٠٦) السابق / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>١٠٧) السابق / ٢٧٧ .

<sup>(</sup>١٠٨) السابق / ٢٢٤ ، ٢٢٥ .

أسود وأبيض في التفضيل بجوار استعمالهما صفة مشبهة ، والسياق وحده هو الذي يفصل بين الاستعمالين(١٠٩) .

وأما (أُشَرُّ) فوردت فى قراءة قرآنية ورجز، ومن ثم عده النحاة من الشاذ. والشذوذ هنا يعنى القلة، أو الخروج عن القياس، فلا ضير على العوام من استعماله(١١٠).

و( أَحْمَدُ ) جائزٌ على وجه ، وهو أنك لا تعود إلى الشيء غالبا إلا بعد خبرته ، أو معناه أنه إذا ابتدأ المعروف جلب الخيرَ لنفسه فإذا عاد كان أَحْمَدَ ، أى أنسب للحمد له ، وعلى هذا الوجه يكون قول العامة صوابا لا غبار عليه(١١١) .

وأما (أَغْزَبُ) فصفة مشبهة جاءت على غير المشهور، إذ الأفصح (عَزَبٌ)، بيد أن هذه الصيغة وردت فى أحاديث صحاح، فإذا استعملها العوام فهم مقتدون لا مبتدعون(١١٢).

واستعمالهم لمبيّوع ومَغيُوب مجاراة للهجة تميمية معروفة ، وتمسُّكُ بحرفية الصيغة فى الصيغة التى سنّها النحاة لاسم المفعول من الثلاثى ، كما تمسكوا بحرفية الصيغة فى (مُمْحِل) من (أَمْحَلَ) مخالفين السماع فى ذلك ، إذ المسموع فيه (ما حل) (١١٣).

وأما (مُجَدَّرٌ) فاسم مفعول من جُدِّر، وهي صيغة واردة، فقول الحريري بمنعه ممنوع(١١٤).

<sup>(</sup>١٠٩) السابق / ١٥٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>١١٠) السابق / ١٩١.

<sup>(</sup>١١١) السابق / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١١٢) السابق / ٢٢٨ وما يعدها .

<sup>(</sup>١١٣) السابق / ٢٧٠ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>١١٤) السابق / ٢٤٣.

تتبقى أسماء الآلة (المقراض والمقص والمحبرة)، ولم يفعل الناطقون فى مُحْبَرَة سوى فتح الميم تخففا من الكسرة (١١٥)، فى حين جاء استعمالهم للمقراض، والمقص – بالإفراد – اقتداءً بمن يستشهد بهم من أهل هذه اللغة (١١٦).

\$ - فى النسب: ولم يرد من هذا الباب سوى تخفيف ياء النسب فى مثل: الحلبى والشامى والمصرى، وهى لغة على ما أشار إليه المصنف (١١٧)، وقولهم: ( فاكهانى ) فى النسب إلى الفاكهة، وهى لغة حكاها الأنصارى، وإن كانت مخالفة للقياس، شأنها فى ذلك شأن صنعانى فى النسب إلى صنعاء، وحلوانى فى النسب إلى حلواء (١١٨).

## ف صيغ الأفعال : ويتمثل ذلك ف :

استعمال المجرد في موقع المزيد مثل: عَتَقَهُ في موقع أعتقه – عَلَقَ الباب في موقع أغلقه – صَابَهُ السهمُ في موقع أصابه – نَصَتَ في موقع أنصتَ – رَمَيْتُ في موقع أرميتُ (١١٩).

أو العكس مثل : أوقف بيته في موقع وَقَف – أشغله في موقع شُغُله<sup>(١٢٠)</sup> .

كما يظهر ذلك فى استعمال الفعل بالياء عند الإسناد لضمير رفع متحرك ، وهو واوى ، مثل : مَحَيْتُ الكتاب – شكَيْتُك – كنَيْتُ الرجل ، وأصل الاستعمال فيها : محوتُ من المحو ، وشكوت من الشكوى ، وكنوت من الكناية ، واللغتان واردتان (١٢١) .

<sup>(</sup>١١٥) السابق / ٢٥١.

<sup>(</sup>١١٦) السابق/ ٢١٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>١١٧) السابق / ١٦١ ،

<sup>.</sup> ٢٧٧ ، ٢٧٦ ألسابق / ٢٧٦ ، ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۱۱۹) السابق / ۱۰۵، ۱۲۸، ۲۲۸، ۲۶۹، ۲۲۰

<sup>(</sup>١٢٠) السابق / ٢٢٦ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٢١) السابق / ١٢٢، ٢٣٨، ٢٢٠ -

أو فى تغيير حركة آخر الفعل عند الإسناد، كما فى: تعالُوا وتَعالِى، والأُصل فيهما: تَعَالُوا وتَعَالَى (١٢٢).

أو تغيير حركة عينه في المضارع ، كما في : أَبغُضُه ويَسْبُق ، والأصل : أَبغُضه ويَسْبُق ، والأصل : أَبغُضه ويَسْبُقُ (١٢٣) .

أو فى الجمع بين اللغتين فى فعل واحد ، كما فى : سَآيَلْتُه ، وهو إما سَأَلْتُه بالهمز ، أو سَآيَلْتُه بالياء بعد الألف(١٣٤) .

أو فى استعمال الفعل مبنيا للمعلوم ، والسماع ببنائه للمجهول ، كما فى : رَكَضَ الفرسُ وحَلَبتِ الشاةُ ، والأفصح فيهما رُكِضَ وحُلِبَتْ بالبناء للمجهول ، بيد أن البناء للمعلوم واردَّ(١٢٥) .

وقد سوغ المصنف كل هذه الاستعمالات ، واستشهد لها ، وأشار إلى قلتها إن كانت قليلة ، وإلى شذوذها إن كانت شاذة .

#### ٣ - في الحروف :

وقد وضعنا الحروف فى دائرة الصرف ؛ لأن التغيير حادثٌ فى بنيتها ، على الرغم من معرفتنا التامة بأن الصرف لا يبحث فى الحروف ابتداء ، بيد أن هذا النوع من التغيير أقربُ إلى الصرف منه إلى النحو . ومن ذلك :

(أ) فتح باء الجر الداخلة على الاسم الظاهر، كما في: كنتُ بَالْسُتُ (١٢٦).

(ب) فتح لام الجر الداخلة على الاسم الظاهر ، كما في : هذا لَأَبِي وذاك لَأَخِي (١٢٧) .

<sup>(</sup>١٣٣) السابق / ١١٩ .

<sup>(</sup>١٢٣) السابق / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>١٢٤) السابق / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١٢٥) السابق / ٢٠٦، ٢٤٠.

<sup>(</sup>١٢٦) السابق / ١٢٦.

<sup>(</sup>١٣٧) السابق / ١٧٣

(ج) فتح همزة إمّا المكسورة فى قولهم : افعلْ أمَّا هذا وأمَّا ذاك<sup>(١٢٨)</sup> .

وأرى السياق في هذه النماذج الثلاثة مُعينا على بيان نوع الحرف ، مما يزيل التباسه بغيره من الأحرف المشابهة له – بعد التغيير – في الشكل البنائي .

التنكير والتعريف: ويتمثل ذلك فى كلمتين مبهمتين لا تقبلان التعريف استعملهما العوام فى عصر الرجل مقترنتين بأل ، وهما (البعض) و(الغير).

ودخول ( ال ) على بعض رأىً فردٌ لابن درستويه ، وقد روى هذا الاستعمال عن سيبويه والأخفش ، وقد تأكدت من استعمال سيبويه لها في كتابه (١٢٩) .

وأما دخولها على (غير) فلم يورد المصنف دفاعا عنه غير استعمال الشاطبي في (حرز الأماني)، وهو اتكاءً على آراء ليس لها ما يعضدها من استعمال في نص يمكن أن يكون شاهدا لها(١٣٠).

ويمكن أن يضم إلى ما سبق قولهم : أعِدُ علىَّ كلامك من الرأس ، وإن قال أبو حاتم ، إن التنكير والتعريف جائزان في كلمة ( رأس )(١٣١) .

#### ثالثا: في العلامة الإعرابية:

ويتمثل هذا العنصر في بعض النماذج التي تغاضى فيها الناطقون عن العلامة الإعرابية مطلقا ، أو استعملوا اللفظة معربة على لهجة من اللهجات ، أو مذهب من مذاهب العرب غير مُنكر .

<sup>(</sup>١٢٨) السابق / ١٣٧.

<sup>(</sup>١٢٩) السابق / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>١٣٠) السابق / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>١٣١) السابق / ٢٣٦ .

فمن النماذج التي تغاضوا فيها عن العلامة الإعرابية قولهم : قبلنا أياديكم - بإسكان الياء من أيادي -، وهو جائز في ضرورة الشعر على الإطلاق . أما في النثر فقيل إنه لغة ورد عليها المتَلُ : « أَعْطِ القوسَ بارِيْهَا »(١٣٢) .

وكذلك قولهم: يفعلوا ويقوموا وتفعلى وتقومى: بحذف النون دونما ناصب ولا جازم، وإن جاز ذلك عند ابن مالك فى الكلام الفصيح نثرا، وعليه قراءة قوله تعالى: ﴿ قالوا ساحران تَظَّاهَرَا ﴾ بتشديد الظاء على أن الأصل: تتظاهران، وقول الرسول عَلِيَّكُم : ﴿ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابُوا »، وقول الراجز (١٣٣):

أبيتُ أُسْرِى وتبيتى تدلكى وجهك بالعنبر والمسك الذّكى

وكذلك قولهم: يأكلُ ويشربُ بإسكان آخر الفعل إجراء للوصل مجرى الوقف ، كما في قراءة أبى عمرو: « وما يُشْعِرْكُم » ، « وما يَعِدْهم الشيطانُ » ، وقول الشاعر:

فاليومَ أشربٌ غير مستحقب إثما من الله ولا واغلل .

وكذلك قولهم : عَمَلْهُمْ قليلٌ وأَمَلْهم طويلٌ ، بإسقاط حركة الإعراب من عمل وأمل إجراءً للوصل مجرى الوقف ، كما في قول الشاعر (١٣٥) :

قُمتِ وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هَنْكِ من المِئسزرِ

ومن النماذج التي يمكن أن تُوجَّه على لهجة من اللهجات قولهم: أكلتُ كبابُ وشربتُ شرابُ، بإسكان الآخر في حالة الوقف مما هو منصرفٌ

<sup>(</sup>١٣٢) السابق / ١٠٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٣٣) السابق / ١٣٣، ١٣٤.

<sup>(</sup>١٣٤) السابق / ١٣٨ .

<sup>(</sup>١٣٥) السابق / ١٤٢.

منصوب ، وذلك موجَّة على لغة ربيعة الذين يقفون على المنون المنصوب بالسكون كالمرفوع والمجرور بلا فرق(١٣٦) .

أما ما جاء على مذهب من مذاهب العرب غير مُنْكَر فقولهم: ابن أبو الفضل، وهو على الحكاية، وهو أمرٌ مقررٌ لا مشاحّة فيه في كتب اللغة (١٣٧)، وكذلك قولهم: زَوَّجْ بنائك بفتح التاء جاء على مذهب الكوفيين في جواز نصب المجموع بالألف والتاء بالفتحة (١٣٨).

وكل النماذج التي قُدمتُ لها - على أية حال - ما يعضدها من استعمال العرب ومذاهب النحاة .

# رابعا: في نظام الجملة:

يمكن بلورة القضايا التي تدخل تحت هذا العنوان مما ورد في ( بحر العوام ) في رءوس الموضوعات الآتية :

- ١ قضابا تتصل بالتضام .
- ٢ قضايا تتصل بالمطابقة .
- ٣ قضايا تتصل بالصيغة .

ونود قبل عرض هذه القضايا أن نقدم تعريفا موجزا بالمصطلحات السابقة التى يرجع الفضل فى جمعها فى عمل ونظمها فى سلك إلى الأستاذ الدكتور: تمام حسان فى كتابه القيم: ( اللغة العربية : معناها ومبناها ) .

أما التضام فله وجهان : (أ) التوارد : وهو الطرق المكنة في رصف جملة ما ، فتختلف طريقة منها عن الأخرى ، تقديما وتأخيرا ، وفصلا ووصلا ، وهلم جرا . (ب،) التلازم : وهو أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين النحويين عنصرا آخر فيسمى التضام هنا « التلازم » ، سواء أدل العنصر على ملازمه بمبنى

<sup>(</sup>١٣٦) السابق / ١٥٥، ١٥٦٠

<sup>(</sup>١٣٧) السابق / ١٥٠ .

<sup>(</sup>۱۳۸) السابق / ۱۵۲.

وجودي على سبيل الذكر ، أو بمبنى عدمى على سبيل التقدير بسبب الاستتار أو الحذف . والقسم الثاني هو المَعْنِيُّ هنا(١٣٩) .

وأما المطابقة فتعنى مطابقة عنصر نحوى للآخر فى: العلامة الإعرابية ، العدد ، النوع ، الشخص ، التعيين . وه مسرح المطابقة هو الصيغ الصرفية والضمائر ؛ فلا مطابقة فى الأدوات ولا فى الظروف مثلا ، إلا النواسخ المنقولة عن الفعلية فإن علاقاتها السياقية تعتمد على قرينة المطابقة . وأما الخوالف فلا مطابقة فيها إلا ما يلحق ( نِعْمَ ) من تاء التأنيث .... ولا شك أن المطابقة فى أية واحدة من هذه المجالات الخمسة تقوى الصلة بين المتطابقين ، فتكون هى نفسها قرينة على ما بينهما من ارتباط فى المعنى ، وتكون قرينة لفظية على الباب الذى يقع فيه ويعبر عنه كل منهما ه (١٤٠٠) .

وأما الصيغة فتكون ( قرينة لفظية على الباب ؛ فنحن لا نتوقع للفاعل ولا للمبتدأ ولا لنائب الفاعل أن يكون غير اسم ، ولو جاء فعل في هذا الموقع لكان بالنقل اسما محكيا ..... على أن معانى الصيغ الصرفية تكون وثيقة الصلة بالعلاقات السياقية ؛ فنحن نعلم أن الفعل اللازم لا يصل إلى المفعول به بغير واسطة ، ونعلم أيضا أن بعض الصيغ معناها اللزوم .... ومن قبيل ذلك أن الأفعال التي تدل بصيغتها الصرفية على المشاركة تتطلب فاعلا غير مفرد ، أو مفردين متعاطفين بالواو ، ومن هنا تكون الصيغة قرينة دالة على نوع الفاعل ، فلو جاء الفاعل مفردا ليس بعده معطوف بالواو لأحس السامع في نفسه ترقبًا لهذا المعطوف ؛ لأن ما دلّت عليه القرينة لم يتحقق ه (١٤١) .

وبناء على ما سبق نتناول القضايا التي تدخل تحت نظام الجملة :

١ – قضايا تتصل بالتضام: ويمثلها – في رأيي – قولهم: فَعَلْتَ كذا؟
 بدون همزة الاستفهام(١٤٢)، والتضام هنا من التلازم العدمي، وتغنى نغمة

<sup>(</sup>١٣٩) اللغة العربية /٢١٦، ٣١٧ .

<sup>(</sup>۱٤٠) السابق /۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ .

<sup>(</sup>١٤١) السابق/٢١٠ ، ٢١١

<sup>(</sup>١٤٢) بحر العوام / ١٥٧ .

الكلام عن حذف الهمزة ، فنطق الجملة الاستفهامية بنغمة صاعدة يكفى للدلالة على على أن الجملة الترقيم الدالة على الاستفهام عن حذف الهمزة .

ومما يمكن أن يدخل في هذا النوع قول الإنسان – إذا طرق باب صاحبه س: نَعَمْ نَعَمْ ، مريدا الإعلام بحضوره (١٤٢) ، ف ( نَعَمْ ) جوابّ لغير مذكور ، وهو ما قدره الطارق في اعتقاده من أن صاحب المنزل لشدة احتفاله به والتفاته إليه يسأل : هل حضر فلان ؟

وكذلك الأمر فى قولهم: (أينا) جوابا لمن قال: أين أسير (124) ؟ مثلا، فالسؤال دالٌ على مكونات الجواب، وقولهم: (أفْعَلْ هذا إمّالا) ((140) أى: افْعَلْ هذا إن كنت لا تفعل غيره، فقد حذفت (كان) واسمها وعوض عنها (ما)، كما حذف خبرها وذلت عليه (لا). ويمكن أن يدخل المثال الأخير فى مبنى الصيغة باعتبار دلالة (ما) على ما وقعت عوضا عنه، ودلالة (لا) على الخبر دلالة الجزء على كُلُه.

ويمكن أن يُعد من قبيل اطراح قرينة التضام اعتادا على السياق قولهم : ( جعلت لك كذا ، وجعلتُ لى كذا ، وجعلَ له كذا ) مع اشتهار أنه لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظَنَّ وفي فَقَدَ وعَدِمَ (١٤٦٠) . وقد خرجوا مثل هذه الجمل على أن الأصل : لنفسكَ ولنفسي ولنفسه ، فحذف المضاف وحَل المضاف إليه محله ، فيكون مثل هذا التعبير – على هذا التخريج – المضاف وحَل المضاف إليه عله ، فيكون مثل هذا التعبير على على سبيل التقدير من الناني من التلازم ، وهو الذي يُدَلُّ عليه بمبنى عدمي على سبيل التقدير أو الحذف .

ومما اطُرحتْ فيه قرينة التضام اعتمادا على السياق قولهم : ( لا أفعله قطُ ) ، لأن ( قط ) لا تضام الفعل المستقبل ، وقد ضامَّتُه هنا ، ومن ثم عدها العلماء

<sup>(</sup>١٤٣) السابق / ١٦٥ ـ

<sup>(</sup>١٤٤) السابق / ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١٤٥) السابق / ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١٤٦) السابق / ١٧٩ .

لحنا ؛ لأنها استعملت في موقع ( أبدا )(١٤٧) ، وكذلك الأمر في وقوع ( غير ) بعد ( لا ) في قولهم : لا غير<sup>(١٤٨)</sup> .

7 - قضايا تتصل بالمطابقة: من ذلك قولهم: (فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ المبتدأ جاءونى) (۱٤٩)، وكان قياس المطابقة أن يكون الضمير في الخبر مطابقا للمبتدأ المكون من المتعاطفين، فيقال: جاءانى. وقد قيل في تخريج ذلك: إن من عادة العرب إجراء الاثنين بجرى الجمع. لكن النماذج الفصحى التي وردت لهذا النمط من الاستعمال كان فيها كل واحد من الاثنين مكونا من أفراد، فجاز عود الضمير مراعّى فيه مكونات المثنى، كما في قوله تعالى: ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ ، وقوله عز من قائل: ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ ، ومن ثم نرى أن هذا المثال مخالف لهذه النماذج، فيمكن تخريجه على أنه من اطراح قرينة المطابقة لعدم حدوث اللبس.

ويدخل في ذلك قولهم: (هم الذي قالوا ، وهم الذي فعلوا ) حيث استعملت (الذي ) في موقع (الذين) مُتَعَاضًى فيها عن المطابقة ؛ لأن اللبس مأمون بوجود (هم) الواقعة مبتدأ ، وكون الضمير في الصلة جمعا ، وكلاهما شاهد على أن المقصود (الذين) ، لا (الذي ). ويمكن أن يُعد هذا المثال من قبيل اطراح الصيغة المرادة عند أمن اللبس .

٣ – قضايا تتصل بالصيغة : ويدخل تحتها قولهم : (اجتمع فلان مع فلان) (١٥١) ؛ فالفعل (اجتمع) دالًا بصيغته على المشاركة مما يقتضى فاعلا غير مفرد ، أو مفردين متعاطفين بالواو ، فالصيغة قرينة دالة على نوع الفاعل . بيد أن العامة هنا أغفلوا هذه القرينة اعتمادا على أن الواو في قولنا : (اجتمع فلان وفلان ) تدل على المعية ، و(مع) أيضا تؤدى بمعناها المعجمى الدُّورَ نفسه ، فاطرحَتْ قرينة الصيغة لأمن اللبس .

<sup>(</sup>١٤٧) السابق / ١٨٥٠.

<sup>(</sup>١٤٨) السابق / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>١٤٩) السابق / ١٤٨.

<sup>(</sup>١٥٠) السابق / ١٤٣.

<sup>(</sup>١٥١) النابق / ١٨٨.

ومن ذلك قولهم: ( المالُ بين زيد وبين عمرٍو )(١٥٢) ، فصيغة ( بين ) لا تتكرر بين ظاهرين ، وقد خُرِّج مثل هذا المثال على أن إعادة ( بين ) للتأكيد ، فهى فى حكم الزائد ، فضلا عن أنها لا تفسد المعنى ، كما أنه يمكن أن يكون قياسا غير دقيق على إعادتها مع المضمر .

ومن ذلك استعمال (ما) في موقع (مَنْ) في قولهم: (ما يدرى ما طحاها ؟)(١٥٣)، فالصيغة المناسبة هي صيغة (مَنْ) الموضوعة للعاقل، لكن الوارد هو (ما) الموضوعة لغير العاقل. لكن مثل هذا الاستعمال قياس صحيحً على أسلوب فصيح وارد، هو قوله تعالى: ﴿ والأرضِ وما طحاها ﴾، فضلا عن أن النحاة أثبتوا استعمال كل من الاسمين في موضع الآخر في أساليب أخرى.

# خامسا : في دلالات الألفاظ :

وتبلغ المواد التي يمكن أن تدخل تحت هذا العنصر نحو أربعين مادة ، يمكن تصنيفها من حيث الدلالة في تضييق معنى ، أو توسعته ، أو تغييره تماما ، أو استعماله استعمالا مجازيا . ونقدم فيما يلي نماذج لكل قسم من هذه الأقسام :

الحقيق الأصل للاستحياء والغضب معا<sup>(١٥٤)</sup>، وقولهم في الفرح: (الطَّرب)، وفي الأصل للاستحياء والغضب معا<sup>(١٥٤)</sup>، وقولهم في الفرح: (الطَّربة)، والأصل أن الطرب خفة تصيب الرجل لشدة سرور أو لشدة جزع<sup>(١٥٥)</sup>، وقولهم لمن يصنع النعل: (إسْكَاف)، وهو في الأصل لكل صانع عند العرب<sup>(١٥٦)</sup>، وقولهم للمرأة الفاجرة: (قَحْبة)، والقُحاب: السُّعال، لأنها كانت تَسْعَلُ وتَنَحْنَحُ، أي ترمز به<sup>(١٥٧)</sup>. ففي كل الألفاظ السابقة مُحصص اللفظ بأحد معانيه، وكان يُستعمل فيه وفي غيره.

<sup>(</sup>١٥٢) السابق / ١٩٧.

<sup>(</sup>١٥٣) السابق / ٢٤١.

<sup>(</sup>١٥٤) السابق / ٢١٦ .

<sup>(</sup>١٥٥) السابق / ٢١٧ .

<sup>(</sup>١٥٦) السابق / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٥٧) السابق / ٢٤٧.

٧ - تعميم الخاص: ويمثل ذلك قولهم: (قبلنا أياديكم) مستعملين (الأيادى) في الجوارح، وكانت مختصة بالنّعَم، فعمت الاستعمالين (١٥٨)، وقولهم: (لسعّتنى الحية، ولسعته بلسانى)، دلالة على الإيذاء، وأصل اللسع لكل ضارب بمؤخره كالعقرب والزنبور (١٥٩). وقولهم: (جلست فى فى الشجرة) يعنُون الظل، والأصل أن الفيء ما بعد الزوال (١٦٠). وقولهم للبادئين فى السفر: (القافلة) والأصل فى استعمالها للرفقة العائدة من السفر فقط (١٦١). وقولهم لراكب البعير وقولهم لراكب الفير : ( والأصل أن الجلوس خاصة (١٦٢) . وقولهم للقائم: ( الجلس ) كما يقال: اقعند، والأصل أن الجلوس من الاضطجاع أو السجود (١٦٣). وقولهم للرجال والنساء معا: ( قَوْمٌ )، والأصل أن القوم للرجال فقط (١٦٤).

٣ - تغيير الدلالة: ويمثل ذلك قولهم: ( نَجَزَ ) بفتح الجيم للانقضاء، وأصل استعماله للحضور، وأما الفناء والانقضاء فيقال له: ( نَجِزَ ) بكسر الجيم. وإن كان هناك من اللغويين من رَوَى فى ( نجز ) بمعنى الانقضاء اللغتين (١٦٥).

وكذلك قولهم: (خرجنا نتنزه) إذا خرجوا إلى البساتين، والتنزّه: التباعُدُ عن الماء والريف والأقذار. وقد قيل فى تعليل ذلك: إن البساتين فى كل مصر وكل بلد تكون عادةً خارجَهُ، فإذا أراد الرجل أن يأتيها فقد أراد أن يتنزه، أى يبعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر واستُعمل حتى صارت النزهةُ الجلوسَ فى المخضر والجنان (١٦٦).

<sup>(</sup>۱۵۸) السابق ۱۰۹۱.

<sup>(</sup>١٥٩) السابق / ١٦٩.

<sup>(</sup>١٦٠) السابق / ٢٠١ .

<sup>(</sup>١٦١) السابق / ٢١٥.

<sup>(</sup>١٦٢) السابق / ٢٢٢.

<sup>(</sup>١٦٣) السابق / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١٦٤) السابق / ٢٧٣.

<sup>(170)</sup> السابق / ٢١٣.

<sup>(</sup>١٦٦) السابق / ٢١٨ .

(د) دلالات مجازية: من ذلك قولهم: (قَلَم) للقصب مَبْرِيًّا وغَيْرَ مَبْرِيًّا وغَيْرَ مَبْرِيًّا وغَيْرَ مَبْرِيًّ ، والأصل أنه للمبرى (١٦٧) ، وقولهم: (نَعْش) للسرير قبل أن يوضع عليه الميت ، والأصل أنه للسرير عليه الميت (١٦٨) ، ويمكن أن يُعد هذا من المجاز المرسل ، علاقته اعتبار ما سيكون .

وكذلك قولهم للديوك: (الدجاج)(١٦٩) نراه مجازا مرسلا علاقته الجزئية.

أما قولهم : ( شاخ فلان حتى يَقِىَ قُفّةً )(١٧٠) ففيه استعارة لفظ ( القفة ) وهي الشجرة اليابسة البالية للشيخ الكبير الفاني .

هذه هى القضايا والموضوعات التى يحويها هذا الكتاب ، حاولنا - بقدر الإمكان - تقديمها بصورة أقرب إلى الإيجاز منها إلى البسط ، حرصا منا على عدم خروج دراسة لكتاب محقَّق عن الحجم المعقول . ونرجو أن يكون التوفيق قد حالفنا فى إعطاء تصور صحيح يرى القارىء من خلاله مدى الجهد الذى بذله المصنف فى الانتقاء والتصنيف والنقاش ، والاستشهاد على ما ورد من أساليب .

<sup>(</sup>١٦٧) السابق / ١٧٠ ،

<sup>(</sup>١٦٨) السابق / ١٧٠.

<sup>(</sup>١٦٩) السابق / ١٧٨ -

<sup>(</sup>١٧٠) السابق / ٢١٩.

## ئسخ الكتاب

عثرت – بتوفيق من الله – لهذا الكتاب على خمس مخطوطات ، بالإضافة إلى مطبوعة الأستاذ التنوخى ، والتى تُعد – فى نظرى – غير بعيدة عن المخطوطة ، وهاك وصفا لهذه النسخ :

النسخة الأولى: نسخة مكتبة (شهيد على) رقم ٧/٢٧٤٦ ، وتقع فى مجموع يضم عديدا من مؤلفات ابن الحنبلى ، مثل: ربط الشوارد فى حل الشواهد ، والذى أصدرناه محققا سنة ١٩٨٩ م ، وإحكام الإشعار بأحكام الأشعار ، وسهم الألحاظ فى وهم الألفاظ ، وعِقْد الخِلاص فى نقذ كلام الخواص .

وبحر العوام فى هذه المجموعة يقع بين: سهم الألحاظ فى وهم الألفاظ، وعقد الخلاص فى نقد كلام الخواص، وتقع المخطوطة فى عشرين قطعة، تأخذ أرقامها من ١٣٥ إلى ١٥٤، وكل قطعة صفحتان، ما عدا القطعة الأخيرة فتتكون من صفحة واحدة. ومسطرة الصفحة ثلاثة وعشرون سطرا، ومتوسط كلمات السطر ثمانى عشرة كلمة، وعلى صفحة العنوان:

## بحرُ العَوّام فيما أصاب فيه العَوَامّ

تأليف شيخنا الإمام العلّامة المفتن ؛ رضى الدين ، شيخ المسلمين ، محمد ابن الحنبلي ، الحلمي ، الحلمي .

وبداية الخطوطة:

## بسم الله الرحمن الرحيم

أَحمُدُ مَنْ مَنْ على العرب أَيُّ مِنَّة ، فجعل لسانهم لسان أهل الجنة ... الخ وختام هذه النسخة :

تم الكتاب على يد كاتبه أضعف العباد وأحوجهم إلى رحمة ربه الجواد ؟ أحمد بن محمد بن على بن أحمد الشهير بابن الملا ، الشافعى ، الحلبى ، لطف الله به بالمسلمين ، نَقْلا من خط شيخنا المصنف نفع الله بعلومه ، في أوائل رجب الحرام من شهور سنة ست وستين وتسعمائة .

ومن هذه المخطوطة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم ٢٦ لغة ، وهي التي اعتمدنا عليها .

وقد رمزنا لهذه النسخة في التحقيق بالحرف « ش » .

النسخة الثانية: نسخة (شهيد على) رقم ٢١٣٦، وتقع في أربع وثلاثين قطعة ، كل قطعة من صفحتين ، وعدد الأسطر في الصفحة ثلاثة وعشرون سطرا ، ومتوسط كلمات السطر عشر كلمات ، وقد حصلت من هذه الخطوطة – بعد جهود مضنية – على ميكروفيلم ، ووصل إلى فاقدا صفحة العنوان وبداية الفيلم من الصفحة الأولى من العمل نفسه ، ونصه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه أستعين . أحمد مَنْ مَنَّ على العرب أى مِنَّة ... الخ . وناسخ هذه المخطوطة يضع الكلمات فى الهوامش ، سواء أكانت الكلمات التى عالجها المصنف نفسه ، أم غيرها مما ورد فى سياق نقوله عن غيره ، أو شرحه للمادة المرادة ، وأحيانا يضع فى الهامش بعض الشواهد ؛ كالأمثال والأحاديث .

وختام هذه النسخة :

والحمد لله على التمام ، والصلاة على محمد وصحبه كأتم السلام .

تم لأواخر صفر من شهور السنة الأولى بعد الألف للهجرة النبوية ، على مشرّفها الصلاة والسلام ، على يد الفقير الحقير ؛ إبراهيم بن إبراهيم بن على بن على ابن على ابن على ابن على بن عبد القدوس ، غفر الله له ولهم ولكل المسلمين .

وقد رمزنا لهذه النسخة في التحقيق بالحرف « ع » .

النسخة الثالثة: ووصنُّها - كما كتب ناشرها - أنها تشتمل على مائة واثنتي عشرة صفحة، وسعة الصفحة الواحدة تبلغ ٢٠ × ١٢ سم، وفيها ١٢ سطرا ، والورق حريرى يضرب إلى الصفرة ، وقد كتبها بخط طيسخ : علم الدين ابن محمد شمس الدين الكومي سنة ١٠١١ ه ، أي بعد وفاة مؤلفها بأربعين سنة . وقد أكلت السميكة النسخة ، إلا أن معظم تأثيرها في أطراف الصحائف .

وقد قام الأستاذ عز الدين التنوخى بنشر هذه النسخة فى مجلة المجمع العلمى العربى فى دمشق ، فى المجلد الحامس عشر ، فى الأجزاء ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، فى شهور مارس وإبريل ومايو ويونيو سنة ١٩٣٧ م ، الموافقة سنة ١٣٥٦ ه . وتأخذ الصفحات من ٨٥ إلى ١٣٩ فى الجزأين : ٣ ، ٤ ، والصفحات من ١٦٥ إلى ٢١٥ فى الجزأين : ٥ ، ٢ .

وقد قدم الناشر للعمل بمقدمة ترجم فيها للمؤلف، وذكر مؤلفاته، ووصف فيها النسخة.

ولا تختلف بداية هذه النسخة عن بداية النسخة ش، وختامها :

نجز « بحر العوام فيما أصاب فيه العوام » تأليف الحبر المحقق والنحرير المدقق ، العالم العلامة ، البحر الفهّامة ، محمد بن إبراهيم الحنبلي الحلبي القادري الحنفي ، تغمده الله بالرحمة والرضوان ، وأسكنه أعلى غرف الجنان ، بمحمد سيد ولد عدنان ، آمين .

تَمَّ الكتبابُ تكاملَتُ نِعَمُ السرورِ لصاحبة وعفا الإله بجروه وبفضله عن كاتبِ

وكان الفراغ من تعليقه على يد العبد الفقير ، المقيَّد بأسباب التقصير ، الراحى عفو ربه القدير ، علم الدين ابن الشيخ محمد شمس الدين الكومى ، ختم الله تعالى له بالإسلام ، وغفر الله له ولوالديه ، ولمن دعا لهم بذلك ، ولجميع المسلمين ، في عشرين شهر رجب الفرد ، من شهور إحدى عشرة بعد الألف من الهجرة النبوية المحمدية ، على صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التسليم ، والحمد لله ربّ العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، آمين . تم .

يا أيُّها القارىء استغفر لمن كتبا فقد كفتُكَ يداه النسخ والتعبا بالله يا مستفيدا من فوائسده لا تبخَلَنَّ بأن تدعو لمن كتبا

وقد رمزنا إلى هذه النسخة فى التحقيق بالحرف « ط » ، لأننا اعتمدنا على المطبوعة .

النسخة الرابعة : نسخة المكتبة الزكية رقم ٥٤٩ فى دار الكتب المصرية ، وتقع فى خمس وثلاثين قطعة ، كل قطعة صفحتان ، ومسطرة الصفحة أربعة وعشرون سطرا ، ومتوسط كلمات السطر عشر كلمات . وعلى صفحة العنوان:

### بحر العوام فيما أصاب فيه العوام

تأليف مولانا محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي الحلبي القادري الحنفي التاذفي ، تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان ، وأسكنه أعلى غرف الجنان ، آمين .

وفي هذه النسخة مُيزت بدايات الفقرات بمداد يخالف ما كتبت به الفقرات .

#### وختام هذه النسخة:

نجز لا بحر العوام فيما أصاب فيه العوام ، تأليف الحبر المحقق والنحرير المدقّق العالم العلّامة ، البحر الفهّامة ، محمد بن إبراهيم ابن الحنبلى ، الحلبى القادرى الحنفى ، تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان ، وأسكنه أعلى غرف الجنان ، بمحمد سيد ولد عدنان ، آمين .

تم الكتاب بعون الله على يد الفقير إليه سبحانه : مصطفى بن أحمد شهال في شهر صفر سنة ١٢٧٨ ه غفر الله له وستر عيوبه . آمين . بجاه سيد المرسلين . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وعلى هامش الصفحة الأخيرة يوجد البيتان:

تم الكتاب تكاملت نعم السرور لصاحبه وعفا الإليه بفضله وبجوده عن كاتبه

وواضح من ختام هذه النسخة أنها منقولة من نسخة التنوخى ، أو على الأقل : كلتا النسختين منقولتان من أصل واحد ، لتشابه الحتام ، ووجود البيتين في النسختين كلتيهما .

وقد رمزنا إلى هذه النسخة في التحقيق بالحرف ﴿ أَ ﴾ .

النسخة الخامسة: نسخة الخزانة التيمورية رقم ٢٩١ لغة تيمور، وتقع في مائة وتسع عشرة صفحة، وعدد أسطر الصفحة ثلاثة عشر، ومتوسط كلمات السطر عشر، وعلى صفحة العنوان:

هذا كتاب بحر العَوّام فيما أصاب فيه العوام

تآليف مولانا محمد بن إبراهيم ابن الحنبلى ، الحلبى القادرى الحنفى التاذف ، تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان . آمين .

وعلى صفحة العنوان يوجد خاتم الخزانة التيمورية .

وفي هذه النسخة وضعت المواد اللغوية المعالجة في الكتاب في هوامش الصفحات فضلا عن تغيير سُمِّك الخط في بداية كل مادة في صلب الصفحة.

وختام هذه النسخة :

نجز ﴿ بحر العَوّام فيما أصاب فيه العوام ﴾ تأليف الحبر المدقّق العالم العلّامة ، البحر الفهامة ، محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي الحلبي ، القادري الحنفي ، تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان ، وأسكنه فسيح الجنان .

وفى فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية أن هذه النسخة تقع فى ١٢٠ صفحة كما يوجد هذا الرقم فى ورقة ملحقة بالمصورة ، لكن الذى صُوَّر لى منها ١٦٩ صفحة ، بها ينتهى الكتاب ، كما أن فى الفهارس أن هذه النسخة خط سنة ١٣٠٨ هـ ، وليس فى أوراق النسخة ما يشير إلى ذلك .

وقد رمزت لها في التحقيق بالحرف « ب » .

النسخة السادسة : نسخة الخزانة التيمورية رقم ٢٩٢ لغة تيمور ، وتقع في سبع وسبعين صفحة ، مسطرة الصفحة واحد وعشرون سطرا ، ومتوسط كلمات السطر عشر كلمات . وعلى صفحة العنوان :

هذا كتاب « بحر العوّام فيما أصاب فيه العوام »

تأليف مولانا محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي ، الحلبي القادري الحنفي التاذفي ، تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان ، وأسكنه أعلى غرف الجنان . آمين .

وفى هذه النسخة مُيزتْ بدايات المواد المعالجة بمداد مخالف ، وتعدَّدَ فيها سهو الناسخ عن بعض المواد ، واستدراكه لها في هامش النسخة .

وختام هذه النسخة :

نجز « بحر العوام فيما أصاب فيه العوام » تأليف الحبر المحقق والنحرير المدقق ، العالم العلامة ، البحر الفهامة ؛ محمد بن إبراهيم ابن الحنبلى ، الحلبى القادرى الحنفى ، تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان ، وأسكنه أعلى غرف الجنان ، بمحمد سيد ولد عدنان . آمين . في يوم الخميس المبارك ٢ صفر الخير سنة ١٣٢٦ هجرية .

وقد رمزنا لهذه النسخة في التحقيق بالحرف « ج ٠ .

### خطسة النشسر

- اتخذت النسخة « ش » أصلا ؛ لأنها نُسخت في حياة المصنف ، نقلا من خطه ، بيد تلميذه ابن الملا الحصكفي ، وبذا اكتسبت صفة التوثيق ، واستحقت بذلك أن تكون أسبق من غيرها بحكم القدم أولا ، وبحكم قرب ناسخها من المؤلف ثانيا . تليها النسخة « ع » ، فالمطبوعة ، فالنسخ : « أ ، ب ، ج » على التوالى .
- تسجّلت الخلافات بين النسخ بعد مقابلتها على نسخة الأصل نسخة نسخة ، ووضعت ما سقط من إحدى النسخ بين قوسين هلاليين مشيرا إلى كل ذلك في موطنه .
- وضعت رقما بين معقوفين هكذا [ ... ] في بداية كل مادة ، لتسهيل الإحالة والدراسة .
- وثقت الآراء الني ذكرها المصنف من مصادرها الأصلية ، إلا إذا عييت عن الوصول إلى المصدر وأعجزتنى الحيلة ، فإننى كنت أحاول توثيق الرأى من مصادر اللغة الأخرى التي لا تقل ثقة عن المصدر المفتقد . وعلى الرغم من كثرة المخطوطات التي اعتمد عليها المصنف لم يكن ذلك عائقا في سبيل الوصول إلى الرأى في مصدره ، واستقائه من منبعه .
- حَرَجت القراءات القرآنية التي أشار إليها المصنف من المصادر القرائية المعروفة.
- حرّجت الأحاديث النبوية التي وردت بالنص من كتب الصحاح وكتب غريب الحديث ، أو من الكتب التي أشار إليها المصنف بالتحديد في مؤلفه .

- حرّجت الأشعار في مصادرها من كتب اللغة والأدب والبلاغة والنقد ودواوين الشعراء وكتب الأمالي ، وغير ذلك من المظان التي يتوقع العثور على الشاهد فيها ، ونسبت ما أمكن نسبته إلى قائله مما لم ينسبه المصنف .
- ٨ خرّجت الأمثال التي وردت في نص المؤلف من كتب الأمثال ، كالفاخر وأمثال الميداني .
- عرفت بالأعلام الذين ورد ذكرهم بالنص ، لم أغفل التعريف بأحدهم إلا إذا لم أعنر له على ترجمة : مثل نبيح والجراح وأبى واقد ، وهم قُراء ، أو كان العلم من الشهرة بحيث يكون التعريف به تجهيلا له ، كأبى بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب . وكان التوسع فى التعريف معتمدا على كون العلم مغمورا من وجهة نظرى أما إذا كان من المشاهير من وجهة نظرى أيضا فكان التعريف به إيماء وإيجازا .
- ١٠ قدمت في نهاية العمل فهارس فنية للآيات القرآنية ، والأحاديث ، والأمثال والأقوال المأثورة ، والقوافي ، وأنصاف الأبيات ، واللهجات ، والأعلام، والأمم والقبائل، والأماكن والبلدان، والمصادر التي رجع إليها المصنف ، ثم المواد اللغوية المعالجة في الكتاب ، وأخيرا : مصادر التحقيق ومراجعه ، ففهرس الموضوعات .

والله أرجو أن أكون قد وُفقت إلى إلباس هذا العمل خير ثيابه والحمد لله على ما وفق وأعان .

د . شعبان صلاح

عسسوالعوام ونا ادباب فيعالعوام مالندس عاللها العالد العن معالداله العالم العال

بسسماسال المساليم الاس من على الرسبان بسيال المهان إعلام من على العسان المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ا م معدل درس البطلح ال معمد طق الشاده واج آمن دوى بياه مربعته كل صاده ميوا لبموشة فالاسود واللعن الكاب العراد المبين والمنصوب السف والاسور في اعلاء كلدالد والنين علىدم اسالسالها عالصلق واعالسكام وعلى عدواله ومن سيمل من المعتاليان في المعام واعت الله ومن رمات الماس. اما بعد سلامعة لم للعق المحالية المغينة والمستنبي معاس توليقة السبني والقصو المبيلية تحدس وهم اسلاما العلى مولاه الهوم عندا العادري مستها الدم عديه اسطفناس بصواب الم فوال و ومرف المدنواب الاعالم وعمق في وعواية الهوم ادكا الذكار كاسف واح ل ويوالوالفوم لسس لم لمن دون اسكا شف الداسع بالمعابولي نفسه دره عواص والعلوال سنعد مواس مسلاعان مانعه والماهل اوالماس الدس اعلاعوام الناس، وليس وسي من الملط والعوريه الكومي وكالبيط بوسهما عوالموام معااساب وبدالعوام والدرجل علاليف وسصيله وتوصيف فيطالمية والغصب والوفرالمصبيد لمعالك لمالموس وانعك عوامم الكام على الحامد اواوت عيم العرسة وما ما مهم وكوسوكي الزمام فأوالهم مواوكا سالمصلح لتعنوانا كأ والنقاعة غيوموا بإها فامرانك لمكاشونية أتسبوا مطالعها مدواللاعة مصدوطايغم مرواس دوسي اللمه ماد فعوام النصد واساساله والعصره الهاسال إنه بيوني عن المال والزال والتالم لموالول عن وعند علم عمد معها عن معدده والمنا شن دكست وبلجاب واخ مشديدالله والله فإلب واخ مصيفها اذها لعبال لهايط مأذكره السباب احداله والووف الالسهن اكاستوق المعاط ويعسيوا مرف الانعاط عيث الهوا الب لندالاب وسال ماعاس الواوللي و ووروا على السن وس ولك قيلم استابيت الله عاعدتمانا ومشلعلج مستويها لكففة أكلم وعلىكس والعبول الديهم والمستل الساعمة كالساعد ما وإطبت إملات من أالبلالا يعيكالسل عاعدت وسبعدة مدكس

الماري و ماري الماري ا

\* نالمَسْنَا وَسَعَا \* الاَسْمِنَانَ الْمُؤْمِنَا \* الاَسْمِنَانَ الْمُؤْمِنَانَ \* الاَسْمِنَانَ اللهِ اللهِ ا

ومن و كسد الراجعة المعالمة الم

أحدمن مرعل العرب ائتمنه فمعالسيا بهراستان إفطالا العصاح من معدن قريش الطاح موافع من نطق بالصادة وأعلى رود ساه شرعته كل صاديمون المعرث الكلاسية والإحراك المالي المالية المبين المنصور والابيض والاسم في أو الكاسال في المستقل المرت المستقل ال ومنه على والنه انعي السائية والعابي والمالية عن يات الناك الماهد ينول التي الله العن والمشتفى بنواس ومية الني ووالمقو للخايجة اب الله على المال المان وللأاليان في المالية سريا المنع عذه النطان الديقوات الأنوال وصلي النظا خار الأعال فرع أب وعوانت المؤمل كادال كارال كارتاب ولاخ لى وتوانت العدم ليسد لها شي دونيات المن المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

والمالي والمناور والمالية والمالية والمالية نظر المرضي والك موله الديوان العنتي الناسب والديوات ولين محت العن والكناب يلت والها يست واها العظية وادل م وصفي بصاديناك عند الخع دواوب دديا وبب ودر و ونها وهاليغط مولاي من وداوات ولا المعالمة عند وداوات المنع خطا دا كدسعال أنام والعلق على وصحار الدار معرالانسكاراليونيان العلاة والكهام أبوالعقر الحقوام العمرين راف



عرافة مي أصاب في العوام تأليف مولانا على بن الجنيا القادري الحنفالنادف تفده الله تعالى المرحمة والرضوان و كنه الجنيان و المحنى المحنى

حلايلكت الفقه طالع يخدبها دقائق نعان شفايق نعات ومن ذلك قوله سايلته مالية في موضع سالته قال احدُ القامُوسِ وإما فول بلال بن جرير اداضفته أوَّسَا الْأَنْهُ وَ وُحَدَّتَ بِعِم علمَ المنت الهزة الترفي سألته والهآء الترفي سائلية ووزيدفعا للتعرقال وعدامثاك لانطآ سَدُنك متلهم الديوان بالفير ففي لقاموس والديوان وعقم مجتمع الصيف والكتاب لنب فيه جيش واهلا لقطبة واول من وجنعه عريضي الله عنه الجمع دواوين وديا و ن وفد دوينا وهداستك قولانيا غروفها بقلدالحواليق عن الاسمع عندوديوان بالفترحا بخزيجر لعوام فغالصاب بدالعود باليفاص فختاعقن والخربرالمدقق العالمالعان المالفة ن الرائد و من الحنيل الحلى القادري الحنفي تغربه المه تعالى بالرحمة والرضوان واسكنا على عزين لخان محداث وليعدا اكتاب عوان المعليد عفرالله له و ترعبوء و لاحول ولاقيءم الصفحة الأخيرة من النسخة ، أ ، . وتحمل اسم الناسخ وتاريخ النسخ

جمع بين اللغلين المحذة الني في سالند واليا اللي في المان المحذة المنافعة فعايلتهم فال وهذامثال لانظير لدوس ذرب ويجالدون بالفغ ففي الفاموس والدبوان ويفغ مجمع الصحف والكاب بكنب فبه اهل الجيش واهل العطية واول من وضعه. عمر ضى الله عنه الجميع دواوين و دياوين و الدونها ومذابسفط فول اليعمر وفيمانفله الجواليغي تراايضمى عندود بوان بالغنم خطا واللداعلم بالصواب بن جرالعوام فيمااصاب فبدانعوام المفالحم للدفق العالم الملام اليرابغ لمرتجذت أبرهيم بنالحبنلي لخلو عالكفنونخاكالانعنفالك محرالعقام فيما اصلب في مالع فام تاليف مولانا هجدين ابراه مير الحنلي الحلبى العالم رى الحنني النادني نخرد الله تعالى بالرجمة والرضوان واسكنه اعلى غسكوف المجنان امهن



مجمع بيت اللغني المهمزة الترفي سألته والياوالتي في سايلته ووزه فعايلتهم قال وهذا مثال لانظماليه فولهم الديوان بالفتح فني القاسع رر والديوان وتفخ مجتمع المععث وككناب كمتب فيء اهل الجيش واهل العطية واولس وضعه عمروني الله عنه ابحع دواوين ودياوين وقد دونها وهذا يسقط قول آبى مسروفيمانقتله الجواليقي عن الأصمعي عده وديوان بالفنح حطأ نجبن بحوالعوام فهاامان فبه النوآم تالف الحدائحقق والمحدوالمدنق العالم العلامة الحطالفاتة محيرين الواهيم بن الحيلى الحلى القادي الحنغي تعرواللا تعالى بالرحية والضواذ واسكنه اعلى غرف كمنان . محدسدواد

فرم الخاس المبادك ، معزالنا امين سنة ١٣٢٦ هجريد

مرنات

# ثانيا: التحقيق





# بسم الله الرحمن الوحيم<sup>(١)</sup>

أَخْمَدُ مَن مَنَّ على العرب أَى مِنَة ، فجعَلَ لسانَهم لسانَ أَهْلِ الجُنَّة ، واصطفَى أَفْصِح الفِصَاح من مَعْدِن قريش البِطَاح ، بل أفصح مَنْ نطق بالضّاد ، وأجَلَّ مَنْ روَّى بمياه شريعته كلَّ صاد ، محمدا المبعوث إلى الأسود والأحمر بالكتاب العربي المبين ، المنصور بالأبيض والأسمر في إعلاء كلمة الدين المتين ، عليه من الله السلام أَتمُ الصلاة وأعمُّ السلام ، وعلى صحبه وآلِه ، ومن نسَجَ على مِنْواله ، ما أفصحت المبانى عن المعانى ، وأغنت البلابلُ عن رَنّاتِ المثانى .

أما بعد فيقول المفتقر إلى الله الغنى ، والمستضيئ بنبراس توفيقه السنى ، ذو القصور المنجلى (١) ، محمد بن إبراهيم ابن (١) الحنبلى ، الحلبي (١) مولدا ، التاذفي (٥) مَحْتِدا ، القادري مَشْرَبًا ، الحنفي (١) مَذْهبا ، أنطقه الله بصواب الأقوال ، وصرف إليه ثواب الأعمال : قد عَنْ لى وعوائق الهموم لذكاء الذكاء كاسفة ، ولاخ لى وبوائق الغموم (١) ليس لها من دون الله كاشفة ، أن أضع تأليفا هو في نفسه دُرَّة عُوّاص ، وبالنظر إلى سَعَفَة خوّاص ، مشتملا على ما يعتقد الجاهل أو الناس (٨) أنه من أغلاط عَوام الناس ، وليس في شيء من الغلط ، ولا هو في نفس الأمر من ذلك النَّمَط ، موسوما ببحر العوّام فيما أصاب فيه العَوام . والذي حملني على تأليفه وتنضيده وترصيفه فرط الحمية والغضب ،

<sup>(1)</sup> في ع بعد البسملة : وبه أستعين .

<sup>(</sup>٢) ق ط: الشجل، ولعله خطأ طباعي.

<sup>(</sup>٣) في ط: إيراهيم بن الحنبلي، بسفوط ألف ( ابن )، ولا يستقيم.

<sup>(</sup>٤) ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: النادق، وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٦) فى ط : الحنبل، وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٧) في ب: العموم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في ط ، أ ، ج : الناسي ، ولا يتناسب مع مراعاة السجع .

وتوفَّرُ العصبيّةِ لهذا (٩) الجيل من العرب ، وإن علَكَ عوامُّهم الكلامَ عَلْكَ اللجام ، أو كادت أُوفَرَّت عنهم العربية وما بأيديهم منها سوى الزَّمام (١٠) فِرارَ السَّهام ، أو كادت الفصاحة تعفو (١١) آثارُها ، والبلاغة تخبو (١٦) مزاياها وأسرارُها ، لولا شرذمة اكتسبوا من علمي الفصاحة والبلاغة حِصةً ، وطائقة شربوا (١٢) ( من رحيق اللغة )(١٤) ما دفعوا (١٥) به الغصة . والله أسأل ، وإن غيره لن يُسْأَل ، أن يصوئني عن الخلل والزَّل في حالتي القول والعمل بِمَنّه ويُمْنِه . فلنشرع (١١) بمدده فيما نحن بصدده ، فنقول :

#### [1]

من ذلك قولهم: أبّ وأخ بتشديد الباء والخاء في أب وأخ بتخفيفهما (۱۷) ؛ إذ هما لغتان فيهما على ما ذكره الشهاب أحمد الحلبي المعروف بابن السمين (۱۸) في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، حيث قال : والأبّ لغة في الأب (۱۹) ، قيل : أبدلوا من الواو المحذوفة حرفا يجانس العين .

<sup>(</sup>٩) في ع : كهذا ، وهو تجريف .

<sup>(</sup>١٠) في ط: الرمام.

<sup>(11)</sup> ساقط من أ، ج، وفي ب: تعفوا ـ

<sup>(</sup>١٢) في ب: تخبوا ، وفي ج: تحبو ، بالحاء .

<sup>(</sup>١٣) في أ، ج: شر ما رفعوا ....

<sup>(</sup>١٤) ما بين القوسين ساقط من ط، أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۵) في أن بن ج: رفعوا .

<sup>(</sup>١٦) ق أ، ج: فلنشرح، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٧) قال ابن الوردى في شرح التحقة الوردية /٤] : « وقد تشدد خاء أخّ ، وباء أبّ ۽ ا . ه ، وانظر : جمهرة اللغة ( أخ خ ) ، وتهذيب اللغة ( أخ ) .

<sup>(</sup>١٨) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدايم ، الحلّبي ، أبو العباس ، شهاب الدين ، المعروف بالسمين ، وليس بابن السمين : مفسر ، عالم بالعربية والقراعات . شافعي ، من أهل حلب . استقر واشتهر في القاهرة . توفي سنة ٢٥٦ ه .

<sup>(</sup>١٩) نص عمدة الحفاظ مادة ( أب ب ) هو : ه والأبُّ لغة في الأب ( الوالد ) ، قبل .... الح ، .

ومن ذلك (٢٠) ( قولهم )(٢١) استأَبَّتُ فلانا ، أي اتّخذته أبا . ومثله أخّ بتشديد الحاء . هذا كلامه .

وعلى عكس هذا الإبدال الذي صيّر المعتل كالمضاعف ما في أمليّتُ بمعنى أملَلْتُ من الإبدال الذي صيّر المضاعف كالمعتل من أهديت وشبهه (٢٢).

#### [ 7]

ومن ذلك قولهم : يَلَّه بتشديد الدال في يَدٍ بتخفيفها (٢٣) لحذف الياء الثانية منها نسيًا منسيا ، فقد قال الشهاب أحمد المعروف بابن خطيب الدهشة (٢٤)

(٢٠) جعلها نساخ ع ، أ ، ب ، ج بابا مستقلا ، وهو خطأ ؛ لأن هذا من مكملات نص السمين الحليم .

(٢١) قولهم : ليست موجودة إلا في نسخة الأصل، وليست في نص عمدة الحقاظ.

(٣٢) في اللسان ( ملل ) : • وأملُ الشيء : قاله فكُتب ، وأملاه كأمَلُهُ ، على تحويل التضعيف ، وفي التنزيل : ( فَلَيْسُلِلْ وَلِيَّهُ بالعدل ) ، وهذا من أمَلُ ، وفي التنزيل أيضا : ( فهي تُمْلَي عليه بُكْرَةً وأصيلا ) ، وهذا من أملُ عليه الكتاب ، بإظهار التضعيف . وقال الفراء : أملَلْتُ لغة أهل الحجاز وبني أسد ، وأمليت لغة بني تميم وقيس ؛ يقال : أمَلُ عليه شيئا يكتبه ، وأملى عليه ، ونزل القرآن العزيز باللغتين معا • ا . ه .

وشبيه بهذا ما ورد في الصحاح (قصا ) /٢ : ٢٤٦٣ : ٩ وحكى الفراء عن الفَنَانيّ : فَصَيَّتُ أَطْفَارِي ، بالتشديد ، بمعنى قصَصَتْ . وقال الكسائي : أظنه أراد أخذت من أقاصها . قال : وقالت امرأة لأخرى : إن وُلد لك ابن إفقصنّي أذنيه ، أي احذفي منهما ٤ .

وقد أورد ابن جني نماذج من هذا تحت عنوان : ( بابٌ في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف ، لا بالإقدام والتعجرف ). راجع الخصائص /٢ : ٩٠ . وانظر أيضا : تثقيف اللسان /٢٨٠ ، والقلب والإبدال /٩٥ .

(۲۳) ق أ ، ج : بتخفيفهما ، وهو تحريف .

(١٤) في ط ، أ ، ب ، ج : الدهيشة ، وقد صوبها ناشر (ط) . وقد اتفقت النسخ جميعا على (الشهاب أحمد) ، والحق أنه عمود بن أحمد بن محمد ، الهمذالى ، الفيومى الأصل ، الحموى ؛ الشافعى ، أبو الثناء ، نور الدين ، المعروف بابن خطيب الدهشة : قاض ، عالم بالحديث وغريبه ، أصله من الفيوم مولده في حماة سنة ٠٥٠ هـ ، ووفاته بها سنة ٨٣٤ هـ ، ومحمود هذا يلقب بنور الدين ، وليس بالشهاب ، وقد لقبه المصنف نفسه بنور الدين ابن خطيب الدهشة في كتابه ربط الشوارد في حل الشواهد ص ١٠٠ ، ١٢٧ من تحقيقنا له .

ويبدو أن النساخ جميعا خلطوا بين الشهاب أحمد الحلبي الملقب بالسمين الحلبي ، الذي سبق ذكره منذ قلبل ، ولعله سبق قلم من المصنف نفسه تبعه فيه النساخ جميعاً . ف كتابه المسمى بالتقريب  $(^{(7)})$  في علم الغريب ما نصه : وحكى في التكملة من العرب من يقول يد بتشديد الدال ، وفي الحاشية اليد $(^{(7)})$  بالتشديد والبدة  $(^{(7)})$  لغنان في البد . انتهى .

واليد وإن كانت من قبيل المؤنث المعنوى فالتاء إنما زيدت عليها توكيدا نحو فرسة فى فرس ، على أن فرسا مؤنث ، أو إذهابا للشك فى التأنيث (٢٨) . قال يونس بن حبيب (٢٩) : سمعت العرب تقول : فرسة وعجوزة (٣٠) ، وذلك منهم إرادة توكيد التأنيث ، أو إذهاب (٢١) الشك عن سامعه .

#### [4]

ومن ذلك قولهم : عَطْشَانة فى عطْشَىٰ ، مع أن وجود فَعْلَى مستلزم لانتفاء فعلانة ، على ما تقرر فى محله من كتب النحو<sup>(٣٢)</sup> .

<sup>(</sup>٢٥) في ط: المسمى التقريب ...

<sup>(</sup>٢٦) في ط: يد، بدون ( ال )، وهو مخالف لنص التكملة.

<sup>(</sup>٣٧) فى ب: واليد، وفى ط: واليدّة، وليس فى نص التكملة تشديد الدال، فالذى ورد فى التكملة ( ى د ١ ) /٦: ١٤٥ ه اليدّ بالتشديد واليدّة بالهاء، لغتان فى اليد ، وورد هذا فى الصلب كما فى النص المطبوع.

وفى لَسَانَ العرب ( أبى ): ﴿ الأُبِّ أَصِلُهُ أَبُو، فَرَادُوا بَدُلُ الوَاوَ بَاءَ ، كَمَا قَالُوا : قِنَ للعبد ، وأَصَلُهُ : قِنْيٌ . ومن العرب من يقول للبد : يدّ ، فشدد الدال ، لأن أَصَلَهَا يَدْيٌ ؛ ١ . هـ .

<sup>(</sup>۲۸) في أ، ج : الثانية ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۹) هو يونس بن حبيب الضبى بالولاء ، أبو عبد الرحمن ، ويعرف بالنحوى : علامة بالأدب . كان إمام نحاة البصرة فى عصره . أعجمى الأصل . وهو من قرية جَبُّل على نهر دجلة بين بغداد وواسط . أخذ عنه سيبويه والكسائى والفراء وغيرهم من الأثمة . ولد سنة ٩٤ هـ وتوفى سنة ١٨٢ هـ .

 <sup>(</sup>٣٠) فى ط: وجوزة ، وهو تحريف بيّن ؛ لأن جوزة واحدة الجوز ، وهو فارسى معرب ، كما فى الصحاح ( جوز ) ، فالتاء فيها ليست لإرادة توكيد التأنيث ، فالسياق بها غير مستقيم .

وفى الصحاح ( عجز ) : ٥ قال ابن السكيت : ولا تقل عجوزة ، والعامة تقوله ، وانظر : إصلاح المنطق / ٣٢٩ ، وفى اللسان ( عجز ) : ٥ والعجوز والعجوزة من النساء : الشيخة الهرمة ، والأخورة المله ٤ . . وفى اللسان ( فرس ) : ١ وحكى ابن جنى : فرسة ، ١ . ه .

<sup>(</sup>٣١) في ط : وذهاب ، وفي بقية النسخ : أو ذهاب .

 <sup>(</sup>٣٢) قال ابن الوردى في شرح التحفة الوردية ٣٣ ب ، ٣٤ أ ما نصه : ٩ ثم إن الألف والنون إن
 كانا في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران ليصبح مشابهته لألفى التأنيث ؛ لأنه لو لم يكن علمالم يمتنع دخول ◄

والعذر لهم أنهم لا يقولون عطشي في مؤنث عطشان ليمتنعوا من أن يقولوا عطشانة . ومن الجائز أن تقع (٢٦) عطشي في لغة فلا يقع عطشانة ، ولا يقع (٤٦) في لغة أخرى فيقع عطشانة ، فيكون عطشان (٣٥) من باب فَعْلان الذي يقال في مؤنثه مؤنثه فَعْلَى كندمان من الندم في لغة ، ومن باب فَعْلان الذي يقال في مؤنثه فَعْلانة ، كنَدْمان من المنادمة في أخرى . مع أنه قد ورد (هذا اللفظ )(٢٦) في حديث بركة (٣٠) التي شربت بوله عَيْقَتْهُ ، وساقه القاضي عباض (٣٨) في الشّقا (٣٩) ، وذلك حين قالت : « قُمتُ وأنا عطشانة ، فشربتُه (٤٠) وأنا لا

<sup>=</sup>تاء التأنيث عليه، نحو : سعدان للمذكر وسعدانة للمؤنث، ومرجان ومرجانة. وإن كان في صفة فشرطه انتفاء فعلانه لتحقق مشابهته لألفى التأنيث . وقيل : يشترط في منع صرفه وجود فَعَلَىٰ لكونه مستلزما لانتفاء فعلانة ، والأول الصحيح ؛ لأن وجود فعلى ليس شرطا بالذات ، ومن ثم اختلف في رحمن ، ولم يختلف في منع سكران وصرف ندمان ، ا . ه .

<sup>(</sup>٣٣) في ع : يقع ، وهو جائز ،

<sup>(</sup>٣٤) في ط : تقع ، وهو جائز .

<sup>(</sup>۳۰) فی ب : عطشانه ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>٣٦) ما بين القوسين ساقط من باقى النسخ .

<sup>(</sup>٣٧) فى الشّقا /1 : ٥٥ و واختُلف فى نسبها ، وقيل : هى أم أيمن ، وكانت تخدم النبى عَلِيّهُ ، ، و ولا المستبعاب /2 : ١٧٩٣ أنها ، بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو ابن النعمان ، وهى أم أيمن ، وفى ٤ : ١٩٣٥ ، أم أيمن : خادمة رسول الله عَلِيّةُ اسمها بركة . تزوجها عبيد الحبشى ، فولدت له أيمن ، المعروف بابن أم أيمن . ثم خلف علمها زيد بن حارِثة ، فولدت له أسامة ، .

<sup>(</sup>٣٨) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيتى السبتى ، أبو الفضل : عالم المغرب ، وإمام أهل الحديث فى وقته . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم . ولى قضاء سبتة ، وكان مولده فها سنة ٤٤١ هـ .

 <sup>(</sup>٣٩) في ط: الشفاء، بالهمز، وهو غير دقيق؛ لأن اسم الكتاب هو ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى )، ووجود الهمزة يخل بموسيقى الفاصلة.

<sup>(</sup>٤٠) في ب : فشربتُ ، وهو مخالفٌ لما ورد في باقي النسخ ، ولما في الشفا /١ : ٤ ه .

أعلمُ » . وحكى صاحب العين : امرأةٌ عطشانةٌ ، ذكره صاحب التقريب<sup>(11)</sup> ، ومثله سكرانة في لغة بني أسد<sup>(17)</sup> ، وهو المستعمل الآن .

#### [ 1]

ومن ذلك قولهم: الْفَعَلُ هذا إِمّا لا ، فى موضع: افعل هذا إنْ كنت لا تفعل غيره . حكاه صاحب مغنى اللبيب<sup>(٢٢)</sup> ، مشيرا إلى أن الأصل<sup>(٢١)</sup> هذا وإلى أن<sup>(٢٥)</sup> لفظ كنت حُذف أولا ، وجىء بما للتعويض عنه ، وأدغمت النون

(٤١) لم يرد في ( التقريب ) في مادة ( عطش ) إلا قوله : ٩ العطش كالتعب ، والعُطاش بالضم :
 شدته ٩ . التقريب /٢ : ٢٠ ب .

ونص الخليل في ( العين ) مادة ( عطش ) /١ : ٢٨١ و رجلٌ عطشان ، وامرأةٌ عَطْشَى ، وفي لغة : عطْشانة ، ١ . ه .

(٤٢) فى التقريب ( سكر ) : ١ والواحد : سكران ، والمرأة سَكْرَىٰ ، ولغة بنى أسد : سكرانة ١ . ه .

وق الصحاح ( سكر ) /٢ : ٣٨٧ والمرأة سَكْرَى ، ولغة في بني أسد : سكرانة ٩ .

أما فى اللسان|( غضب ) فيقول : • ولغة بنى أحد : امرأةً غضبانةً ، ومُلْآنة ، وأشباهها » ، وفي ( سكر ) : • وسكرانة ... عن أبى على فى التذكرة . قال : ومن قال هذا وجب عليه أن يصرف سكران فى النكرة . .

وفي أدب الكاتب /٩٤٥ و وبعضهم يقول : سكرانة وغضبانة ٤ .

وفى لحن العامة للزبيدى /١٣٩ – بعد أن ذكر سكرانة – 3 ولبنى أسد لغاتٌ يُرغب عنها . وقال أبو حاتم : لبنى أسد فى اللغة مناكبر لا يؤخذ بها ٤ ا . ه .

(٤٣) هو الموضع الخامس والأخير من المواضع التي ذكرها في أواخر باب الحذف تحت عنوان (حذف الكلام بجملته ) . بيد أن ما حكاه المصنف هنا من حذف (كنت ) أولا ، والجيء به (ما ) للتعويض عنه ... الخ لم يذكر في مغنى اللبيب تعقيبا على هذا المثال ، وإنما ذكر قبل ذلك عند حديثه عن (أمًا ) في قول الشاعر :

أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومى لم تأكلهم الضبع حيث قال ما نصه : • والتي في البيت هي ( أن ) المصدرية و( ما ) المزيدة ، والأصل : لأن كنت ، فحذف الجار و( كان ) للاختصار ، فانفصل الضمير لعدم ما يتصل به ، وجيء بـ ( ما ) عوضا عن ( كان ) ، وأدغمت النون في الميم للتقارب • راجع : مغنى اللبيب / ١ : ٥٦ ، ٢ : ١٧٦ .

(٤٤) في ط: الأمثل، وهو مخالف لنص المغنى /١ : ٥٦ .

(٤٥) ساقط من ب

فى الميم(<sup>21)</sup> للتقارب ، وتفعل<sup>(٤٧)</sup> غيره حُذف ثانيا من غير تعويض عنه . ومثله قولهم : أما أنت منطلقا انطلقت ، إذ كان أصله : انطلقت لأنْ كنتَ منطلقا ، إلا أن التعويض بما فى هذا عن كان وحدها .

#### [ • ]

ومن ذلك قولهم: هذه حَمَّامٌ طَيَّبَةٌ ، بتأنيث حمَّام ، مع قول بعض النحاة إن حمَّامات من قبيل ما جُمع مفرده وهو مذكر بالألف والتاء ، نحو اصطبلات (٤٨) ، ففي المغرب للمطرَّزي أن العرب (٤٩) تذكره وتؤنثه . قال : والجمع الحمَّامات .

#### [ 1]

ومن ذلك قولهم : فلان يشرب ويطرب ، بكسر المثناة التحتانية التي هي إحدى حروف المضارعة ، كما يكسرون أخواتها في نحو أنا إشرب ، ونحن

(٤٦) في ط: وأدغبت الميم في النون ، وهو مخالف لنص المغني .

(٤٧) في أ، ج: يفعل، وهو تصحيف.

وفى تهذيب اللغة للأزهرى /١٥ : ٤٢١ ، ٤٢٢ تحت عنوان ( إمّالا ) : 1 عن جابر بن عبد الله أن النبى عَلَيْكُمْ وأى جملا نادًا ، فقال : لمن هذا الجمل ؟ فإذا فتية من الأنصار قالوا : استقينا عليه عشرين سنة وبه سخيمة ، فأردنا أن ننحره ، فانفلت منا ؛ فقال : أتبيعونه ؟ قالوا : لا ، بل هو لك ، فقال : إمّا لا فأحسنوا إليه حتى يأتى أجله ، قلت : أراد : إلّا تبيعوه فأحسنوا إليه ، وقال أبو حاتم : العامة ربما قالوا في موضع ( افعَلْ هذا إمّالا ) : افعَلْ هذا بارى ، وهو فارسي مردود ، والعامة تقول أيضا : أمّالى ، فيضمون الألف و بميلون ، وهو خطأ أيضا ، والصواب : إمّا لا ، غير ممال ؛ لأن الأدوات لا تمال ، ويقال : خُذْ هذا إمّا لا ، والمعنى : إن لم تأخذ ذاك فخذ هذا ، وهو مِثْل المثل ، ا . ه .

(٤٨) راجع الأشمونى /١ : ٩٣ .

(٤٩) في طَّ ، أ ، ب ، ج : أن الجمع تذكره ... وهو مخالف لنص المطرزى في المغرب ( حمم ) وهو قوله : ٩ الحمام : تذكره العرب وتؤنثه ، والجمع : الحمامات ٩ ١ . ه .

والمطرزى هو ناصر بن عبد السيد ، أبي المكارم ، ابن على ، أبو الفتح ، برهان الدين ، الخوارزمي ، المطرزى : أديب ، عالم باللغة ، من فقهاء الحنفية . ولد في جرجانية خوارزم سنة ٥٣٨ هـ ، و دخل يغداد سنة ٦٠١ هـ ، وتوفى في خوارزم سنة ٦١٠ هـ . كان رأسا في الاعتزال ، ولما توفى قبل إنه رُثى بأكثر من ٣٠٠ قصيدة .

يشربُ، وأنت تِشْرب. ففي مراح الأرواح أن حروف المضارعة تُفتح ، إلا في باب أَفْعَلَ وفَعَّل وفَعَّلَ وفَعَّلَ فإنها تُضم ، وأنها تكسر في بعض اللغات إذا كان الماضي مكسور العين أو الهمزة ، نحو: يعْلمُ وتِعْلَمُ وإعْلَمُ ونِعْلمُ، ويستنصيرُ (٥٠) وأن الياء المثناة التحتانية لا تكسر في بعض اللغات. هكذا قبل من غير تقييد (١٥) . والحق التقييد بما إذا لم يكن بعدها واوّ ، نحو هو يَوْجَلُ (٢٥) ، فإن أهل هذه اللغة يكسرونها أيضا فتنقلب الواو ياءً ، فيقولون : هو ييجَلُ .

هذا ، ولكن المشهور إنما هو ضم حروف المضارعة في الأبواب الأربعة السابق ذكرُها بإجماع ، وفتحها في غيرها في لغة الحجازيين ، وكسرها في لغة غيرهم ، إلا ما كان منها ياءً مثناة تحتانية لا واو بعدها ، ولكن في ثلاثة مواضع خاصة :

فى المفتوح العين من مضارع فَعِل بالكسر كعلِمْتَ تِعْلَمُ ، بخلاف تذهَب وتثق (°°) . وقرى : ﴿ وَلا تِرْكُنُوا ﴾ (°°) قال ابن هشام (°°) فى شرح

<sup>(</sup>٥٠) في ب: ويستنصر ...إونِستنصر، بفتح الصاد، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٥١) نص المراح في ص ٣٩ : ٥ وفتحت هذه الحروف للخفة ، إلا في الرباعي ، وهو فَعْلَلُ وأَنْعَلَ وَأَنْعَلَ وَأَنْعَلَ وَأَنْعَلَ وَأَنْعَلَ وَأَنْعَلَ ؛
 وَمُثَلِّ وَفَاعَلَ ؟ لأن هذه الأربعة رباعية ، والرباعي فرعٌ للثلاثي ، والضم أيضا فرعٌ للفتح » .

وفى ص ٤٠ يقول : ٥ وتُكسر حروف المضارعة فى بعض اللغات إذا كان ماضها مكسور العين ، أو مكسور الهمزة ، حتى تدل على كسرة الماضى ، نحو : يِعْلَمُ ، وتِعْلَمُ ، وإعْلَمُ ، وتِعْلَمُ ، ويستَنْصِرُ ، وتِستَنْصِرُ ، وإستَنْصِرُ ، ونِستَنْصِرُ . وفى بعض اللغات لا تكسر الياء لثقل الكسرة على الياء ١ ا . ه .

<sup>(</sup>٥٢) في ط: يُوجل، بضم الياء، ولعله خطأ طباعي.

٥٣) ق أ ، ج : تشتق ، وق ب : تثق ، وق ط : تشنع ، وكل هذا تحريف واضح ، وأقلد ما
 ق ب ؛ لأن تنق قريبة الشبة ب تنق ، ولعل نقاط الثاء ظهرت همزة في الخط .

<sup>(</sup>٥٤) سورة هود : آية ١١٣ ،

والقراءة لابن وثاب ، كما في المختصر /٦١ .

وق البحر /ه: ٢٦٩: وعن أبى عمرو بكسر التاء على لغة تميم فى مضارع (عَلِمَ) غير الياء ١٠ هـ.
(٥٥) هو أبو محمد، عبد الله ، جمال الدين، ابن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام، الأنصارى، المصرى، المتوفى سنة ٧٦١ه، وصاحب التآليف المشهورة كمغنى اللبيب، وأوضح السالك ... الخ.

بانت سعاد : وسمعت بدويا يقول في المشعّى : إنك تِعْلَمُ ما لا يَعْلَمُ ، بكسر التاء والنون (٥٦) .

وفيما كان ماضيه مبدوءًا بهمزة الوصل المكسورة ، وقرىء (٥٠٠): ﴿ وَإِياكَ نِسْتَعِينُ ﴾ (٥٠٠) . وأما من كسر في ﴿ نِعْبُدُ ﴾ فكأنه ناسب بين كسرتى النونين (٥٩٠) .

وفيما كان ماضيه مبدوءا(١٠) بتاء المطاوعة(١١) أو شبهها نحو: تِنَذَكُرُ وَتِنَكَلُمُ . فإن قلتَ فما تقول فى قراءة شُعبة(١٢) : ﴿ أَمَّن لَا يِهِدّى ﴾(١٣) بكسر المثناة التحتانية مع كسر الهاء والدال المشددة ؟ قلتُ : كسر الهاء فيها لإثباع الهاء ، لا على لغة من يكسر حروف المضارعة . وأما كسر الهاء فلالتقاء الساكنين بينها وبين الدال المدغمة المبدلة عن تاء الافتعال .

<sup>(</sup>٥٦) هذا نصه في شرح قصيدة بانت سعاد ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥٧) في ب: وقرأ .

<sup>(</sup>٥٨) سورة الفائمة : آية ٥ .

وفى المختصر ص ١ أن القارىء بها جناج بن حبيش . أما فى البحر /١ : ٢٣ فقال : ٥ وقرأ عبيد ابن عمير الليثى ، وزر بن حبيش ، ويحيى بن وثاب ، والنخعى ، والأعمش ، بكسر نون ( نستمين ) ، وهى لغة قيس وتميم وأسد وربيعة ١٠ . ه . وفي ص ٢٤ ما نصه : ٥ وقال أبو جعفر الطوسى : هى لغة هذيل ٥ ا . ه .

<sup>(</sup>٩٩) نص المصنف يوحى أن كسر نون ﴿ نعبد ﴾ للمناسبة المجردة ، والحق أنها قراءة أسندها أبو حيان في البحر /١ : ٢٣ لزيد بن على ، ويحيى بن وثاب ، وعبيد بن عمير الليثي .

<sup>(</sup>٦٠) في ب: مبدوء، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦١) في ط: بناء مطاوعة .

<sup>(</sup>٦٢) هو شعبة بن عباش بن سالم الأزدى الكوف الحياط ، أبو بكر : من مشاهير القراء . كان عالما فقيها في الدين . ولد سنة ٩٥ هـ ، وتوفي في الكوفة سنة ١٩٣ هـ .

<sup>(</sup>٦٣) سورة يونس : آية ٣٥ .

وفى البحر /ه : ١٥٦ أن القارىء أبو بكر فى رواية يميى بن آدم ، وقد عرفنا من ترجمة شعبة أنه يلقب بأبى بكر .

ومن ذلك قولهم: سلامً عليكِم ، وبارك الله فيكِم ، ورحنا من عندكِم ، وما فرحنا من عهدكِم ، بكسر كاف الضمير المجرور الموضوع لجماعة الذكور . وهذا (١٤) مما يقع في كلام المشارقة ، وله أصل في اللغة ؛ فقد ذكر في كتب النحو أن من العرب من يكسرها للتثنية والجمع بعد كسرة أو ياء ساكنة (١٥) ، وعلى ذلك جاء قول الشاعر (٢٦) :

فإن قال مولاهم على كل حادث من الدهر ردوا بعض أحلامكِمْ رَدُّوا(٢٠)

(٦٤) في ط : وهذا ما يقع .

وإن قالَ مَوْلاهم عل جُلِّ حادثٍ من الدهـــرِ رُدُوا فضل أحلامِكِـــمْ رَدُوا ،

وفى المقتضب /١ : ٢٦٩ : ٢٧٠ و وناسٌ من بك بن وائل يُجرون الكاف مُجْرَى الهاء ، إذ كانت مهموسة مثلها ، وكانت علامة إضمار كالهاء ، وذلك غلط منهم فاحش ا لأنها لم تشبهها فى الحفاء الذى من أجله جانا ذلك فى الهاء ، وإنما ينبغى أن يُجرى الحرف مُجْرَى غيره إذا أشبهه فى علته ، فيقولون : مررتُ بِكِمْ ، وينشدون هذا البيت :

وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر رُدُّوا فضلَ أحلامِكِمْ رَدُّوا وهذا خطأ عند أهل النظر مردود ، ا . ه .

(٦٦) البيت للحطيئة من قصيدة يمدح بها بني سعد ، مطلعها :

الاطرقتنا بعدما هجعوا هنسلً وقد سرّن خمسًا واتلأبٌ بنا نجلً وقد وقد سرّن خمسًا واتلأبٌ بنا نجلً وقد ورد منسوبا له في الكتاب /٤: ١٩٧ كما سبق ، والأغاني /٢ : ١٧٨ ، ١٩٨ ، وورد بدون نسبة في المقتضب /١ : ٢٧٠ ، كا مر ، والرواية على جُلّ حادث ... ردوا فضل أحلامكم ... واجع ديوان الحطينة / ٤١ .

(٦٧) فى أ : من الدهور وابعض أحلامكم .. وهو تحييف واضح ، وفى ط : رُدوا بعض أحلامكم رُدُّوا ، فكأن ( رُدوا ) النانية توكيد لفظى للأولى ، وهى رواية تتنافى مع ما فى المصادر ، فضلا عن أنها تخل خركيب البيت لغويا ؛ لأنُّ ( رَدُّوا ) جواب ( إنْ ) فى صدر البيت .

<sup>(</sup>٦٥) فى الكتاب /١ : ١٩٧ و وقال ناسٌ من بكر بن وائل : من أحلامِكِمْ ، وبِكِمْ ، شبّهها بالهاء ؟ لأنها عَلَمْ إضمار وقد وقعت بعد الكسرة ، فأتْبُعَ الكسرةَ الكسرةَ حيث كانت حرف إضمار ، وكان أخفُ عليهم من أن يَضُمُّ بعد أن يَكْسِر . وهي رديتة جدا .. سمعنا أهل هذه اللغة يقولُون : قال الحطيئة :

ومن ذلك قولهم : غَلَقْتُ البابَ ، وهي لغة في أغلقته ، إلا أنها لغة رديئة متروكة ، نص على ذلك الجوهري (٦٨) ، وأنشد لأبي الأسود الدؤلي (٦٩) :

ولا أَقولُ لِقِدْرِ القومِ قَدْ غَلِيَتْ ولا أقولُ لباب الدار : مَعْلوقُ وأنشد لغيره (٧٠٠ :

وباب إذا ما مَالَ للعَلْقِ يَصْرِفُ

(٦٨) هو أبو نصر ، إسماعيل بن حماد الجوهرى ، ابن أخت الفاراني ، المتوق سنة ٣٩٣ هـ ، وقبل
 سنة ٣٩٨ هـ . من تلاميذ الفاراني ، وأبي على الفارسي ، وأبي سعيد السعواق .

راجع : إنباه الرواة /1 : ١٩٤ – ١٩٨ ، ونزهة الألباء /٣٣٦ – ٢٣٨ .

ونصه فى الصحاح ( غلق ) /٤ : ١٥٣٨ و أَغلقُتُ البابَ فهو مُغْلَقٌ ، والاسمالغَلْق،ومنهقولالشاعر: \* وباب إذا ما مال للغلق يصرف \*

ويقال : هذا من غَلَقْتُ البابَ غَلْقا ، وهي لغة رديئة متروكة . قال أبو الأسود .... ١٠٠ . ه .

(٦٩) هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلى الكنانى . كان معدودا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضرى الجواب . من التابعين . يقال إنه واضع علم النحو . سكن البصرة فى خلافة عمر ، وولى إمارتها فى أيام على ، ولم يزل أموها حتى قتل على . وفد على معاوية قبالغ فى إكرامه ، ولد قبل الهجرة بعام وتوفى بالبصرة سنة ٦٩ ه .

والبيت منسوب لأبى الأسود اللؤلى فى الصحاح ، واللسان ( غلق ) و( غلا ) وإصلاح المنطق /٢١٣ ، والبرصان /٢٦١ ، والمزهر /١ : ٣١٨ ، وأورده الشيخ حسن آل ياسين فى مستدركات ديوان أبى الأسود ص ١١٩ .

(٧٠) هذا عجز بيت لا يعرف قائله ، وقبله ، كما في الصبحاح ( عرض ) ، ولسان العرب ( عرض ) و (رأى ) :

لَيرُضٌ من الأعراض بمسى حمامه ويُضحى على أفنانه الغين يهتمنَ أَحَبُّ إلى قلبى من الديك رَنَّةً وبابٍ إذا ما مال للغلق يَعمرُفُ

مع ملاحظة أن الرواية في الصحاح : تمسى .. وتُضحى ، كما أن ضبط ( الغين ) بالضم ، وهو خطأ لأنها نعت للأفنان ، والغِين جمع غَيْناء ، وهي الشجرة الخضراء . وصاحب المغرب لم يجعل الغَلْقَ مصدرا ، بل اسما للمصدر ؛ كالغُسلُ للاغتسال ، وذلك حيث قال : الإغلاق مصدر أغلق الباب فهو مُغْلَقُ ، والغُلْقُ بالسكون اسمَّ منه ، ثم عزا (٢١) إلى الجوهري أنه أنشد :

\* وباب إذا ما لُزَّ للغَلْقِ يَصْرِفُ \* ( قال صاحب المغرب )( ( كال صاحب المغرب )

#### [ • ]

ومن ذلك قولهم : قَبَلْنا أياديكم ، مع اشتهار الأيادي في النَّعَم ، والأَيْدي في الجوارح المخصوصة ، كقوله(٧٣) :

قال ثُقَّلْتُ إِذَ أَتَبْتُ مراراً قُلْتُ ثَقلتَ كَاهِلِي بِالأَيادي(٧٤)

(۷۱) فى ط: ثم عُزى ، بالبناء للمجهول ، وهو تحريفٌ ؛ لأن الذى ( عزا ) هو صاحب المغرب ، وسعه فى ( غلق ) ۲/ : ۱۰۸ ، الإغلاق : مصدر أغلق الباب فهو مُغْلَقٌ ، والغُلَقُ بالسكون : اسمٌ منه ، أنش المجوهرى :

### \* وباب إذا ما لُزُّ للغَلْق يَصَرْفُ \*

أي يصبر ويصبوت » ١٠ هـ.

(٧٢) ما بين القوسين ساقط من: ط، فبدا كما لو كان قائل (أى يصر ويصوت) هو الجوهرى،
 وليس كذلك، كما في النقل السابق.

(۷۳) بعده قوله :

فلتُ : ۚ طَوْلُتُ ، قال : لا ، بل تطَوّلُ ﴿ لَكَ ، وأَبَرِمْتُ ، قال : حبل ودادى

وقد ورد البينان بدون نسبة في الإيضاح /٣٩١ ، ونسبهما الناشر بين معقوفين لابن حجاج : الحسن ابن أحمد ، كا وردا غير منسوبين في الإشارات /٢٨٧ ، وفي حاشية المحقق أنهما للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج : الشاعر الهازل ، وينسبان لمحمد بن إبراهيم الأسدى . وفي معاهد التنصيص /٢ : ٥٨ ما نصه : « والبينان منسوبان لابن حجاج ، ولم أرهما في ديوانه ، ونسبهما سبط ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان لمحمد ابن إبراهيم الأسدى ، ١٤ . ه .

وما فى معاهد التنصيص هو ما علق به الأستاذ عز الدين التنوخى على هذا البيت دون أن يشير للمصدر ، ودون أن يذكر النص على أن العباسي لم ير البيتين في ديوان ابن حجاج .

> (٧٤) الرواية في ب : قُلْتُ : ثقلت .......

فَلْتُ : ثقلت ...... قال : ثقلت ........

وفي أن جرا كأهلي، وهو تحريفٌ .

وقوله<sup>(٥٥)</sup> :

فَظَلَّتُ ثُديرُ الكأسَ أَيْدى جآذر عِتاقِ (٧٦) دنانيرِ الوجوهِ ملاج والحق أنه قد ورد فى اللغة أيضا الأيادى (٧٧) فى الجوارح المخصوصة ، والأيدى فى النَّعَم ، كقوله (٧٨) :

تكن لك فى قومى بد يشكرونها (٢٩) وأيدى الندى فى الصالحين قروض (٠٠) وقوله (٨١) :

# قُطُنّ سُخامٌ بأيادى عُزُّلِ

وقول الجوهرى : وقد جمعت الأيدى فى الشعر على أيادٍ وهو جمع الجمع (<sup>AT)</sup> ، لا ينافى أن تُجمع عليه فى السعة عند غيره كصاحب المغرب حيث قال : اليد من

(٧٥) البيت لابن المعتز ، وقبله قوله :

لبستًا إلى الخمار والنجمُ غائرٌ غُلالة ليلي طُرُزَتَ بصبــــاح والرواية في ديوانه /٢١٧ ، ودلائل الإعجاز /٨١ ، والإيضاح /١١ : وظلَّتْ .

(٧٦) في أ ، ج : عناق ، وهو تصحيف .

(٧٧) في أ ، ب ، ج : والحق أنه ورد ... يسقوط ( قَدُ ) .

أما في ط فورد النص : والحق أنه قد وردت ثانيا أيضا الأيادي ... وهو تحريف واضح .

(۷۸) البيت لبشر بن أبي خازم كما في ديوانه /۱۰۷ ، وهو منسوب له في عيار الشعر /١٥٦ ، ولسان العرب ( يدى ) ، وورد غير منسوب في الصبحاح ( يدى ) .

(٧٩) في ط: فيشكرونها ، وهو مخالف للرواية والوزن معا .

(۸۰) فی آ، ح: فروض، وهو تصحیف.

(٨١) البيت منسوب لجندل بن المثنى في إصلاح المنطق /٢٦) ، والصنحاح ( هجل ) ، والمحكم ( غزل )، واللسان ( سخم ) ، ونسب لأبي النجم في أساس البلاغة ( سخم ) .

وورد غير منسوب في : الخصائص /1 : ٢٦٩ ، والصحاح ( سخم ) ، و( يدى ) ، وديوان الأدب /1 : ٤٤٦ ( فَعال ) ، والحزانة /٧ : ٤٧٩ .

وقيل: إن الراجز هنا يصف الثلج، وقال الزنخشرى فى أساس البلاغة ( سخم) يصف سرابا، وبقوله قال ابن برى فى لسان العرب ( سخم) .

و والسُّخام بضم السين والحاء المعجمة : الليّن ، يقال : ثوبٌ سُخامٌ : إذا كان ليّن المس مثل الخز ،
 وريش سخام ، أى ليّن رقيق ، انظر : خزانة الأدب /١ : ٣٦٥ .

(۸۲) راجع: الصحاح ( يدى ) /۲: ۲۵۳۹ .

المنكب إلى أطراف الأصابع ، والجمع أيد ، والأيادى جمع الجمع ، إلا أنها غلبت على جمع يد النعمة ، هذا كلامه (٨٠) . وهو يقتضى (٨٤) استعمال الأيادى في الجوارح المخصوصة نثرا ، ولكن على غير وجه الغلبة ، كما استعملوا النجم في غير التُويًا من الكواكب مع استعماله فيها (٨٥) غالبا . وما أحسن قوله (٨٦) :

والنجمُ تستصغِرُ الأبصارُ صورتَهُ والذنبُ للطرف لاللنجم في الصغرِ وهو (٨٧) على المراد فيه مطلق النجم ، وقوله (٨٨) :

يواصلُنى وما بالنجم مَيْلُ<sup>(٨٩)</sup> ويهجرُنى إذا ما النجمُ مالا عا<sup>(٩٠)</sup> المراد فيه الثريا<sup>(٩١)</sup>؛ لأن العرب كانت تزعم أن الثريا تطلع فى أول الليل وتغرب فى آخره ، والشاعر يريد أنه يواصله فى أوله ويهجره فى آخره .

فإن قلت: أليسُوا يقولون: قبّلنا أياديكم؛ بإسكان ياء أيادى، والقياس يقتضى نصبها لفظا، وليس ذلك واقعا فى الشعر ليجوز للضرورة (٩٢)، كا فى قوله (٩٢):

# كأنَّ أيديهن بالقاع القَرِقُ أيدى جوارٍ يتعاطين الـوَرِقُ

(٨٣) راجع : المغرب ( يدى ) /٢ : ٣٩٥ ، وتكملة نصه : لا ومنها قولهم : الأيادي قروضٌ ١٥.هـ.

(۸٤) في ع : وهو مقتضي ...، وهو تجريف .

(۸۵) في أ، ب، ج: نيه.

(٨٦) لأبي العلاء المرى من قصيدة مطلعها :

يا ساهرَالبرق أيقظُ راقدَ السُّمرِ لعلّ بالجَزْع أعوانا على السُّهَرِ راجع: سقط الزند /٢٠، وشروحه / ١٦٢:١٠.

(۸۷) فی ع: وهما، وهو تحریف.

(۸۸) لم أعثر عليه .

(۸۹) فی آ : میلی ، وهو تحریف .

(٩٠) في ط: أي المراد ، وهو تحريف .

(٩١) في أ، ج: الثرايا، وهو تحريف.

(٩٢) في ب: في الضرورة .

(٩٣) ورد البينان في ديوانه رؤبة /١٧٩ ، وعدهما المحقق من المنسوب إليه ، كما ضبط الغرق ، والورق بفتح الراء مخالفا بذلك كل المصادر التي أوردت البيتين. وهما الشاهد رقم ٦٣٣ من شواهد الخزانة ، =

# حيث أسكن الياء الثانية من أيدى الأولى ؟

قلت: نعم ، مثل ذلك إنما يكون ضرورة عند بعض النحاة ، حتى قال المبرد: إنه ضرورة . وعليه جاء قولهم المبرد: إنه ضرورة . وعليه جاء قولهم في المثل (٩٤): و أُعْطِ القوسَ بارِيْها ، وعليه يُخَرَّج قول الناس الآن: قَبَلْنا أيكُمْ .

=وعلق عليهما البغدادى قائلا: • والبيتان من الرجز، نسبهما ابن رشيق في ( العمدة ) إلى رؤية بن العجاج، ولم أرهما في ديوانه ٤ . راجع الجزانة / ٣٤٧ ، ٣٤٧ .

وقد وردا غو منسوبین فی : الصحاح ، ولسان العرب ، ومقاییس اللغة مادة ( قرق ) ، وأمالی المرتضی / ۱ : ۵۶۱ غو منسوبین ، وبروایة ( أیدی عذاری ) وردا فی إصلاح المنطق / ۶۶۶ غو منسوبین ، وبروایة ( أیدی نساء ) وردا فی المحکم ( قرق ) غو منسوبین أیضا .

(٩٤) ضرورة : ساقط من ش .

والمبرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، الثاليّ ، الأزدىّ ، أبو العباس ، المعروف بالمبرد : إمام العربية ببغداد في زمنه ، وأحد أثمة الأدب والأخبار . مولده بالبصرة سنة ٢١٠ هـ، ووفاته ببغداد سنة ٣٨٦ هـ .

ونصه فى المقتضب /٤ : ٢١ ، ٢٢ : ٥ ويضطر الشاعر إلى إسكانها فى النصب ، فيكون ذلك جائزًا له ؛ إذْ كانت تُسكَّن فى الموضعين ؛ نحو قوله :

رَدُّتُ عليه أقاصيه ولِّهَدُهُ ضَرَّبُ الوليدةِ بالمِسْحَاةِ في الثَّأْدِ

وكما قال :

# سُوًى مُسَاحِينُ تَفْطِيطُ الخُفَقْ

وكما قال :

كفى بالنأى من أسماءَ كمافِ وليس لحبَّها ما عشتُ شافى وهذا كثيرٌ جدا . فعلى هذا تقول في الحشو بالإسكان ۽ ١ . هـ.

وراجع : خزانة الأدب /٨ : ٣٤٨ .

(٩٥) ورد هذا المثل في الفاخر /٢٤٦ ، وقال إن أول من قاله هو الجطيقة ، وذكر قصة المقل . كما ورد في الأمثال لابن سلام /٢٠٤ برقم ٢٠٤ .

وهو المثل رقم ٢٤٤٥ في أمثال الميداني /١٩:٢ ، وإن ورد فيه مضبوطا بنصب الياء ، وذكر بعده قول الشاعر :

يا بارِيَ القوس بَرْيَا لَـنْتُ تُحسنها لا تُفْسِدَنُها وأُغْطِ القوس باريها ورواية هذا البيت في شرح شواهد الشافية / ٤١١:

يا بارئ القوسَ برَّيا ليس يُحكمه لا تُفسد القوسَ أَعْطِ القوسَ باريها 🕳

ومن ذلك قولهم : مِنْتِن ، بكسر الميم تبعا للتاء ، مع أن اسم الفاعل من غير الثلاثى المجرد مبدوءً (٩٦) بالميم المضمومة . ففي تسهيل ابن مالك أنها ربما كُسرت في أَفْعِل ، أو ضُمَّتُ عينُه (٩٧) . وفي الصحاح : النَّتُنُ : الرائحةُ الكريهةُ ، وقد نَتُن الشيءُ ، وأَنْتَنَ ، بمعنى ، فهو مُنْين ومِنْين ؛ كُسرت الميم إتباعا لكسرة التاء (٩٨) .

# [11]

ومن ذلك قولهم (<sup>۹۹)</sup> : سِعِيد وبِعِيد ، بكسر أولهما ، ففي شرح الشافية . . بخ الرضي (۱۰۰) أن كسرفاء فعيل جائزٌ في كل ما كانت عينه حرف حلق .

- وهو شاهد على إسكان ياء ( باريها ) شذوذا .

كما أورد البغدادي رواية ثالثة للبيت هي :

يا بارى القوس بَرْيًا ليس يُصلحه لا تظلم القوس أعط القوس باريها

(٩٦) في ج: ومبدوءً ، ولا مكان للواو .

(٩٧) هذا نصه في التسهيل /١٣٦ .

وهو أبو عبد الله ، جمال الدين ، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك ، الطائى ، الجيانى ، النحوى : أحد الأئمة فى علوم العربية . ولد فى جيان من مدن الأندلس سنة ٢٠٠ هـ على أكثر الروايات وأقربها إلى الصحة . أخذ العربية عن غير واحد . وتأثيره فى النحو ممتدًّ حتى الآن . انتقل إلى دمشق فتوفى بها سنة ٢٧٢ هـ .

(٩٨) هذا نص الصحاح ( نتن ) ٦٠ : ٢٢١٠ ، وتكملة النص : ١ لأنَّ مِفْعِلًا ليس من الأبنية١٥. ه

(٩٩) ساقط من ط، أ، ج.

(١٠٠) هو الشيخ رضي الدين، محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي المتوفي سنة ٦٨٦ هـ.

ونصه في شرح الشافية /1 : ٤٠ : و قالذي يختص بالحلقى العين : إتباعٌ فائه لعيته في الكسر ، ويشاركه في هذا الفرع فَعيلُ الحلقى العين كشّهيد وسّعيد ونّحيف ورّغيف . وإنما جعلوا ما قبل الحلقى تابعا له في الحركة ، مع أن حق الحلقى أن يَفْتَحَ نَفْسَهُ أو ما قبله ، كما في يَدْعَمُ ويَدْمَعُ ؟ لثقل الحلقى وخفة الفتحة ، ولمناسبتها له ١ ا . ه .

كما أُوردها الصغانى فيما تفرد به أبو حائم سهل بن محمد السجستانى فقال : • الرَّئَى من الجن : لغةٌ فى ارَّئَى ، وكذلك كل فُعيل ثانيه أحد حروف الحلق ، نحو : رِغِيف ، وشِيعِو ، وبِعِير ، وسِعِيد • .

راجع الشوارد /٤٩ ، ٥٠ .

وف ( باب ما تنكره الخاصة على العامة ، وليس بمنكر ) قال ابن مكى الصقل ف تثقيف اللسان /٢٧٥ ، ٢٧٦ : • ومن ذلك قولهم: شِعير ، وسِعيد ، وشِهِدْتْ على بكذا ، ولِعِبت، بكسر الأول = ومن ذلك قولهم: أَوْمَيْتُ إليه . فعن الصغانى (١٠١) وهو ممن تأخر عن الجوهرى ، وتقدم بحكاية كثير مما فاته (١٠٢) عليه (١٠٢) ، أنه قال : أَوْمَيْتُ مثل أَوْمَأْتُ (١٠٤) . وحيث قال ما قال فلا عبرة بقول الجوهرى : أومأت إليه أشرتُ ، ولا تقل أوميْتُ (١٠٥) .

⇒وهذا جائز. وكذلك كل ما كان وسطه حرف حلق مكسورا فإنه يجوز أن يكسر ما قبله ، كقولك : يِعر ، ورغيف ، ورحيم ، وهي لغة لبني تميم . وزعم الليث أن من العرب قوما يقولون في كل ما كان على فَعيل : بعيل ، بكسر أوله ، وإن لم يكن فيه حرف حلق ، فيقولون : كِثِير ، وكِبِير ، وجِليل ، وكِريم ، وما أشبه دلك ١ . ٨ . .

وانظر أيضا : تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة /٤٨ .

(۱۰۱) هو الحسن بن محمد بن الحسن الصغانى ، الحنفى ، رضى الدين: أعلم أهل عصره فى اللغة ، وكان فقيها محدثا . ولد فى لاهور بالهند سنة ۷۷۰ هـ ، ونشأ بغزنة ( من بلاد السند ) ، ودخل بغداد ، ورحل إلى البمن ، وتوفى ببغداد واستقر جسده بمكة بعد أن نقل إليها بناء على وصيته . وكانت وفاته سنة . م ٦٥٠ هـ .

(١٠٢) في ع: قاله في موضع: فاته.

(١٠٣) ساقط من بقية النسخ .

(١٠٤) فى كتاب الصغانى الذّى خصصه ليستدرك فيه على الجوهرى بعض ما أهمله فى صبحاحه وهو ( التكملة والذيل والصلة ) لم أجد فى مادة ( وماً ) إلا قوله : ٥ ومَّأَتُّ : لغة فى وَمَأْتُ عن الفراء ١٠. هـ. أما فى العباب : ( وماً ) فقال : ٥ وأوماتُ إليه ، وأوماتُه أيضا ، وومَّأَتُ تومئة : أشرت ١٠. هـ.

وفى الشوارد : ذكر تحت عنوان ( فيما تفود به أبو عبد الرحمن ، يونس بن حبيب البصرى ) : و أومأه : أي أوماً إليه ٤ . الشوارد ص ٤٠ .

ومعنى هذه النقول أن ما حكاه ابن الحنبلي عن الصغالى لا أصل له . هذا على الرغم من تكرار هذا النقل فى كتابه الآخر : عقد الحلاص /١٩٣ أ .

(١٠٥) هذا نصه في الصحاح ( وماً ) /١ : ٨٢ . وانظر : لسان العرب ( وماً ) .

فإن قلت : لعله نهى عن ذلك لكونه ( لغةً رديئةً ، لا لكونه ) فأن البنت في اللغة . قلت : الظاهر أنه لم يثبت عنده ( في اللغة )(١٠٧) بقرينة أنه عقب ذلك بقوله : وومأتُ إليه أُمَّا (١٠٨) وَمُاَّ (١٠٩) ، وأنشد (١١٠) :

# \* وما كان إلا وَمُوَّها بالحواجب \*

ومثل أوميت عنده توضَيَّتُ (۱۱۱) ، وذلك أنه قال : وتوضأتُ للصلاة ، ولاتقل: توضيتُ ، وبعضهم يقوله(۱۱۲) . اللهم إلا أن يكون مراده بهذا البعض بعض

(١٠٦) ما بين القوسين ساقط من ط لانتقال النظر .

(١٠٧) ما بين القوسين ساقط من ط أيضاً .

وقد أثبت ابن قتيبة فى أدب الكاتب /٥٠٦ اللغتين فى ( باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد ) فقال : • وقد روى أبضا : أومأتُ إلى فلان وأومَيْت ، وأرفأت السفينة وأرفيت ، وأخطأت وأخطيت ، وأطفأت النار وأطفيت ، ورفأت الثوب ورفوت ، هذا بالواو وحده ، ١ . ه .

(۱۰۸) فی ب: آماء، وهو تحریف .

(١٠٩) في ع، ط: وَمَاءً، وهو مخالف لنص الجوهري في مادة ( ومأ ) .

(۱۱۰) ق أ : وأنشأ ، وهو تحريف .

والجوهرى أنشد البيت كاملاً ، وهو قول القَّناني :

فقلنا: السلامُ، فاتقَتْ من أموها وما كان إلا وَمُوُها بالحواجــب والرواية والنسبة في لسان العرب ( وما كان ) .

أما في الصحاح ( سلم ) فوردت رواية البيت غير منسوبة :

وقفنا فقلنا إيهِ سِلْمٌ فسلّمتُ فما كان إلا ومؤها بالحواجـب

وفي المحكم ( صفح ) /٣ : ١١٧ جاءت الرواية غير منسوبة أيضا :

صفحنا الحمسول للسملام بنظسرة فلم يك إلا ومؤها بالحواجب

أما في العباب ( وماً ) /١ : ١٣٥ فرواه منسوبا : ـ

وقفنا فقلنا إيَّمة سلامٌ فسلمتُ وما كان إلا ومؤها بالحواجب

ثم قال : و ويروى :

#### \* فقلنا : السلام ، فاتقت من أموها \* ،

وهما – عند التحقيق – روايتا الصحاح . وروى العجز في التهذيب ( ومأً ) منسوبا -

(١١١) في ب، ج: عنون الناسخان لتوضيت على أنها قضية جديدة مستقلة .

(١١٢) في ب: يقول ، وهو مخالف لنص الصحاح (وضأً ) /١ : ٨١ . وراجع أيضا : لسان العرب (وضأً ) .

أما في اللسان عند حديثه عن حرف الهمزة ج ١ ص ١٤ قروى عن أبي زيد قوله إن : ٥ أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون ، وقف عليها عيسي بن عسر فقال : ما آخذ من قول تميم إلا بالنبر ، وهم = العرب الخلّص (١١٢)، فيكون نهيه عن أن يقال توضيت، لكونه مخالفا للغة الأكثرين منهم.

#### [ 17]

ومن ذلك قولهم : إسماعين في إسماعيل ، وهو لغة حكاها أبو منصور موهوب (١١٤) الجواليقي في كتابه : المُعَرَّب (١١٥) ، وأنشد (١١٦) :

قال جواری الحیّ لما جینا هذا وَرَبِّ البیتِ إسماعینا(۱۱۷)

فإن قلت: هذا لا يصلح شاهدا على إسماعين ، وإلا لقيل: إسماعينُ مع تطبيق المصراع الأول عليه. قلت: التقدير في البيت: لَمَّاجِينَ إسماعينا ، بنصب إسماعين بجِينَ ، فتكون (١١٨) ألف إسماعينا للإطلاق كألف جينا (١١٩) ، ويكون هذا خبر مبتدأ محذوف ، تقديره: هو ، والجملة مقول القول .

<sup>=</sup>أصحاب النبر ، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا . قال: وقال أبو عمر الهذلى : قد توضَّيْت ، فلم يهمز وحوَّلها ياء ، وكذلك ما أشبه هذا من بابها الهمز 4 .

<sup>(</sup>١١٣) ق أ : الخلص، وهو تحريف.

وقد ذكر ابن قتيبة فى أدب الكاتب /٠٦ ه أوميت ، وأخطيت ، وأطفيت فى ( باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد ) .

<sup>(</sup>١١٤) موهوب : ساقط من أ ، ج .

وهو موهوب بن أحمد بن محمد بن الحضر بن الحسن ، أبو منصور ابن الجواليقي : عالم بالأدب واللغة . مولده ببغداد سنة ٤٦٦ هـ ووفاته بها سنة ٥٤٠ هـ . نسيته إلى عمل|الجواليق وبيعها .

<sup>(</sup>١١٥) في بقية النسخ: كتاب، بدون إضافة، وفي أ، ب: كتاب المغرب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١٦) راجع : المعرب /١٤، وحواشي ابن برى على المعرب /١٢١ أ، ب .

<sup>(</sup>١١٧) لم ترد رواية ( المعرب ) هذه في مصدر آخر مما اطلعت عليه إلا في البحر /١ : ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۱۱۸) فی ع : فیکون ، وکلاهما صواب .

<sup>(</sup>١١٩) في ج: جلنا ، ولا يتسق .

وجوّز أبو محمد عبد الله بن برى بن عبد الجبار بن برى المقدسى (۱۲۰)، على ما وحدته بخطه، أن يكون الأصل: إسماعيننا (۱۲۱) بنونين وبالإضافة إلى نا، فحذفت الأولى منهما (۱۲۲)، وذكر أن القالى رواه هكذا (۱۲۳):

# هذا ورب البيت إسرائينا

(١٢٠) ولد بمصر سنة ٤٩٩ هـ ، وتول بها سنة ٥٨٦ هـ ، وولي رياسة الديوان المصرى .

من كتبه: التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح، وشرح شواهد الإيضاح حققه د . عبد درويش .، ونشره مجمع اللغة العربية بالقاهرة – حواش على درة الغواص للحربرى : مخطوط ، ولدينا مصورة عنه حواش على المعرّب للجواليقي ، مخطوط ، ولدينا مصورة عنه أيضا . وللدكتور عبد درويش : ابن برى وحهودةً في النحو واللغة والتصريف . طبع بالقاهرة سنة ١٩٨٥ م .

(۱۲۱) فى ب: إسماعينا ، وهو مخالف لما بعده ، ولنص ابن برى فى حواشيه /۱۲۱ ب حيث يقول : ٥ يحتمل نصب إسماعيل وجهين ؟ أحدهما : أن يكون منصوبا بجينا ، أى : لما جين إسماعين قلن : هذا هو ورب الكعبة ، فهذا : ابتداءً وخبره محلوف . ويجوز أن يريد الشاعر : هذا إسماعيننا ، فحذف النون المدلة من اللام لاجتماع النونين . قال ابن برى : رواه القالى :

هذا ورب البيت إسرائينا

#### وأنشد قبله :

(١٢٣) راجع : أمالي القالي /٢ : ٤٤ .

وبرواية القالى ورد فى : المعانى الكبير /٦٤٦ ، وهمع الهوامع /١ : ١٥٧ ، والدرر /٢ : ٢٧٧ ، والبحر /١ : ٢٧٧ ، والبحر /١ : ١٧٢ ، والمقاصد النحوية /٢ : ٤٢٥ .

وبرواية: هذا لعمر الله إسرائينا

ورد في : الأشموني /٢ : ٣٧ ، وشرح النصريج /١ : ٢٦٤ ، والمقاصد النجوية /٢ : ٤٢٥ ، ولسان العرب ( نمن ) .

وأبو على القالى هو إسماعيل بن القاسم بن عيشون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان . أحفظ أهل رمانه للغة والشعر والأدب ، ولد ونشأ في منازجرد ( على القرات ) ، ثم رحل إلى العراق ، وتعلم ببغداد وأقام بها ٢٥ سنة ، ثم رحل إلى المغرب . مات في قرطبة سنة ٣٥٦ هـ .

ومن ذلك قولهم: إشنان بكسر الهمزة في أشنان بضمها. قال الجواليقي : والأشنان فارسي معرب ، وقال أبو عبيدة (١٢٤) : فيه لغتان : الأشنان والإشنان ، وهو الحُرُض بالعربية .

#### [ 10 ]

ومن ذلك قولهم: رُزِّ فى الأُرُزِّ . ذكر الجوهرى أنه لغة فيه (۱۲۰ مواد الجواليقى من لغاته الأُرُز بضم الهمزة والراء معا مع تشديد الزاى ، وبدونه ، والأُرْز بضم الهمزة وسكون الراء (۱۲۱ وتخفيف الزاى ، والرُّنْز بضم الراء وسكون النون وتخفيف الزاى ، والرُّنْز بضم الراء وسكون النون وتخفيف الزاى ، وأنشد (۱۲۷) :

# يا خليلي كــلُ إوَزَّهُ واجعـل الحــوذان رنزه(١٢٨)

(۱۲٤) هو معمر بن المثنى ، التيمى بالولاء ، البصرى ، أبو عبيدة : من أثمة العلم بالأدب واللغة . مولده فى البصرة سنة ١١٥ هـ ، ووقاته بها سنة ٢٠٩ هـ . استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة ١٨٨ هـ ، وقرأ عليه أشياء من كتبه . كان إباضيا ، شعوبيا ، من حفاظ الحديث . ولشدة نقده معاصريه لم يحضر جنازته أحدٌ ، وكان مع سعة علمه ربما أنشد البيت فلم يقم وزنه ، ويخطىء إذا قرأ القرآن نظرا ، له نحو مائتى مؤلف ، منها : نقائض جرير والفرزدق ، ومجاز القرآن ، والعققة والبررة ... الخ ، وقول أبى عبيدة هذا ضمن نص الجواليقى فى المعرب ص ٢٤ .

(١٢٥) راجع : الصحاح ( رزز ) /٣ : ٨٧٩ ، ونصه : د والرُّز بالضم لغة في الأرز ، .

(١٣٦) في ط : والأَرْز يضم الهمزة وسكون الراء معا وتخفيف الزاى ، و( معا ) مقحمة بلا داع ، فلا ممية في هذه اللغة ، فضلا عن تعارض ذلك مع باقي النسخ .

(١٣٧) نص الجواليقي في المعرّب /٣٤ : و وفيه لغاتٌ : أَرُزٌ ، وأَرُزٌ ، وأَرُزٌ مثل كُتُب ، وأَرْز مثل كُتْب ، ورُزَ ، ورُنْز ، ١ . هـ .

وقد سبقه بإيراد هذه اللغات جميعاً : ابن السكيت في إصلاح المنطق /١٤٩ ، وابن قتيبة في أدب الكاتب /٦٠٠ ، وفي القاموس ( باب|الزاى فِصل الهمزة ) : زاد آرُز ككابُل ، وأُرُزٌ كفَضُد .

(۱۲۸) فی اً : برنزه، وفی جه : برنزه، وکلاهما تحریف.

وعن هذه اللغة يقول ابن منظور في لسان العرب ( رنز ) : ﴿ الرُّنَزِ بِالصَّمِ : لَغَةَ فِي الأَرْزِ ، وقد يكونَ من باب إنجاص وإجَّاص ، وهي لعبد القيس ، والأصل فيها : رُزَّ ، فكرهوا التشديد ، فأبدلوا من الزاى الأُولى نونا ، كما قالوا : إنجاص في إجَّاص ﴾ [ . ه . والحَوْذان (١٢٩) بفتح الحاء المهملة وإعجام الذال : نبتٌ نَوْرُهُ أَصْفَرُ ، وكأنه أراد بذلك صرف الذهب بالفضة لشراء ما أمره بأكله .

#### [ 17]

ومن ذلك قولهم : وَزِّ بفتح الواو في الإوَز بكسر الهمزة وفتح الواو . ذكر الجوهري أيضا أنه لغة فيه(١٣٠) .

### [ 17]

ومن ذلك قولهم: يا أَهْلَ الْجَيْرِ بكسر الحاء المعجمة، وهو مما يقع فى كلام بعض أهل بدو هذا الزمان. والخِير كما قال الجواليقى الفضل والكرم. وذكر أبو عبيدة أنه فارسى مُعرَّب ؛ يقال: رجلٌ ذو خِير، إذا كان ذا فَضْل وكرم (١٣١).

(١٢٩) كذا وردت الرواية في المعرّب للجواليقي ٣٤/ . أما في إصلاح المنطق /١٤٩ فوردت رواية العجز :

# \* واجعل الجَوْذابُ رُنْزُهُ \*

وفى المحكم ولسان العرب ( ج ذ ب ) ورد ضبط هذه الكلمة : الجُوذاب ، بضم الجيم ، وقسراه بأنه طعام يُصنع من سكر وأرز و لحم ، وفى تقويم اللسان لابن الجوزى /١٠٩ : ٩ والجَوذاب ، بفتح الجيم ، والعامة تضمها ١٤ . م .

(١٣٠) نصه فى الصحاح (وزز ) /٣ : ٩٠١ : ١ الوَزُّ : لغةٌ فى الإوَزَّ ، وهو من طير الماء ١٠ . هـ.
 وفى لسان العرب (وزز ) : ٩ والوَزَّةُ : البطة ، وجمعها : وَزَّ ، وهي الإوَزَّةُ أيضا ، والجمع : إوَزَّ وَنَ . قال :

تلقی الاِوَزّین ف اُکناف دارتها فوضی، وبین یدیها التین منثورٌ .... الجوهری: الوَزّ لغة فی الاِوز، وهی من طور الماء ۱ . ه .

(١٣١) هذا نص الجواليقي في المعرب /١٣٨ .

ول لسان العرب ( خو ) : ( والخِو بالكسر : الكرم ، والخِو : الشَّرف ، عن ابن الأعرابي ، والخِو : المُشرف ، عن ابن الأعرابي ، والحو : المُسل ، عن اللحياني ، .

وقد أورد الأصفهاني للفرزدق قوله :

إلا قريشا فإن الله فضّلهما على البوية بالإسسلام والبخير تلقى وجوه بنى مسروان تحسبها عند اللقاء مشوفات الدنانيسر راجم الأغاني /٢١ : ٣٤٩ . ومن ذلك قولهم (۱۳۲ : دِرْهِم بكسر الدال والهاء ، وهو لغة في دِرْهَم بكسر الدال والهاء ، وهو لغة في دِرْهَم بكسر الدال وفتح الهاء . وعلى هذه (۱۳۳ ) اللغة الأنحرة (۱۳۴ ) أنشد الجواليقي بعدما ذكر (۱۳۰ ) أنه معرّب (۱۳۳ ) :

وفى كل أسواق العراق إتاوة وفى كلما باع امرؤ مكس دِرْهَمِ الإتاوة بالهمزة المكسورة والمثناة الفوقية: الخَراج.

ألا يا لقوم للجديد المصرَّم وللحلم بعد الرِّلَـةِ المتوهَّـم والحلم بعد الرِّلَـةِ المتوهَّـم واجع: المفضليات /٢١٦، وشعراء النصرانية /١٨٩، وأساس البلاغة (أتى). وفي لسان العرب (مكر ) ورد برواية (أفى) مسوبا لجابر بن حنى الثعلبي، وبالرواية نفسها ورد غير منسوب في تهذيب اللغة (أنى)، والتعلبي تصحيف. وفي جمهرة اللغة ورد البيت منسوبا برواية (في كل).

وينفرد ابن فارس في مقاييس اللغة ( مكس ) /ه : ٣٤٥ ، ٣٤٦ بنسبته إلى زهير .

وقد ورد غير منسوب في: أساس البلاغة (بخس) بالرواية السابقة، وفي لحن العامة للزبيدى /١٤٣، والصحاح ( مكس) برواية ( أفي )، وفي الصحاح ( أتي ) والمخصص ( مكس) برواية ( ففي )، وورد صدره في مجمل اللغة ( أتو )، وعجزه في ( مكس) .

ويلاحظ أن الأستاذ التنوخي أسند نسبته لجابر بن حنى إلى الجوهري والزنخشري ، وهو مصيب فيما يخص الزنخشري . أما الجوهري فلم ينسبه كما سبق أن وضحنا .

وفد ذكر ابن فارس في الصاحبي /١٠٣ الإثاوة والمكس في الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانها .

وق ديوانه /١٩١ ( دار الكتب العلمية ) ضبط الناشر الكلمة بفتح الخاء ، وهو خطأ في الضبط يُظهر
 الشاعر أسليدًا ، وليس كذلك .

<sup>(</sup>۱۳۲) ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٣٣) في ظ: وعلى ثلك اللغة .

<sup>(</sup>١٣٤) في ب: الأخرة ، والكلمة ساقطة من ش.

<sup>(</sup>١٣٥) في ع ، أ ، ب ، ج : يعد ذِكر أنه معرب ، وفي ط : بعد أن ذكر ...

ونص الجواليقي في المعرب /١٤٨ : ﴿ وَقِرْهُم : مَعَرَبَ ، وَقَدْ تَكُلَّمَتُ بِهِ الْعَرَبِ قَدْيُهَا إِذْ لَم يَعْرَفُوا غَرَهُ ، وَأَلْحَقُوهُ بَهِجْرَعَ ، قال الشاعر ... ﴾ .

<sup>(</sup>١٣٦) البيت لجابر بن خني التغلبي من قصيدة مطلعها :

### [ 14 ]

ومن ذلك قولهم: سببت بكسر المهملة والموحدة وتشديد التاء المثناة الفوقية ، في شببت بكسر المعجمة والموحدة وتشديد المثناة الفوقية . قال الجواليقى : قال الأزهرى : وأما الشببت (١٣٧) لهذه البقلة المعروفة فهى معرّبة. قال : وسمعت أهل البحرين يقولون لها : سبت بالسين غير معجمة وبالباء (١٣٨) . وأصله بالفارسية شيوذ (١٣٩) . وفيها لغة (١٤٠) سببط بالطاء (١٤١) .

#### [ \* • ]

ومن ذلك قولهم: المارَسْتان بفتح الراء، في البيمارستان. حكاه الجواليقي أيضا فقال: والمارَسْتان بفتح الراء فارسي، ولم يجيء في الكلام القديم(١٤٢).

<sup>(</sup>١٣٧) في جميع النسخ ما عدا ج: السبّت ، وهو مخالف لنص الجواليقي في المعرب (٢٠٩ ، لكن السباق يؤازر المثبت ، وكذا تهذيب اللغة ( سبت ) . وفي لسان العرب ( سبت ) : ٩ وقال أبو حنيفة : السبّتُ : نبتٌ ، عمرُبٌ من شبِتٌ إ ، وفي ( شبت ) قال : ٩ الشبّتُ : نبتٌ ، عن أبي حنيفة ، وزعم أن السبّتُ معرُبٌ عنه ١ . ه . وانظر اللسان ( شبث ) أيضًا .

والأزهرى هو : محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى ، أبو منصور : أحد الأثمة في اللغة والأدب . مولده في هراة بخراسان سنة ٢٨٢ هـ ، ووفاته بها سنة ٣٧٠ هـ . نسبته إلى جده 3 الأزهر ٥ . عنى بالفقه فاشتهر به أولا ، ثم غلب عليه التبحر في العربية ، فرحل في طلبها ، وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم ، ووقع في إسار القرامطة ، فكان مع فريق من هوازن يتكلمون بطباعهم البدوية ، ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن .

<sup>(</sup>۱۳۸) في ج: وبالناء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٣٩) في ش : وعقد الخلاص /١٩٥ أ : شُوّذُ ، وفي أ : غير مضبوط بالشكل ، وفي ب : شَوُدَ ، وفي بقية النسخ بما فيها المطبوعة شبوذ ، وهو ما رأيناه صوابا ؛ لأنه يوجد في الفارسية ( شِود ) لتوع من أنواع النباتات . والتبادل بين الدال والذال واردٌ كما في بغداد وبغداذ .

راجع : فرهنگی معین جـ ۲ ص ۲۰۹۳ ( شوید ) ~ طهران – سنة ۱۳۹۳ شمسیة .

<sup>(</sup>١٤٠) ساقط من ب ، وفي المعرب /٢٠٩ : ٥ وفيها لغة أخرى : سِيُّط بالطاء ٥ ـ

<sup>(</sup>١٤١) ق أ : بالظاء ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>١١٢) المعرب /٢١٢ .

ومن ذلك قولهم: تعالُوا وتعالِى، بضم اللام فى الأول، وكسرها فى النافى. والمشهور فتحها فيهما ؛ لأن تعالَ (١٤٢) بفتح اللام أمر من التعالى وهو الارتفاع، وكان أصله على ما ذكره بعضهم لدعاء الإنسان إلى مكان مرتفع، ثم جُعل للدعاء (١٤٤) من كل مكان. والمشهور فى مثله من نحو: تسامَ من التسامى أن يعتد بما حذف منه فتبقى (١٤٥) لام الفعل مفتوحة فى جميع الأمثلة، فيقال: تعالَل (١٤٦)، تعالَيا، تعالَوا، تعالَى، تعالَيا(١٤٤)، تعَالَيْن، وعليه ورد كلام رب العزة: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكتابِ تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ ﴾ (١٤٨)، ﴿ فتعالَيْن أَمُنعُكُنَّ ﴾ (١٤٩)، ولكن حكى الضم فى تعالُوا لغة. قال الصغانى فى كتاب له أمنع فيه شوارد (١٤٠) اللغات ونوادها (١٥٠)؛ وقرأ نبيح والجراح وأبو واقد: ﴿ تعالُوا لِلْ كلمةٍ سواءٍ ﴾ (١٤٩) اللغات ونوادها (١٥٠)؛ وقرأ نبيح والجراح وأبو واقد: ﴿ تعالُوا لَلْ كلمةٍ سواءٍ ﴾ (١٤٩) اللغات ونوادها (١٥٠)؛ وقرأ الميت والجراح وأبو واقد: ﴿ تعالُوا لَلْ كلمةٍ سواءٍ ﴾ (١٥٠) اللغات ونوادها (١٥٠) اللام على عدم (١٥٠) الاعتداد بالحذف.

<sup>(</sup>١٤٣) في أن ج: تعالى ، ولا يتسق .

<sup>(</sup>١٤٤) في ط: ثم جعل الدعاء إلى كل مكان.

<sup>(</sup>۱۲۵) فی ع : فیبقی ، وکلاهما صواب .

<sup>(</sup>١٤٦) في ج : تعالى ، ولا يتسق .

<sup>(</sup>١٤٧) ساقط من ج

<sup>(</sup>١٤٨) سورة آل عمران : آية ٦٤ ، وقد وردت في ش : ﴿ قُلْ تَعَالُوا إِلَى كُلِمَةُ سُواءَ ﴾ وهو حظاً ، وفي ب : زاد كُلِمَةً • بيننا • .

<sup>(</sup>١٤٩) سورة الأحراب : آية ٢٨ . وفي ش وردت تعالين بدون الفاء ، وهو خطأ

<sup>(</sup>۱۵۰) فی ب : شواف وهو تحریف .

<sup>(</sup>۱۵۱) في طب أبيج : وتوادرها .

<sup>(</sup>١٥٢) في النسيخ جميعا ما عدا ط : ﴿ قُلْ تَعَالُوا ... ﴾ وهو خطأً ، فضلاً عن أن ( قُلْ ) لم ترد في نص الصغاني في الشوارد /١٤/ .

<sup>(</sup>۱۵۳) ساقط من ش.

وصرّح الشهاب ابن السمين في عمدته بأن عدم الاعتداد به قد نقل فيما نحن فيه ، فيقال : تعالِى بالكسر وتعالُوا بالضم ، وأنشد (١٥٤) :

# \* تعالى أقاسمُك الهموم تعالى \*

إلا أنه نبه على أن ما أنشد (١٠٥٠) غير محتج به ، فقال : والشعر لبعض الحمدانيين فيستأنس (١٠٦) به ولا يستشهد به (١٥٧) .

#### [ \*\*]

ومن ذلك قولهم: عليه السّكينة بكسر السين. حكى كسرها الصغان (١٥٨)، وحكى عن زيد بن على (١٥٩) أنه قرأ: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سِكِينَتَهُ على رسُولِهِ ﴾ (١٦٠).

(١٥٤) عجز بيت لأبي فراس الحمداني ، وصدره كما في ديوانه /١٤٣ : \* أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا \*

#### وقبله قوله :

أيا جارتا هل بات حالُك حالى ولا خطرت منك الهموم بيــال على غُصُن نائى المسافة عالــى أقول وقد ناحث بقرف حمامةً معاذ الهوى ما ذفّتِ طارقة النسوى أتحملُ عسرونَ الفؤاد قسوادمٌ

(۱۵۵) في ع، أ، ب، ج: أنشده.

(١٥٦) في ش: ليستشهد به، والصواب ما في غوها لاتفاقه مع نص عمدة الحفاظ: فصل العين واللام (ع ل و).

(١٥٧) في هامش ب تعليفة على الشعر وقائله وأبيات تسبق الشاهد ولم نر إثباتها ذا جلوى .

(١٥٨) انظر : الشوارد /٢٠٠ ، وتهذيب اللغة ( سكن ) .

(١٥٩) . هو زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب : الإمام ، أبو الحسين ، العلوى ، الهاشمى ، القرشى . يتسب إليه ، الزيدية ، ولد سنة ٧٩ هـ ، وتوفى سنة ١٢٢ هـ .

(١٦٠) سورة التوبة : أية ٢٦ .

وفى البحر /ه : ٢٥ : ٥ وقرأ زيد بن على ( سيكيته ) بكسر السين ، وتشديد الكاف مبالغة في السُّكينة ، نحو : شرّبب وطبّيخ ، وهي رواية مخالفة لما رواه الصغاني عن القارىء نفسه .

#### [ ""]

ومن ذلك قولهم : كَسَالَى بفتح الكاف في جمع كسُلان ، وهو مما جاء فيه التثليث (١٦١) ، وبالكسر قرأ يحيى والنخعي (١٦٢) : ﴿ إِلَّا وَهُمْ كِسَالَىٰ ﴾ (١٦٢) .

#### [ Y £ ]

ومن ذلك قولهم: يَسْبُق بضم الموحدة، وهو لغة في يَسْبِق بكسرها(١٦٤)، قال الصغاني : وقرىء : ﴿ لا يَسْبُقُونَهُ بِالْقَوْلِ ﴾(١٦٠).

(١٦١) ذكرها ابن قتيبة في أدب الكاتب /٨٩٥ في ( باب ما جاء فيه لغتان من حروف عنتلفة الأبنية ) هما : كُسال ، وكُسال .

أما الفيروز آبادى فقال في باب اللام فصل الكاف مادة (كسل) /٤ : ٤٥ : ﴿ كُسالَى مثلثة الكاف ﴿ .

(١٦٢) يَعيي هو : يحيى بن وثاب الأسدى بالولاء ، الكونى : إمام أهل الكوفة في القرآن . تابعي نقة . قليل الحديث . من أكابر القراء . توفي سنة ١٠٣ هـ .

والنخمى هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ، أبو عمران النخمى ، من مذحج : من أكابر النابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث . من أهل الكوفة ، ولد سنة ٤٦ هـ . ومات سنة ٩٦ هـ . (١٦٣) سورة النوبة : آية ٥٤ .

وَنصِ الصِغَانَى فِي السُوارِد /٢٠ : ﴿ الكِسَالَى : لغةً فِي الكَسَالَى ، والكُسَالَى . قرأ يحيى والنخعي : ﴿ إِلاّ وَهُمْ كِسَالَىٰ ﴾ ﴿ ١ . ه .

(١٦٤) في القاموس ( سبق ) باب القاف : فصل السين /٢ : ٢٥١ ، ٢٥٢ : ١ سَبَقَه يَسْبِقُه ، ويَسْبُقُه : تقدمه ١ . ه .

(١٦٥) سورة الأنبياء: آية ٢٧، والقراءة واردة غير منسوبة في المختصر /٩١، والبحر /٦: ٣٠٧، وانظر: الشوارد /٢٩. ومن ذلك قولهم : رسمت شِكُلَ هذا الشيء بكسر شين شكل بمعنى مِثْلِ ، وهو لغة ف شَكْل بفتحها(١٦٦١) . وقرأ مجاهد(١٦٧) : ﴿ وآخَرُ من شِكْلِهِ ﴾(١٦٨) .

#### [ 27]

ومن ذلك قولهم: النَ**قَاوة** بفتح النون، وهي والنَّقاءة (١٦٩) بفتحها أيضا مع المد، والنَّقاوة والنَّقاية والنَّقاء (١٧٠) بضم النون فيها، مع المد في الأخير، لغات حكاها الصغاني.

### [ \*\*]

ومن ذلك قولهم: شَكَيْتُ فى شكوت، وهو لغة فيه حكاها الصغانى أيضا (١٧١)، وإن كان المشهور الواو كما قال تعالى: ﴿ إِنَمَا أَشَكُو بَنَى وحزنى إلى الله ﴾(١٧٢) وفى الحديث (١٧٣): « شكَوْنا إلى رسول الله عَيْقَا حَرَّ الرَّمضاء فى

<sup>(</sup>١٦٦٠) في القاموس ( شكل ) /٢ : ١١٢ : ﴿ الشُّكُلِّ : الشَّبِهِ وَالْمِثْلُ ، وَيُكْسِر ﴾ .

<sup>(</sup>١٦٧) هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، مولى بنى مخزوم : تابعي ، مفسر من أهل مكة . أخذ التفسير عن ابن عباس . استقر في الكوفة ولد سنة ٢١ هـ ، ويقال إنه مات وهو ساجد سنة ١٠٤ هـ . أخذ التفسير عن ابن عباس . أبية ٥٨ . والقراءة في الشوارد /٣١ ، وفي البحر /٧ : ٤٠٦ حيث قال أبو حيان : ٥ وقرأ مجاهد ( مِن شِكُله ) بكسر الشين ، والجمهور بقتحها ، وهما لفتان بمعنى الميثل والفترب ، وأما إذا كان بمعنى الفتح فيكسر الشين لا غو ١٠١ هـ .

<sup>(</sup>١٦٩) في ب: والنفاء، وفي ط، أ، ج: والنقاة، وهو تحريف لا يتسنق مع قوله بعدها: ه بفتحها أيضا مع المده كما أنه يخالف نص الصغاني في الشوارد /٤٩، وهو : « النَّقَاوةُ ، والنَّقَاعَةُ : لغتان في النُّقَاوة ، والنَّقاية ، والنَّقاء » .

 <sup>(</sup>١٧٠) ق أ ، ب ، ج : والنقا ، ولعل علامة المد لم تظهر في التصوير . أما في ط فجايت : ٥ والنّقاة بضم النون فيها مع المد ، وهو تحريف واضح ، فضلا عن مخالفته لنص الصغانى .

<sup>(</sup>۱۷۱) الشوارد /۲۱۲ .

<sup>(</sup>۱۷۲) سورة يوسف : آية ۸۱ ،

<sup>(</sup>١٧٣) ساقط من ط، أ، ج.

أَكُفّنا وجِباهنا فلم يُشْكِنا ﴾(١٧٤) أى فلم يزل شكوانا ؛ لأنه من قبيل أَفْعَلَ الذى يفيد معنى الإزالة ، أى فلم يأمرنا بأن نتقى ذلك بأطراف ثيابنا .

# [ 44]

ومن ذلك قولهم: كتمت سِرّى من فلان ، مع مجىء فعل الكتان متعديا إلى مفعولين في قوله تعالى: ﴿ ولا يَكْتُمُونَ اللهُ حديثا ﴾(١٧٥) ، وقول الشاعر(١٧٦) :

كتمتك ليلابالجمومين (۱۷۷) ساهرا وهـمّين هما مستسرا وظاهـــرا أحاديثَ نفْس تشتكى ما يَريبُهـا ووِرْد هُموم لم يجدُن (۱۷۸) مصادرا

فإن (۱۷۹) منصوب (كتمتك) مفعول أول لكتم (۱۸۰) ، وليلا: مفعول ثان له ، بتقدير أمر ليل أو أحاديث ليل . وأحاديث (۱۸۱) بالنصب : إما بدل من هذا المفعول أو بتقدير أمر ليل أو أحاديث ليل ؛ وأنه لا إد أنه كتمه في ليل كائن بالجمومين (۱۸۲) كذا ، ووجه قولهم ما قيل في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شهادةً عندَهُ مِنَ اللهِ ﴾ (۱۸۳) أن

(١٧٤) ورد الحديث بهذا النص في ابن حنبل /ه : ١١٠ .

أما فى النهاية لابن الأثير ( شكا ) / Y : Y 92 ، ولسان العرب ( شكا ) فوردت الرواية بدون قوله : ( فى أكفنا ووجوهنا ) .

(١٧٥) سورة النساء: آية ٤٢ .

(۱۷٦) البيتان للنابغة الذبياني في ديوانه /٦٧ ، وهما مطلع قصيدة قالها حين ذكر له أن النعمان عليل ، والرواية في كل مصادر التخريج فضلا عن الديوان • مستكنا ، في موضع • مستسرا ، ، فقد ورد البيت الأول منسوبا للنابغة في العمدة /١ : ٢١٨ ، والمحكم ( س ه ر ) / ٤ : ١٥٤ وأساس البلاغة ( سهر ) ، في حين روى الاثنان منسوبين في المحكم ( ك ت م ) / ٤ : ٤٨٥ برواية • لا يجدن مصادرا ، ، في حين رويا بدون نسبة في البحر /٧ : ٤٦٠ برواية ( لن يجدن ) متفقة بذلك مع رواية الديوان .

(۱۷۷) فی ب: بالحموسین ، وهو تحریف .

(۱۷۸) ف أ، ج: لم يجدك، وهو تحريف .

(١٧٩) في أ. ج. قال منصوب كتمتك، وهو تحريف واضع.

(١٨٠) في ب: مفعول أول الكلم، وهو تحريف.

(١٨١) في أ: وأحاد بالنصب ، وهو تحريف أو تسرع في النسخ .

(١٨٢) في ب: بالحموسين، وهو استمرار للتحريف السابق.

(١٨٣) سورة البقرة : آية ١٤٠ .

(مِن) الثانية بمعنى (عَنْ) بناءً على أنها تعلقت بكتم ، على جعل كتانه عن الأداء الذى أوجبه الله كتانه عن الله ، وما جزم به صاحب تلخيص المفتاح (١٨٤) في أحوال متعلقات الفعل في قوله تعالى : ﴿ وقالَ رجلٌ مؤمنٌ من آل فرعونَ يكتم إيمانه ﴾ لتوهم أن (مِن) (١٨٦) صلة من آل فرعون كثم أيمانه ﴾ لتوهم أن (مِن) (١٨٦) صلة يكتم أ من أن ذلك الرجل كان من آل فرعون (١٨٥) . لكن في مغنى اللبيب رد الأول بدعوى أن كتم (١٨٥) لا يتعدى بمِنْ ، وفي كلام (١٨٩) الشيخ بهاء الدين السبكى رد الثانى بأن هذا التوهم إنما يصح أن لو كان هذا الفعل يتعدى بمِنْ ، وليس كذلك ، فإنه يتعدى بمِنْ ما في الله الموجل كان هذا الفعل يتعدى بمِنْ ، وليس كذلك ، فإنه يتعدى بمِنْ المناس من تعدية كتم بمِنْ فالظاهر أنه لا أصل له (١٩١١) . هذا كلامه .

و في شرح مغنى اللبيب للدماميني منع أن في كلام صاحب التلخيص تصريحا بأن كتم يتعدى بمن ، وذلك حيث قال : ليس في كلام صاحب التلخيص تصريحً بأن كتم

<sup>(</sup>١٨٤) هو الخطيب القزويني : جلال الدين ، أبو عبد الله ، محمد ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن القزويني المتوفي سنة ٧٣٩هـ .

<sup>(</sup>١٨٥) سورة غافر : آية ٢٨ .

<sup>(</sup>۱۸۲) فی ع : لتوهم أنه من صلة ( یکتم ) ، وهو ما رآه التنوخی صوابا ، وهو الموافق لنص التلخیص . راجع شروح التلخیص /۲ : ۱۶۳ ، ۱۶۲ .

لكن النص المثبت ليس خطأً إلا إذا قرى: : • أن بن صلةٍ بكتم • بجر ( صلة ) بـ ( من ) ، وهو خطأً في القراءة ؛ لأن المقصود بـ ( مِن ) لفظّها في الآية ، وكلمة ( صلة ) خبر ( أن ) المسلطة على ( من ) ، وهلا يوافق – إلى حد كبو – نص القزويني في الإيضاح /١١٨ حيث قال : • لتوهم أن ( من ) متعلقةً بـ ( يكتم ) ، فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون • ١ . ه .

<sup>(</sup>١٨٧) في شروخ التلخيص /٢ : ١٦٤ : ﴿ فَلَمْ يُفْهِمْ أَنَّهُ مَهُمْ ﴾ [ . هـ .

<sup>(</sup>١٨٨) ﴿ أَ : كُنتُم ، وهو تحريف عن كتم .

وانظر : مغنى اللبيب /٢ : ١٨ ، ونصه : ٩ وسيأتي أن كتم لا يتعدى بمن ٩ .

<sup>(</sup>١٨٩) في أ ، ج : وفي الكلام الشيخ ، وهو تسرع في النسخ .

والشيخ بهاء الدين السبكي هو : أحمد بن على بن عبد الكانى ، أبو حامد ، بهاء الدين السبكي : فاضل ، ولى قضاء الشام سنة ٧٦٢ هـ، فأقام عاما ، ثم ولى قضاء العسكر . كثرت رحلاته ، ومات مجاورا . بمكة سنة ٧٦٣ هـ .

 <sup>(</sup>١٩٠) في ط: فهذا التوهم ليس له بحال ، وهو تحريف عن نص السبكي في عروس الأفراح .
 راجع شروح التلخيص /٢ : ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٩١) نصه في عروس الأفراح: ٥ فالظاهر أنه ليس له أصل ١٠. هـ.

يتعدى بنفسه (۱۹۲) ، إنما فيه أنه على تقدير التأخير ، بتوهم (۱۹۲) أن و من آل فرعون ، صلة ليكتم ، وهو صحيح على أن تكون ( مِنْ ) للتعليل ، وهذا لا يمكن دفعه (۱۹۵) ، وهو مخلّ بما قصد من كونه هو نفسه من آل فرعون ، انتهى كلامه .

وأنت تعلم أن المثيت مقدم على النّافى على ما تقرر فى محله ، وأن انتصاب مفعولى (١٩٥) كتم فى محل أو محلين مثلا لا يقوم دليلا على منع انجرار أحدهما بمِنْ . ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ والحُتَارَ مُوسَى قومَهُ سبعين رَجُلاً ﴾(١٩٦) حيث لم ينتصب « قومَه »(١٩٧) دليلا على مَنْع أن يُقال : اخترتُ من كذا كذا ، مع أنه قد قيل واستُعمل فى كلام من يُوثق بعربيته .

### [ 44 ]

ومَن ذلك قولهم: نِ**عْمِهُ ورَحْمِهُ وسلامِهُ وعلامِهُ (١٩٨**)، ونحو ذلك مما أَمَالُوا فيهُ في حالة الوقف الفتحة التي قبل هاء التأنيث نحوَ الكسرةِ ، فقد نقل (١٩٩) ذلك عن بعض

<sup>(</sup>۱۹۲) كذا فى النسخ جميعا ، وما فى شرح الدمامينى نصه : • ليس فى كلام صاحب التلخيص تصريح بأن كتم يتعدى ببن ، إنما فيه أنه على تقدير التأخير ، بتوهم أن ﴿ من آل فرعون ﴾ صلة ليكتم ، وهو على أن يكون ( من ) تعليلية ، وهذا لا يمكن دفعه ، وهو مخل بما قصد من كوته هو نفسه من آل فرعون ، والله تعالى أعلم ه .

راجع: نحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب للدماميني ، عند حديثه عن الحرف ( مِنْ ) .

<sup>(</sup>۱۹۳) في طاء ب : يتوهم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٩٤) في ب: لا يمكن رفعه ، وهو تحويف .

<sup>(</sup>١٩٥) ق أ ، ج : مفعول ، ولا يستقيم .

<sup>(</sup>١٩٦) سورة الأعراف : آية ١٥٥ .

<sup>(</sup>١٩٧) علق التنوخي على انتصاب دلبلا بقوله : ﴿ لَعَلَ الْأَصَلَ : أَنْ فَيَهَ دَلِيلًا عَلَى ... ﴾ .

ولا أرى فى هذا ما يقتضى التخريج ، فلقد فهم من • ينتصب • معناها المصطلحى ، وهو النصب ، ومن ثم لجأً إلى هذا التخريج ، والحق أنها وردت بمعناها المعجمى ، أى لم يَقُمُّ قومُه دليلا على ... الخ فكلمة • دليلا • منصوبة على الحالية من ( قومه ) باعتبار لفظه .

<sup>(</sup>١٩٨) في ط : وغلامه ، وهو تصحيف يجر إلى الخطأ ؛ لأن الهاء في غلامه هاء الضمير ، وليست هاء التأنيث ، ولعله خطأ طباعي .

<sup>(</sup>١٩٩) في أ، ج: فقد مثل ذلك ، وهو تحريف ، وفي ط: فقد نقل مثل ذلك ..

العرب في كل فتحة تلتها هاء تأنيث موقوف عليها ، وقرأ بذلك الكسائي (٢٠٠) في مواضع معدودة من القرآن العظيم (٢٠٠) نحو نعجه وسفينه وهمزه في كلمات أخرى (٢٠٠) . وكانت هذه اللغة طباع أهل الكوفة لأنهم بقية أبناء العرب .

#### [ \* • ]

ومن ذلك قولهم: كت بالبيت وبالقرية ، واستعنت بك ورضيت بك ، ونحو ذلك مما فتحت فيه باء الجر مع غير ياء المتكلم . ففي شرح الدرة الألفية لأبي جعفر الغرناطي الأندلسي (٢٠٣) أنها إن جرّت ياء المتكلم فاتفق العرب على كسرها ، وإن جرت غيرها فاللغة الفصيحة كسرها ليناسب لفظها عملها سواء دخلت على الظاهر أو المضمر (قال : وحكى عن بعض العرب أنهم يفتحونها مطلقا سواء دخلت على الظاهر أو المضمر المضمر ) (٢٠٤) غير ياء المتكلم .

#### [ 41 ]

ومن ذلك قولهم: بُزاق فى بصاق ، وهو جائز فيه كبُساق (٢٠٠٠) ، وثلاثتها جائزة (٢٠٠٠) جواز سراط هى الأصل ، والصاد (٢٠٠٧) والزاى بدل منها (٢٠٨) .

(۲۰۰) هو على بن حمزة بن عبد الله ، الأسدى بالولاء ، الكوفى ، أبو الحسن الكسائى : إمام فى اللغة والنحو والقراءة . من أهل الكوفة ، ولد فى إحدى قراها ، وتعلم بها ، وقرأ النحو بعد الكبر ، توفى بالرى سنة ١٨٩ هـ وهو مؤدب الرشيد العباسى وابنه الأمين .

- (۲۰۱) ساقط من ط.
- (٢٠٧) راجع : الفراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة /١٢١ .
- (۲۰۳) هو أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ثم البوى ، أبو جعفر الأندلسي : أديب ، له تظم . ولد بعد سنة ۷۰۰ هـ ، ورافق ابن جابر الأندلسي ( الأعسى ) في رحلته إلى المشرق سنة ۷۳۸ هـ ، ضرفا بالأعسى والبصير . أقام بحلب نحو ثلاثين سنة . مات قبل ابن جابر سنة ۷۷۹ هـ .
  - (٢٠٤) ما بين القوسين ساقط من باق النسخ ، بما فيها ط .
- (٣٠٥) في أدب الكاتب /٢١٣ : ﴿ وقد بَصَنَى الرجلُ وبَزْق ، وهو البُصاق والبُزاق ، ولا يقال :
   يَسَنَى إلا في الطول ﴾ ـ
  - (۲۰۹) ق ط، أ، ج: يجوائز.
  - (۲۰۷) ق ب: والضاد، وهو تصحيف،
- (٢٠٨) عن ( الصراط ) في سورة الفاتحة : آية ٦ . قال أبو حيان في البحر /١ : ٢٥ : ٥ وأصله بالسين من السرّط وهو اللّقِم، ومنه سمى الطريق لقما . وبالسين على الأصل قرأ قنبل ورويس . وإبدال =

وفى كنز المعانى فى شرح حرَّز الأمانى أن الصاد لغة قريش فى كل سين بعدها غين (٢١٠) أو خاء أو قاف أو طاء، ومن ذلك (٢١٠) قولهم صطل فى سطُّل (٢١١) .

#### [ 44 ]

# ومن ذلك قولهم : مَوَة في مَرْأة بحذف الهمزة بعد نقل فتحتها إلى الراء(٠) .

= سينه صادا هي الفصحي وهي لغة قهش، وبها قرأ الجمهور ، وبها كتبت في الإمام ، وزايا لغة رواها الأصمعي عن أبي عمرو ، وإشمامها زايا لغة قيس وبه قرأ حمزة بخلاف وتغصيل عن رواته . وقال أبو على : وروى عن أبي عمرو السين والصاد والمضارعة بين الزاي والمصاد ، ورواه عنه العربان عن أبي سفيان . وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها بزاي خالصة . قال بعض اللغويين : ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منه ، إنما سمع أبا عمرو يقرؤها بالمضارعة فتوهمها زايا ، ولم يكن الأصمعي نحويا فيؤمن على هذا . وحكي هذا الكلام أبو على عن أبي بكر بن مجاهد . وقال أبو جعفر الطوسي في تفسيره ، وهو إمام من أثمة الإمامية : الصراط بالصاد لغة قريش ، وهي اللغة الجيدة ، وعامة العرب يجعلونها سينا ، والزاي لغة لعفرة وكعب وبني القين . وقال أبو بكر بن مجاهد : وهذه القراءة تشير إلى أن قراءة من قرأ بين الزاي والصاد تكلف حرف بين حرفين ، وذلك صعب على اللسان ، وليس بحرف ينتي عليه الكلام ، ولا هو من حروف المجم ، ولست أدفع أنه من كلام فصحاء العرب ، إلا أن الصاد أفصح ، ا . ه .

(۲۰۹) في ط: عين، وهو تصحيف.

(۲۱۰) جعلها ناسخا ع ، ج بابا جدیدا ، ولیس کذلك .

(۲۱۱) لم أعثر على هذا النص في القسم الذي رأيته من كنز المعانى ؛ لأن المخطوط غير مكتمل ،
 ويبدو أنه ورد عند حديثه عن قوله تعالى : ﴿ ما سلككم في سقر ﴾ بيد أنه قال في قطعة ٣١ : • والصاد لغة أهل الحجاز ١١. ه .

وورد فى تكلمة إصلاح ما تغلط فيه العامة ص ٤٣ : ٥ ثم قال النضر : لا تكون الصاد مع السين إلا فى أربعة مواضع : إذا كانت مع العلاء والخاء والقاف والغين ، تقول فى الطاء : سطر وصطر ، وفى الحاء : صخر وسخر ، وفى القاف : صقب وسقب ، وفى الغين : صدغ وسدغ » .

(٠) ف الصحاح ( مرأ ) /١ : ٧٢ : ١ وبعضهم يقول : هذه مرأة صالحة ، ومَرَةً أيضا ، بترك الهمزة وبتحريك الراء بحركتها ٩ .

وهذا أيضا ما ورد فى اللسان ، والقاموس ، مادة ( مرأ ) ، مما يدل على صحة استعمال ( مَرَة ) فى لغتنا العامية .

وفي الشاهد رقم ٧٩ه من الأشموني / ٣: ٣٢ قال الراجز :

تقول عرسنی وهی لی فی عومنزه بشن امراً وإننی بشنس المنزه

#### [ 44 ]

ومن ذلك قولهم: جلستُ عَنْدَكَ بفتح عين عِنْدَ، وهو لغة في كسرها كضمها. قال الجوهرى: وأما عند فحضور الشيء ودُنُوه، وفيها ثلاث لغات؛ عِنْد وعَنْد وعُنْد وعُنْد (٢١٢). وقال ابن هشام في مغنيه: وكسر فائها أكثر من ضمها وفتحها (٢١٣)، وهو يقتضي أن كلا من الضم والفتح كثير، على خلاف ما ذكره صاحب التسهيل فيه حيث قال: وربما فتحت عينها أو ضمت (٢١٤)، فأشعر بقلتهما (١١٥). ويمكن التوفيق بينهما بأن الكثير في مقابلة الأكثر قليل.

<sup>(</sup>٢١٢) هذا نصه في الصحاح ( عند ) ٢٠ : ١٣٠ .

<sup>(</sup>۲۱۳) راجع: المغنى /۱ : ۱۳۵ .

<sup>(</sup>٢١٤) راجع : التسهيل /٩٧ .

<sup>(</sup>۲۱۵) في أن جا: بقلتها ، وهو تحريف ـ

ومن ذلك قول بعض الشعراء المولدين (٢١٦).

# \* ومن أنتُمُ حتى يكون لكم عندُ \*

وإن قال النحاة إن عند لا يقع إلا ظرفا أو مجرورة بمن (٢١٧). وأما قول العامة: ذهبت إلى عنده (٢١٨) فلحن بنص من ابن هشام. وأما قول الحريرى (٢١٩) في قول بعض المولدين أيضا (٢٢٠):

كل عند لك عندى لا يساوى نصف عند (٢٢١)

<sup>(</sup>٢١٦) في أ ، ج : الذين ، وكذلك في ع بيد أن الناسخ قال في الهامش : لعله المولدين ، والكلمة ساقطة من ب ، ولم أهند إلى قائله . وقد جاء هذا الاستعمال في ط تابعاً لما قبله .

<sup>(</sup>٢١٧) في النسخ الأخرى: تقع، وهو أنسب مع ( مجرورة )، وفي ط: مجرورا ، وراجع رأى النحاة هذا في : المغنى /١ : ١٣٥، وهمع الهوامع /١ : ١٩٦، والأشموفي /٢ : ١٣٢، وشرح التصريح /١ : ٣٤٢ .

 <sup>(</sup>۲۱۸) في ش وحدها: ذهبت إلى عندكم ، والمثبت من باقى النسخ هو الموافق لنص ابن هشام في
 المغنى /۱ : ۱۳۵ ، وتجده أيضا في درة الغواص /۲۵ ، وانظر : تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة /۲۸ .

<sup>(</sup>۲۱۹) هو القاسم بن على بن محمد بن عثان ، أبو محمد الحريرى البصرى ، الأديب الكبير صاحب مقامات الحريرى ، ودرة الغواص ، وملحة الإعراب . ولد بالبصرة سنة ٤٤٦ هـ ( بؤحدى قراها ) ، وتوفى بها سنة ٥١٦ هـ .

<sup>(</sup>٢٢٠) تجده غير منسوب في : مغنى اللبيب /١ : ١٣٥ ، وشرح التصريح /١ : ٥٣ ، والدرر اللوامع /٤ : ٥٣ ، ودرة الغواص /٢٠ ، وتهذيب الخواص /١١ أ .

<sup>(</sup>۲۲۱) في ع ، ج : عندي ، وهو مخالف لما ورد في درة الغواص /۲٥ .

إنه لحن فمدفوع بنص منه أيضا (۲۲۲) . ومثل ذلك قول أبى الطيب(۲۲۳) فيما أنشده عنه ابن برى :

وتَمْنَعُنى ممن سِوَى ابن محمــد أيادٍ له عندى يَضيقُ بها عِنْدُ

ووجه الدفع عنده أن كل كلمة ذُكرتُ مرادا بها لفظها فسائغ أن تتصرف تصرف الأسماء ، وإن كان الذى أريد بها لا يتصرف ، وأن تعرب ، فيقال حينئذ : ضَرَبٌ فعل ماض ، وليتٌ (٢٢٤) حرف ينصب ويرفع ، بتأويل : هذا اللفظ كذا ، وأن يحكى أصلها فيقال مثلا : ضربَ فعلٌ ماض بفتح الباء ، وليت حرف ينصب ويرفع بفتح الآخر من كلمة ليت ، والأكثر الحكاية (٢٢٥) بنص من الشيخ الرضى .

ليت شعرى وأبن مني ليت إن لَيْهَا وإن لَوَّا عناءُ ،
وتعليق ابن هشام في المغنى /١ : ١٣٥ : ٥ وقول بعض المولدين [ وذكر البيت ] قال الحريرى :
لحنَّ ، وليس كذلك ، بل كل كلمة ذكرت مرادا بها لفظها فسائغ أن تتصرف تصرف الأسماء وأن تعرب ،

وواضح من نص الحريرى أنه لم يلخن الشاعر ، وإن حمل قوله على ضرورة الشعر ، فضلا عن أنه انتهى إلى ما انتهى إليه ابن هشام ، فقوله ( من ضرورات الشعر ) يقصد به تنوين ( ليث ) لتستكمل ( فاعلاتن ) نوئها ، وإجراؤها مجرى الأسماء يعنى أن تظهر عليها علامة النصب وأن تنون ، والمحصلة – في النهاية – واحدة .

(۲۲۳) هو الشاعر المشهور ، واسمه الحقيقى : أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى ، الكوفى ، الكندى : الشاعر الحكيم ولد سنة ٣٠٣ هـ ، وقتل سنة ٣٥٤ هـ . والبيت فى ديوانه /١٩٩ برواية : ٥ ويمنعنى .... تضيق ٥ من قصيدة يمدح بها على بن محمد بن سيار ، مطلعها :

أَقَلُ فعالَى ، بلهَ أكثره ، مجدُ وذا الجدُّ فيه ، نلتُ أم لم أنل ، جَدُّ

راجع أيضا : حواشي ابن برى على الدوة /٧ ب .

(۲۲٤) في أ : والبيت ، وهو تحريف .

(٢٢٥) في ط: حكاية ، ولا يستقيم .

ونص الرضى في شرح الكافية /٢ : ١٤٠ : ٥ وإذا نقلت الكلمة المبنية وجعلتها علَما لغير ذلك اللفظ خالواجب الإعراب، وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ ، سواء كانت في الأصل اسما أو فعلا أو حرفا ، فالأكثر ~

<sup>(</sup>۲۲۲) نص الحريرى في الدوة /۲۰ : د فأما قول الشاعر [ وذكر البيت السابق ] فإنه من ضرورات الشعر ، كا أجرى بعضهم ( ليت ) و ( سوف ) ، وهما حرفان ، مُجرى الأسماء المتمكنة ، فأعربهما في قوله :

وعلى الأول قد ورد قول الشاعر فيما وجدته فى كتاب أشعار الهذليين ، جمع السكرى(٢٢٦):

يا ليتَ عَمْراً، وما ليتُ بنافعة للميغُزُ فَهَما (٢٢٧) ولم يهبط بواديها خيث أعرب ليتًا (٢٢٨) الثانية مصروفة ، وإن أوّلها بمؤنث كالكلمة ، بدليل قوله : بنافع ، نظرا إلى أنها ثلاثية ساكنة الوسط ، فيجوز صرفها كهند وشبهها .

#### [ 40 ]

ومن ذلك قولهم: أَحْذَهُ مِنَ ، بحذف ياء المتكلم من مِنِّى والاجتزاء بكسرة ما قبلها ، كما فعل أشعر الفُقَهاء وأفقه الشعراء زين الدين عمر بن الوردى المعرى (٢٢٩)

= الحكاية، كقولك : مَنُ الاستفهامية حالُها كذا ، وضرب فعلٌ ماض ، وليت حرفُ تمنُّ ، وقد يجيء معربا ا نحو قولك : ليتّ ينصب ويرفع ا

وراجع : خزانة الأدب /٧ : ٣١٩ ( الشاهد رقم ٥٣٧ ) -

(٢٢٦) هو الحسن بن الحسين بن عبيد الله العتكى السكرى ، أبو سعيد : عالم بالأدب ، راوية ، من أهل البصرة . جمع أشعار كثير من الشعراء ؛ كامرىء القيس ، والنابغة ، وزهير ، والحطيثة ، كما جمع أشعار بعض القبائل . ولد سنة ٢١٧ هـ ، وتوفى سنة ٢٧٠ هـ .

ورواية البيت في أشعار الهذليين /٢ : ٨٦٦ :

يا لبث عمراً ، وليتٌ صَلَّةٌ سَغَةٌ لم يَغْزُ سَهْمًا ولم يطلع لواديها وهو منسوب لربطة بنت عاصية الهذلية .

(۲۲۷) فى النسخ ط، أ، ب، ج: مهما، وهو تحريف، فلا أعرف قبيلة بهذا الاسم، لكن ( فهما ) الواردة فى ش، ع اسمُ قبيلة، كما فى الصحاح ( فهم )، و( سَهْما ) الواردة فى أشعار الهذليين اسم قبيلة من قريش، أو من باهلة، كما فى الصحاح ( سهم ) .

(۲۲۸) في هامش ب:

ومنه قول ابن بسام في المعتز :

ما فيه لبتّ ولا لولا فينقصه لكنه أدركتُه حرفة الأدب. ١. هـ وتصلح (لبت ) في هذا البيت للأمرين. المحقق.

(٣٣٩) في ب: المغربي، وهو تحريف، فهو زين الدين، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن على الصديقي المعرى، الحابي، الشافعي، المعروف بابن الوردي المتوفي سنة ٧٤٩ هـ. حيث قال في مطلع (٢٣٠) قصيدته الموسومة بتذكرة الغريب في المنطق وفي شاذ النحو لتقريب :

إِنِ الَّذِيُّ مِنٌ مُنْتَقَما سبا بالعدل فى اللاءِ يقولوا كذبا (٢٣١) فأراد مِنِّى .

وفى البيت أيضا تخفيف إنّ الناصبةِ للاسم الرافعةِ للخبر ، مع إهمالها ، وتشديد ياء الذى الموصولة كما هو لغة بعضهم ، وإسكان قاف منتقما كما قالوا : أراك مُنْتَفَّخاً بإسكان الفاء ، واستعمال اللاءِ بكسر الهمزة بمعنى الذين ، وحذف نون الرفع دون جازم ولا ناصب ، كما في قوله (٢٣٢) :

كلَّ له نَيَّةً فَى بُغُض صاحبِ بِ بنعمةِ اللهِ نَقْلِيكُم وتَقْلُونَا وقد كثر حذف ياء المتكلم فى النداء وغيره مثل: ﴿ يَا أَبْتِ ﴾ (٢٣٢) ، و﴿ رَبِّ ارجعونِ ﴾ (٢٣٤) ، و﴿ إِيَّاىَ فَارْهَبُونِ ﴾ (٢٣٥) مما اجتزىء فيه بالكسرة (٢٣٦) ، وقول الراجز (٢٣٧) :

<sup>(</sup>٢٣٠) ساقط من باقي النسخ ، بما فيها ط .

<sup>(</sup>٢٣١) في أ ، ب ، ج : منَّى ، وهو مخالف لوجه الاستشهاد والوزن أيضا .

وفي أ، ج: يقول، وهو مخالف للتعليق بعد ذلك.

<sup>(</sup>۲۳۲) للفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب ، وهو آخر مقطوعة من خمسة أبيات ، مطلعها ، كما في شرح التبريزي للحماسة /۲ : ۷۰ :

مهلا بنى عمنا مهــلا موالينــا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا (٢٣٣) سورة يوسف: آية ٤، وقد تكرر في آيات كثيرة من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢٣٤) سورة المؤمنون : آية ٩٩ .

<sup>(</sup>٢٣٥) سورة البقرة : آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢٣٦) في ط، أ، ج: بالكسر.

<sup>(</sup>٢٣٧) وردت هذه الأبيات في العيني /١ : ٣٣ بعد أن أورد الأشموني الأخوين ، وقال العيني : قيل قاله رؤبة ، ولم أجده في ديوانه ، وقيل غير ذلك . والرواية في المصدرين بالتنوين الغالي • وإين • . راجع الأشموني والعيني /١ : ٣٣ ، ٤ : ٣٦ .

وَى خزانة الْأَدْبُ / 9 : 10 ، عند حديثه عن الشاهد رقم ٦٨٢ في البيتين الأخورين ، أورد الجميع ، وقال : منسوبٌ لرؤية ، وقد ورد الأخوان في الهمع /٢ : ٦٣ ، والدرر /٥ : ٨٨ ، ١٨١ ، والمغنى /٢ : \*\*

قالتْ سليمي: ليت لي زوجا يُمَنْ يغسل جلدى وينسِّيني الحـزَنْ وحاجة ما إنْ لها عندى ثُمَـنْ ميسورة قضاؤهـا مِنْهُ ومِنْ قالتْ بناتُ الحي (٢٣٨): ياسلمي وإنْ

كان فقيرا معدما ، قالت : وإنّ

مما حذفت فيه (٢٣٩) الكسرة أيضا حالة الوقف ليكون الوقف بالسكون. وقوله: يُمَن أي يُمَنِّي فهو من باب حذف غير ياء المتكلم ، بخلاف قوله مِنْه ومِنْ .

### [ 41 ]

ومن ذلك قولهم: يفعلوا ويقوموا ويقعدوا وتفعلي وتقومي(٢٤٠) وتقعدى ونحو ذلك مما حذفوا منه نون الرفع دون جازم ولا ناصب . وهو عند ابن مالك جائز في الكلام الفصيح من غير ضرورة(٢٤١) . ومن ذلك في النثر قراءة أبي عمرو(٢٤٢) ف(٢٤٢) رواية عنه : ﴿ قَالُوا سَاحِرَانِ تَظَّاهَرًا ﴾ (بتشديد الظاء ﴾(٢٤٤) ، والأصل: تَتَظَاهَرانِ ، فأدغمت التاء في الظاء ، وحذفت نون

يغسل رأسى ويُسلِّني الحيزن مشهورة قطاؤهنا بنه وهنن كان فقيوا معدما قالت وإن ع

قالت سليمي ليت لي زوجا بمن وحاجة ليس لها عندى تمين قلن جواری الحی یا سلمی وإن

(٢٣٨) في النسخ الأخرى : بنات العم .

(٢٣٩) في النسخ الأخرى: مما حذفت منه.

(٢٤٠) في أ ، ب ، ج : وتقوموا ، ولا يستقيم مع السياق .

(٢٤١) نصه في التسهيل / ١٠ : دوندر حذفها مفردة في الرفع نظما ونثرا ١ .

(٢٤٧) هو زبان بن عمَّار التميمي المازني البصري ، أبو عمرو ، ويلقب أبوه بالعلاء : من أثمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة . ولد بمكة سنة ٧٠ هـ، ونشأ بالبصرة ، ومات بالكوفة سنة ١٥٤ هـ .

(٢٤٣) في ب : وفي رواية عنه ، بإقحام الواو .

(٢٤٤) ما بين القوسين ليس في باقي النسخ . والآية هي رقم ٤٨ من سورة القصص .

والقراءة منسوبة في المختصر /١١٣ ليحيي الذماري. وفي البحر /٧ : ١٣٤: ٥ وقرأ محبوب عن الحسن، ويحيى بن الحرث الذماري، وأبو حيوة، وأبو خلاد عن البزيدي: تظَّاهرا، بالتاء وتشديد الظاء ف.

<sup>=</sup> ١٧٦ ، والبحر / ١ : ٢١٠ برواية ( غَيُّنا ) في موضع ( فقوا ) والبحر / ٥ : ٢٠٥ برواية ( فقوا ) ، كما وردت-الأربعة الأولى في الدرر /ه : ٨٩ ، والخامس في همم الهوامع /٢ : ٨٠ .

وفي العقد الفريد /٤ : ٧٥ : ٥ قال أعرابي :

الرفع التي هي نون التثنية ، ورفع ساحران بتقدير : أنتما ساحران . وقوله (٢٤٠٠) عَلَيْكُ : ٥ لا تَدْخُلُوا الجنة حتى تُؤْمِنُوا ، ولا تُؤْمِنُوا حتَّى تَخَابُوا ، (٢٤٦) بحذف نون جمع المذكر من تؤمنوا وتدخلوا المنفيين بلا ، فيمن (٢٤٧) روى هذا الحديث هكذا . وفي النظم ما أنشدناه (٢٤٨) قبيل هذا ، وقول الآخر (٢٤٩) :

أبيتُ أَسْرى وتبيتى تدلُكى وَجْهَك بالعنبرِ والمِسْـك الذّكي

بحذف نون الواحدة المخاطبة مرتين .

#### [ 47]

ومن ذلك قولهم : **تُوم** بالمثناة فى ثُوم<sup>(٢٥٠)</sup> بالمثلثة ، ومثله **حبيت** فى خبيث ، ومبعوت فى مبعوث . قال الزين ابن الوردى : وقد أبدلت خيبرُ

<sup>(</sup>٥٤٠) في ط: وله.

<sup>(</sup>۲٤٦) ورد الحديث بهذه الرواية في ابن حنبل /۱ : ۲۱ ، ۲ : ۷۷۷ ، ۵۱۳ ، والترمذي / استئذان ۱ ، قيامة ۵۱ ، وأبي داود – كتاب الأدب – باب إفشاء السلام /۲ : ٦٤٠ ، وابن ماجه – مقدمة ۹ ، أدب ۱۱ -، وصحيح مسلم بشرح النووي /۲ : ۳۵ . وورد برواية ( لا تدخلون ) بإثبات النون في ابن حنبل /۲ : ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۹۵ .

<sup>(</sup>٢٤٧) في ط ، أ ، ج : فمن ، وهو تحريف واضح ؛ لعدم وجود بجبر لـ ( مَنْ ) .

<sup>(</sup>٣٤٨) في ع: ما أنشده قبيل هذا . والمقصود قولَ الفضل: ﴿ كُلُّ لَهُ نَيْهُ .... ﴿ .

<sup>(</sup>٢٤٩) بيتانَ من مشطور الرجز مجهولا النسبة وردا في : الخصائص /١ : ٣٨٨ ، والبحر / ٢٠٠ ، والبحر / ٢٠٠ ، والدر ١ : ١٦٠ ، وحاشية الصبان /١ : ٢٩ ، ولسان العرب ( دلك ) ، والخصص ( د ل ك ) /٢ : ٢٦٩ .

وورد البيت الأول فقط في البحر /٢ : ٤٩٢ ، وشرح التصريح /١ : ١١١ . وفي لسان العرب ( ردم ) وردت الرواية :

أبيت أسرى وتبتى تدلكسى جسمك بالجادى والمسك الذكسي

<sup>(</sup>٢٥٠) في ش: في الثوم بالمثلثة .

والنضيرُ <sup>(۲۰۱)</sup> من الثاء تاءً في كثير من الحروف فقالوا<sup>(۲۰۲)</sup> في ثوم : توم ، وفي مبعوث : مبعوث : مبعوث : وفي خبيث : خبيت ، وأنشدوا فيه<sup>(۲۰۲)</sup> :

ينفع الطيَّبُ القليلُ من الرِّزُ قِ ولا يَنْفَعُ الكثيرُ الخَبِيتُ قال : وروى أن الخليل قال للأصمعى (٢٥٤) : لم (٢٥٥) قال الخبيت ؟ فقال : هذه لغتهم (٢٥٦) . انتهى .

ويُقال في النُّوم: فُوم بالفاء، كما قال تعالى(٢٥٧): ﴿ مِنْ بَقْلِهَا وقِتَّائِها وَقُائِها وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾ خلافا لمن قال: إنه في الآية الجِنْطَةُ . وإلى الأول

(۲۵۱) في ش ، ع : والنظير ، وهو تحريف .

(٢٥٢) في ع: قالوا ، بدون الفاء .

(٢٥٣) البيت للسموأل بن عادياء الهودى ، من قصيدة مطلعها :

نطفةً مّا مُنِتُ يومَ مُنيتُ أَمِرَتُ أَمْرَهَا وفها بُريستُ والمسان ( خبت ) : قال البهودى الخبيرى . وورد غير منسوب في البحر /ه : ١٩٩ ، وتهذيب اللغة ( خبت ) .

(٢٥٤) الخليل هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى الأزدى ، أبو عبد الرحمن : من أثمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض ، وعلم المعجم ، وهو أستاذ سيبويه . ولد بالبصرة سنة ١٠٠ هـ، ومات فيها فقيرا سنة ١٧٠ هـ.

والأصمعي هو : عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلي ، أبو سعيد الأصمعي : راوية العرب ، وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان . مولده بالبصرة سنة ١٣٢ هـ ووفاته بها سنة ٢١٦ هـ .

(٥٥٧) في أنج: لون وهو تحريف.

(٢٥٦) في تهذيب اللغة ( خبت ) : علق على بيت السموأل بقوله : و أظن ( الحبيث ) تصحيفا ؛ لأن الشيء الحقير الردىء إنما يقال له : الحتيث ، بناءين ، وهو بمعني الحسيس، فصحفه وجعله خبينا، ا. ه.

وفى لسان العرب ( خبت ) على على البيت بقوله : و وسأل الحليل الأصمعي عن الحبيت في هذا البيت ، فقال له : أراد : الحبيث ، وهي لغة خيير ، فقال له الحليل : لو كان ذلك لغنهم لقال : الكتير ، وإنما كان ينبغي لك أن تقول : إنهم يقلبون الثاء تاء في بعض الحروف ، وبعد أن روى قول أبي منصور الأزهرى قال : و وفي حديث أبي عامر الراهب لما بلغه أن الأنصار قد بايعوا النبي عَلَيْ تغير وخبت . قال الخطابي : هكذا روى بالتاء المعجمة بنقطتين من فوق ، يقال : رجل خبيت ، أي فاسد . وقيلي : هو كالحبيث بالثاء المناث ، هو الحقيم الردىء ، والحتيث بتاءين : الحسيس ، راجع أيضا : اللسان ( عسق ) في رواية الحليل والأصمعي .

(٢٥٧) في ط، أ، ج: كما قال الله تعالى ، وهي من الآية ٦١ من سورة البقرة .

ذهب الكسائي في جماعة (٢٥٨) ، وقالوا : هو أليق بالبقل والقثاء والعدس والبصل ، ولما في قراءة ابن مسعود (٢٥٩) : « وتُومها ، .

#### [ 44 ]

ومن ذلك قولهم: مَشَاءَ (٢٦٠) الله ، ومثل هذه تسمى اللخلخانية . قال الزين ابن الوردى : واللخلخانية تعرض فى لغة أعراب الشَّخر (٢٦١) وعُمان يقولون فى ما شاء الله : مَشَاءَ (٢٦٠) الله ، فيحذفون الألف من ( ما ) . انتهى .

قال الجوهرى: واللخلخانية العُجْمَةُ في المنطق، رجل لخلخاني إذا كان الأيفصح (٢٦٢). انتهى كلامه، واللفظان فيما ذكره بخاءين معجمتين ولامين مفتوحتين.

وممن قال إنه في الآية الحنطة الزجاج في معاني القرآن / 1 : ١٤٣ . ومن جماعة الكسائي : الفراء في معاني القرآن / 1 : ١٤ إذ يقول : ٥ فإن الفوم فيما ذكر لغة قديمة ، وهي الحنطة والحبر جميعا قد ذُكرا . قال بعضهم : سمعنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون : فَوَّموا لنا ، بالتشديد لا غير ، يريدون : اختبزوا . وهي في قراءة عبد الله ( وتُومها ) بالثاء ، فكأنه أشبه المعنيين بالصواب ، لأنه مع ما يشاكله من العدس والبصل وشبه . والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون : جَدَثٌ وجَدَفٌ ، ووقعوا في عاثور شزوعافور شر ، والأثاثي والأثافي . وسمعت كثيرا من بني أسد يسمى المفافير : المفاثير ١ د ه .

راجع أيضاً : الكشاف /١ : ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ولسان العرب ( فوم ) .

(٢٥٩) في المختصر /٦ نسبت القراءة لابن مسعود وابن عباس.

وابن مسعود : هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن : صحابي من أكابر الصحابة فضلا وعقلا وقربا من الرسول كلي . من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام وهو أول من جهر بقراءة القرآن بمكة ، وكان خادم الرسول الأمين ، وصاحب سره ، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته ، يدخل عليه في كل وقت ، ويمشي معه . قال عنه عمر : وعام مليء علما . ولى بيت مال الكوفة بعد وفاة النبي علي . قدم المدينة في خلافة عيمان فتوفي فها سنة ٣٢ ه عن نحو ستين عاما .

(٢٦٠) في أ ، ج : منشأ ، وهو تحريف في الموضعين .

(٢٦١) في أ : السحر ، وهو تصحيف .

وفى لسان العرب ( لحنخ ) : • وفى حديث معاوية قال : أَىّ الناس أفصح ؟ فقال رجل : قومٌ ارتفعوا عن لحلخانية العراق . قال : وهى اللكنة فى الكلام والعجمة ، وقيل : هو منسوبٌ إلى لحلخان وهى قبيلة ، وقبل : موضع . ومنه الحديث : كنا بموضع كذا وكذا فأتى رجل فيه لحلخانية • .

(٢٦٢) راجع: الصحاح ( لحنخ ) /١ : ٤٣٠ .

<sup>(</sup>۲۰۸) نی ب : وجماعة .

ومن ذلك قولهم: يَجِي (۲۹۳) بدون همزة. قال صاحب التسهيل: وبعض العرب يحذف همزة يجيء (۲۱۶) ويسوء وإحدى ياءى يستحيى (۲۱۰)، ويجويهن مجرى يَفِي ويستبي (۲۱۹) في الإعراب والبناء والإفراد (۲۱۷) وغيره.

#### [ 4 . ]

ومن ذلك قولهم : افعل أمًا هذا وأمًا ذاك بفتح همزة أمًّا ، فقد حكى عن بعضهم : مررت برجل أمَّا راكعٍ وأمَّا ساجدٍ بفتحها ، وأنشد بعضهم على هذا بيت الخنساء(٢٦٨) :

سأحمل نفسى على آلـةٍ فأمّا عليها وأمّا لهـا وإلى ما قلته أشار صاحب مغنى اللبيب (٢٦٩).

(٢٦٣) في أ : يجيء ، ولا يتسق .

(٢٦٤) في ب: يجي، ولا يستقيم .

(۲۲۵) فی ع ، ب : وإحدی یاءی پستحی ، وهو تحریف .

وفي ط: وإحدى ياء يستحى ، وهو تحريف يوقع في التناقض ، فضلا عن عدم اتفاقه مع نص التسهيل / ٣١٤ .

(۲۶۳) فی ط ، أ ، ج : ویسبی ، وهو تحریفٌ واضح ، وفی ع : وتسنینی ، وهو أیضا تحریف . (۲۶۷) فی ط : بالإفراد ، وهو مخالف لنص التسهیل /۲۱٤ .

(٢٦٨) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد ، الرياحية السُّلَمية ، من بني سُليم ، من قيس عيلان ، من مضر : أشهر شواعر العرب ، وأشعرهن على الإطلاق . توفيت سنة ٢٤ هـ .

والبيت من قصيدة مطلعها :

ألا ما لعينى أم ما لهيا لقد أخضسل الدمنع سربالها وهو فى ديوانها /١٩٧ ، وفى الأغانى /١٩٠ ، ٥ والعقد /٣ ؛ ١٩٧ برواية : ٥ سأحمل نفسى على خطة ٥ ، وفى ص ٩٢ برواية و على آلة ٤ . وبالرواية الأخيرة ورد فى الخصائص /٣ : ٣٧١ ، والمحكم ( ف و ق ) /٢ : ٣٥٩ ، ومقاييس اللغة ( أول ) /١ : ١٦٢ . وفى كل المصادر السابقة وردت و إما ٤ بكسر الهمزة .

(٢٦٩) نصه في المغنى /١ : ٥٦ : ﴿ إِمَا الْمُكْسُورَةُ الْمُشْلِدَةُ قَلَدُ تَفْتُحَ هُمُونَهَا ۗ ١ . هـ .

وقى تثقيف اللسان /٢٨٦ ذكره ابن مكى الصقلى تحت ( باب ما تنكره الحاصة على العامة ، وليس بمنكر ) فقال : ﴿ وكذلك قولهم في التخيير ( أمّا أن تفعل كذا وأما كذا ) ليس بمنكر ، جاء عن بعض بنى تميم وأسد . قال الفراء : أنشدني أبو القمقام : ومن ذلك قولهم: فلان يأكل ويشرب ويلعب ويضحك، ونحو ذلك مما أشكن فيه لامُ المضارع المستحقةُ للضمة الإعرابية وصلاً، إجراءً للوصل مُجْرَى الوقيف، نحو قراءة أبى عمرو: ﴿ ومنا يُشْعِرْكُمُ ﴾ (٢٧٠)،



تعاوَرُها أما شيالً عَرِيَّةً وأنَّا صِبًّا جُسْعُ الطَّيلام خَبُوبُ

تماؤرها أما شمال غرية
 غرية : أى باردة . قال : وأنشدنى المفضل لبنى تميم :
 أما أسازى وأما هاجؤه ف غ

أَمَّا أُسَازِى وَالسَّدَى الْمُعْصِلُ لِبَنِي كُمْ . أُمَّا أُسَازِى وَأَمَا هَاجَهُسَمْ فَسَرَعٌ لِبِينَ الرَّبِيضِ يَكُدُّ المُبطَىءَ الْفَرِقَاءِ ا.هـ

(۲۷۰) سورة الأنعام : آية ۲۰۹ .

وفى السبعة /٣٦٥ أنَّ أبا عمرو كان يختلس حركة الراء من « يشعركم » ، وفى البحر /٤ : ٢٠١ : « وقرأ قومٌ بسكون ضمة الراء ، وقرىء باختلاسها » ! . « . ﴿ وَيَنْصُرُّ كُمْ ﴾ (٢٧١) بإسكان الراء ، ( وقراءة الحسن )(٢٧٢) : ﴿ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ (٢٧٣) : الشيطانُ ﴾ (٢٧٣) :

وناع يُخَبِّرُنا بمَقْتِلِ سَيِّبِدِ تَقَطَّعُ مِنْ وَجْدٍ عليه الأنامــلُ وقول امرىء القيس (٢٧٥):

فاليومَ أَشَرَبُ غِيرَ مستَحْقِبِ إِثْما من الله ولا واغِلَ واغِلَم (٢٧١) نص الآية ١٤ من سورة النوبة: ﴿ قاتلوهم يُعذّبُهم الله بأيديكم ويُخْرِهِم ويُخْرِهم ويَنْصُرُكم عليه عليهم ﴾ ، فالفعل و ينصر و مجزوم عطفا على جواب الطلب ، ومن ثم لم أجد مصدرا قرائيا مما اطلعت عليه أشار إلى هذه الآية . وهناك احتال أن تكون الواو من غير بنية الآية ، ويكون المراد هو الفعل و ينصر كم و في الآية ١٦٠ من سورة آل عمران ، ونصها : ﴿ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذا الذي يَنْصُرُكم من بعده ﴾ ، أو الآية الوضعان من سورة الملك ، ونصها : ﴿ أَمُنْ هذا الذي هو جُندٌ لكم يَنْصُرُكم من دون الرحمن ﴾ ، وهما الموضعان الوحيدان في القرآن اللذان ورد الفعل فيهما – بهذه الصيغة – مرفوعا ، فيمكن أن يحدث فيه إسكان الراء المستحقة للرفع . وإن لم أعثر فذه القراءة على مصدر إلا قول الشاطبي عن أبي عمرو :

وإسكان بارتُكم ويأمرُكمُ له ويأمرُهمُ أيضا، وتأمُّرهُمُ تـلا وينصرُكمَ أيضا، ويشعرُكمُ، وكم جليل عن الدُّوريُ مختلسا جـلا

وقول أبى حيان فى البحر /ه : ٣٤٣ : ١ وسكنت الراء ، لا للجزم ، بل لتوالى الحركات ، وإن كان ذلك من كلمتين ، كما سكنت فى ( يأمركم ) ، و( يشعركم ) ، و( بعولتهن ) ، وقول ابن هشام فى المغنى الله من كلمتين ، كما سكنت فى ( يأمركم ) ، و( يشعركم ) ، ور بعولتهن ) ، وقول ابن هشام فى المغنى من عبد حديثه عن قول الشاعر : تامَتْ فؤاذك لو يَخْزُنُك ما صنّعَتْ ... بسكون النون من يجزنك -: ٥ وقد خُرِّج هذا على أن ضمة الإعراب سُكّنَتْ تخفيفا كقراءة أبى عمرو ( وينصرُّكم ) ، ور يأمُرُكم ) ، وهو ما نقله عنه البغدادي فى خزانة الأدب /١١ : ٢٩٩ ، وهو بنصه ما ورد فى الأشموني /٤ : ٢٩ .

(۲۷۲) ما بين القوسين ساقط من ط ، أ ، ب ، ج .

وهو الحسن بن يسار البصرى ، أبو سعيد : تابعى . كان إمام أهل البصرة ، وحبر الأمة فى زمنه . وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء|الشجعان النساك . ولد بالمدينة سنة ٢١ هـ ، وتوفى بالبصرة سنة ١١٠ هـ .

(٢٧٣) سورة النساء: آية ١٢٠.

والقراءة منسوبة للأعمش في المختصر /٢٩ ، وإملاء ما منّ (به الرحمن /١ : ١١٣ ، والبحر /٣ : ٣٥٤ .

(٢٧٤) ورد في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات /١١ غير منسوب .

(۲۷۰) هو امرؤ القيس بن حجر الكندى: الشاعر الجاهلي المعروف، وهو أشهر من أن يُعرَّف. والبيت في ديوانه /۱۲۲، وشعراء النصرانية /۱۹ برواية: • فاليوم أُسْقَى •، وفي إصلاح المنطق /۲۰، ۲۵۳، ۲۵۳، برواية • فاليوم فاشرب •، ولا شاهد في كلتا الروايتين .

بإسكان الباء من أشرَب ، وهو عند بعض النحاة من إجراء المنفصل مُجْرى المتصل (۲۷۱) إذ هم يقولون فى عَضُد: عَضْد، بسكون الضاد ، فأجرى مُجْراه «رَبْغَ »من (۲۷۷) « أشرَبْ غَيْرَ » ، وهكذا يقولون فى كَبِد : كَبْد ، بسكون الباء ، فأجرى مُجراه « تَ فَى وَ » مِن « إنه مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ »(۲۷۸) فيمن قرأ بسكون القاف .

<sup>=</sup> أما رواية و فاليوم أشرب و فوردت في : الكتاب /٤ : ٢٠٤ ، والأصمعات /١٣٠ ، والأصول /٢٠٤ ، والأصول /٢٠٤ ، والعمدة /٢ : ٢٧٤ ، وحمد /٢٠٤ ، والعمدة /٢ : ٢٧٤ ، والمعمدة /٢ : ٢٧٤ ، والمعمد والشعراء /٩٨ ، ١١٦ ، ٩٨ ، والحزانة /٤ : ٤٨٤ ، ٨ : ٣٥٠ ، والدرر /١ : ١٧٥ ، وشلور الذهب /٢١٢ .

وورد صدره فقط فی : الصاحبی (۲۰ ، والخصائص (۳ : ۹۳ ، ورصف المبانی (۳۹۲ ، وهم الموامع (۱ : ۵۵ ، والمزهر (۱ : ۳۲۴ .

<sup>(</sup>٢٧٦) راجع : الخصائص ٣/ : ٩٥ ، ٩٦ ، وهمع الهوامع / [ : ٥٥ ، والحزانة /٤ : ٢٨٤ . (٢٧٧) من : ساقط من ط .

<sup>(</sup>۲۷۸) في ع : يتقى ، بإثبات الياء ، وهو مخالف لنص الآية رقم ٩٠ من سورة يوسف ، فضلا عن خالفته للسياق . ولم أعثر لهذه القراءة على مصدر ، إلا في الخصائص /٢ : ٣٣٩ ، ولم يسندها إلى قارىء .

ومن ذلك قولهم : فلان لا عِزَّهُ ولا حُرْمَهُ ، بإبدال تاء التأنيث من عزة هاءً ساكنةً كما في الوقف ، إجراء للوصل مُجْرَاه (۲۲۹) ، كما في قوله (۲۸۰) :

لما رأى أن لا دَعَهُ ولا شبعُ
مال إلى أرطاة (۲۸۱) حِقْفِ فاضطجَعْ

ثم قال فى ص ٢٧٦ : ٥ ونسب ياقوت هذه الأبيات الأربعة – فيما كتبه على هامش الصحاح – إلى منظور ابن حبة الأسدى ، وكذا نسبها العينى ، ولم يتعرض لها ابن برى ولا الصفدى فى المواضع الثلاثة من الصحاح ١ ١ . ه .

وقد وردا غير منسوبين في : سر صناعة الإعراب / ۱ : ۳۲۱ ، والمنصف / ۲ : ۳۲۹ ، والخصائص /۲ : ۲۰ ، ۲۳ ، ۱۳۳ ، ۳۲۱ ، والاقتضاب /۲ : ۲۲۹ ، وشرح المفصل /۹ : ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۱ ، والحكم ( ضبجع ) ، واللسان ( أبز ) .

وورد الثانى منهما فى الحصائص /١ : ٦٣ ، ٢٦٣ ، والأشمونى /٤ : ٢٨٠ ، والمحكم ( ل ق ط ) . وفى البيت الثانى روايات ، فيرى ( أرطاة ) و( ألطاة ) و( اضطجع ) و( الطجع ) .

(۲۸۱) في ب: أنطاة

<sup>(</sup>۲۷۹) في ب : مجرى الوقف .

<sup>(</sup>۲۸۰) البيتان [ وليس البيت كما ذكر التنوخى ] من مشطور الرجز لمنظور بن\جبة الأسدى ، كما فى المقاصد النحوية /٤ : ٥٨٤ ، وفى شرح شواهد الشافية /٤ : ٢٧٤ ، ٢٧٥ . وفى شرح شواهد الشافية /٤ : ٢٧٤ ، ٢٧٥ ذكرهما ، وذكر أن قبلهما قوله :

يا رُبَّ أَبَّـازٍ من المُفْرِ صَدَعُ تَقبَّـضَ الذَّنـبُ إلِيه واجتمـعُ

ومن ذلك قولهم (۲۸۲): عَمَلْهُمْ قَلِيلٌ وأَمَلْهُمْ طويل ، بإسقاط حركة الإعراب من (عمل) و(أمل) إجراءً للوصل أيضا مُجْرَى الوقف ، نحو قوله (۲۸۳):

تُمْتِ وفي رِجْلَيْكِ ما فهما وقد بَدَاهَنْكِ من المِثْزَرِ أي هَنُك (٢٨٤) بالنون المرفوعة (٢٨٥).

ومثل ذلك ما يقع فى كلام بعض المشارقة من نحو أملُك وعملُك بسكون لامهما(٢٨٦) .

<sup>(</sup>۲۸۲) ساقط من ع، ب.

<sup>(</sup>۲۸۳) الرواية في غير بحر العوام ( رُحُتِ ) ، وقد ترددت نسبة هذا البيت بين الأقيشر الأسدى ، والفرزدق ، في المصادر التي تعرضت لنسبته ؛ فقد نسب للأول في : المقاصد النحوية /٤ : ١٦٥ ، والدرو اللوامع /١ : ١٧٤ ، والحزانة /٤ : ١٨٤ ، وهو الشاهد رقم ٣٣٠ ، ورواه مرة أخرى : رحُت وفي رجليك عُقَالـة

ونقل عن ابن الشجري نسبته إلى الفرزدق .

ونسب للفرزدق ف : العمدة /٢ : ٢٧٤ ، والشعر والشعراء /١٠٠ برواية : \* رحت وفي رجليك تُقالة \*

وورد غير منسوب في : الكتاب /٤ : ٢٠٣ ، وشرح المفصل /١ : ٤٨ ، وشرح التسهيل /١ : ٤٧ ، والله ورد عجزه فقط والله ان ( هنا ) ، والصحاح ( هنو ) ، والخصائص /١ : ٧٤ ، ونهاية الراغب /١٤٨ . وورد عجزه فقط في : الخصائص /٢ : ٣٤٠ ، وليس في ديوان في ديوان الفرزدق .

<sup>(</sup>٢٨٤) في ب: هنَّك - بنسكين النون - ولا يستقيم .

<sup>(</sup>٢٨٥) في ش: النول الفاعلة، وأراه تسرعا في النسخ -

<sup>(</sup>٢٨٦) في ع: من نحو ؛ عملُك وأملُك بسكون لآمُها ، وفي النص تقديم وتأخير قضلا عن التحريف في ( لامها ) لأن الضمير عائد على الكلمتين .

ومن ذلك قولهم: هُمُ الذي قالوا ، وهم الذي فعلوا ، حيث استعملوا الذي في موضع الذين بحذف نونه (۲۸۷) ، كقوله تعالى : ﴿ وَخُضِمَ كَالذِي خَاضُوا ﴾ (۲۸۸) في أحد تأويليه (۲۸۹) ، وقول الأشهب بن رُمَيْلة (۲۹۱) :

فَإِنَّ الذي حانتُ بِفَلْيِجِ دَمَاؤُهُمْ ﴿ هُمُ القومِ كُلُّ القومِ يَا أُمَّ خَالِدٍ

(٢٨٧) فى خزانة الأدب /٢ : ٢٥ : ٩ ويجوز أن يكون ( الذى ) واحدا يؤدّى عن الجمع لإبهامه ، ويكون الضمير محمولاً على المعنى ، فيجمع ١١. ه .

وانظر : همع الهوامع /١ : ٤٩ . .

(۲۸۸) سورة التوبة : آية ۲۹ .

(٢٨٩) في ب: في أحد تأويله ، ولا يستقيم .

والتأويل الثانى أن يكون ( الذى ) على بابه فى الإفراد ، ويكون نعتا لمقرد ، أى كخوضهم الذى خاضوا ، كما فى معانى الفراء /١ : ٤٤٦ .

وقد ذكر أبو حيان في البحر /ه : ٦٩ ثلاثة تأويلات :

التأويل السابق ذكره ، ناقلا إياه عن الفراء .

والتأويل بكون أصله ( الذين ) للجمع فحذفت نونه تخفيفا .

وتأويل ثالث أن تكون ( الذى ) بمثابة الموصول الحرفى ، فتؤول مع ما بعدها بمصدر ، أى : وخضتم كخوضهم .

(۲۹۰) هو الأشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد المدان النهشلكي الدارمي التميمي : شاعر نجدى . ولا في الجاهلية . وأسلم ولم يجتمع بالنبي عَلِيْكُ ، وعاش إلى العصر الأموى ، وهجا والد الفرزدق فهجاه الفرزدق ، وضعف الأشهب عن مجاراته . نسبته إلى أمه رُميلة ، وكانت أمّة اشتراها أبوه في الجاهلية . توفى بعد سنة ٨٦ هـ .

وقد نسب هذا الشاهد للأشهب بن رميلة (أو زمينة ، كما في المقاصد النحوية) في : الكتاب / : ١٨٧ ، وسر صناعة الإعراب / ٢ : ٥٣٠ ، ٥٣٧ ، والمقاصد النحوية / ١ : ٤٨٦ ، والحزانة للبغدادي الشاهد رقم ٤٢٦ ، وقد ورد في ٦ : ٥٠ ، ٨ : ١٢٠ برواية (وإن الذي )، وفي ٢ : ٢٠ برواية (إن الذي ) وفي را الذي )، وفي ٢ : ٢٦ برواية (فإن الذي ) وفي ٢ : ٢٦ برواية (فإن الذي ) وفي ٢ : ٢٦ برواية (فإن الأولى ).

ونسب لحريث بن سلمة بن مرة بن مخفّض فى المقاصد النحوية /١ : ٤٨٣ ، وشعر بنى تميم فى العصر الجاهلي /٤١٠ ، وهو خامس خمسة أبيات .

رنسب للاثنين في الدرر /١ : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ٥ : ١٣١ برواية ( وإن ) .

ومن ذلك قولهم فى حالة الوصل: هُوَّهُ فَعَلَ(<sup>٢٩١)</sup> وهِيَّهُ فَعَلَث ، بزيادة هاء السكت إجراءً له مُجْرَى الوَقْفِ ، وإعطاؤه(<sup>٢٩٢)</sup> حكمه جائز نثرا ونظما ؛ ومن النثر قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَنسَنَّهُ ﴾(٢٩٣) و﴿ فَبهداهُم اقْتَدِهُ ﴾(٢٩٤) .

وأما تشديدهم واو هوّ<sup>(۲۹۰)</sup> وياء هيّ باقيتين<sup>(۲۹۱)</sup> على فتحتهما فلغة همدان وعلمها جاء قوله<sup>(۲۹۷)</sup> :

وإن لساني شهدة يُشْتَفَسى بها (٢٩٨) وهُوَّ (٢٩٠) عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ

<sup>=</sup> وورد غير منسوب في : تأويل مشكل القرآن /٣٦١ ، ورصف المباني /٤٠٦ ، والعمدة /٢ : ٢٧٢ ، وشرح المفصل /٣ : ١٦٤ ، وهنع الهوامع /٢ : ١٩٤ ، والصحاح ( فلج ) ، وورد صدره فقط في البصريات /٧٣٩ .

<sup>(</sup>۲۹۱) الواو : ساقطة من ج

<sup>(</sup>٢٩٢) في ب: وأعطاه حكمه ، وهو تحريف ، وفي ط ، أ ، ج : وإعطاء حكمه .

<sup>(</sup>٢٩٣) سورة البقرة : آية ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢٩٤) سورة الأنعام : آية ٩٠ .

وَى السَّبِعة /١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٨٩ عَدَث ابن مجاهد عن هاتين الآيتين ، ومعهما قوله تعالى : ﴿ مَا أُغَنَى عنى مَالِيَةً . هلك عنى سلطانية ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدُواكُ مَا هِيَهُ ﴾ ، فقال : و فقراً ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر هذه الحروف كلها بإثبات الهاء فى الوصل ، وكان حمزة يحذفهن فى الوصل . وكان الكسائى يحذف الهاء فى الوصل من قوله ( لم يتَسَنَّهُ ) و( اقتَدِهُ ) ، ويثبت الهاء فى الوصل والوقف فى الباق . وكلهم يقف على الهاء 1 . ه .

<sup>(</sup>٢٩٥) في أ : هُوٌّ ، في الموضعين .

<sup>(</sup>۲۹۹) ساقط من ج، ولي ط: باقيين .

<sup>(</sup>٢٩٧) الشاهد لرجل من همدان ، دون تحديد ، وقد ورد في : شرح المفصل /٣ : ٩٦ ، والبحر / ٢٠ : ٢٩ ، والبحر / ٢٠ : ٤٦ ، وحزانة الأدب / ٥ : ٢٦٦ وهو الشاهد رقم ٣٨١ ، والمغنى /٢ : ٧٠ ، وحاشية الأمير على المغنى /٢ : ٧٠ ، والمقاصد النحوية /١ : ٤٥١ ، والأشموني /١ : ١٧٤ ، وشرح التصريح /١ : ١٤٨ ، والدرر اللوامع /١ : ١٩٣ ، ولسان العرب (ها) ، وورد صدره فقط في همع الموامع /١ : ٢١ ، ٢٠ : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢٩٨) الشطر الأول كله غير موجود في ش ، وفي أ : يستشفى ، وهو يخل بوزن الطويل -

# والنفسُ إن دُعيتُ بالعُنْفِ آبيةٌ (٢٠٠) وهِيَّ ما أُمِرَتُ باللُّطْفِ تَأْتَمِرُ

## [ #4 ]

ومن ذلك تولهم: أنا فَعُلْتُ بإثبات ألف أنا رصلا، وهي نعة تميم ويعض قيس وربيعة، كقول الأعشى (٣٠١):

(٢٩٩) رواية هذا البيت في الحزانة أه : ٢٦٦ :

والتنفس ما أمنسرت .... وهنسيّ إن أم ت ....

وفي حاشية الأمير على المغنى /٢ : ٧٥ : و والنفس إن رغبت بالعنف ... ٥ ، وفي الدرر اللوامع ... ١ ، ١٩ . وهي ما أمرت بالرفق ٥ ، وورد العجز في الهمع /١ : ٦١ .

(٣٠٠) في أ : آبيةُ ، وهو خطأ .

(٣٠١) هو أبو بصير ، ميمون بن قيس بن جندل ، من بنى قيس بن ثعلبة الوائلي ، المعروف بأعشى قيس ، ويقال له : أعشى بكر بن وائل ، والأعثى الكبير : من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، وأحد أصحاب المعلقات . كان كثير الوفود على الملوك عربا وفرسا ، وسمى « صنّاجة العرب ، لنغنى الناس بشعره . عُمّر طويلا ، وأدرك الإسلام ولم يسلم . نقب بالأعشى لضعف بصره ، وعمى في أواخر عمره . وتوفى سنة ٧ هـ .

والبيت من قصيدة بمدح بها قيس بن معديكرب، مطلعها:

أأزمعت من آل ليلسي ابتكارا وشطّتُ على ذي هوى أن تُسزارا ورواية الببت في ديوانه /١٠٣ ( نشرة د . محمد كامل حسين ) :

فما أنا أم ما انتحالي القوا في بعد المشيب كفي ذاك عمارا

وفي طبعة دار بيروت ص ٨٤ :

فما أنا أم ما انتحالـــى القـــوا فى بعـــد المشيـــــب ...... وإثبات الياء فى ( القوافى ) يخل بوزن المتقارب إلا إن حُرَكت وضمت الفاء إلى الشطر الأول .

والرواية في رصف المباني /١٠٨ :

وكيف أنها وانتحمالي القسواف عني بعسمد المشهمسب ....

أما في ص ٤٦٧ فوردت الرواية :

 فكيف أنا وانتحالى القوافِ عَي بعد (٣٠٢) المشيب كفي ذاك عارا وكقول أبي النجم (٣٠٢):

# أنا أبو النجم وشيغرى شيغرى

ومن قال في قوله تعالى : ﴿ لَكُنَا هُو اللهُ رَبِّى ﴾ (٣٠٤) إنه من باب إجراء الوصل مُجْرَى الوقف ، والأصلُ لكن أنا هو الله ربي فهو صارف للآية بهذا عن أن تلخل في سلك تلك اللغة ، أو قائلُ (٣٠٥) بأن تلك اللغة من ذلك الباب .

(٣٠٢) في ب:

فکیف أنا وانتحسالی القوافسی بُغیّسد....... وهی روایة أخری لا تخل بالوزن

(٣٠٣) . هو الفضل بن قدامة العجلي ، من بني يكر بن وائل : من أكابر الرجاز ، ومن أحسن الناس إنشادا للشعر . نبغ في العصر الأموى . توفي سنة ١٣٠ هـ .

والبيت في ديوانه /٩٩، والخصائص /٣: ٣٣٧، والخزانة /١: ٤٣٩ رقم ٧١، والأغانى / ٢: ١٨٠، وهر ٢١، والأغانى / ٢: ١٨٠، والمنصف /١: ١٠٠، والإفصاح /٢٦٩، والمغنى /٢: ١٨٠، وشرح المفصل /٩: ٨٣، وأمالى المرتضى /١: ٣٥٠، والحميم /١: ٢٠، ٢: ٥٩، والدر اللوامع /١: ٢٥٠، ٥: ٧٩.

(۲۰٤) سورة الكهف: آية ۳۸ . والمقصود هنا قراءة ابن عامر ، ونافع في رواية المسيّبي ، بإثبات ألف ( لكنا ) في الوصل والوقف . السبعة /٣٩١ .

وراجع تفصيلا حول نوجيه القراعات واللغات في معانى الفراء /٢ : ١٤٤ ، ومعالى الزجاج /٢ : ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، وإعراب النحاس /٢ : ٤٥٧ ، ٤٥٦ .

(٣٠٥) في ط: أو قائل إن نلك اللغة ...

ومن ذلك قولهم: فعلتُهُ أَنَهُ<sup>(٠)</sup> ، بجعل الهاء مكان الألف وقفا<sup>(٣٠٦)</sup> ، كقول حاتم الطائي<sup>(٣٠٧)</sup>: هذا فردى أنه ، أى فصدى أنا<sup>(٣٠٨)</sup>.

وعلى عكسه قول الشاعر (٢٠٩):

## وقد وسطت مالكا وحنظلا

قال الجوهرى (٣١٠): أراد: وحنظلة فلما وقف جعل الهاء ألفا؛ لأنه ليس بينهما إلا الهَهُّةُ (٣١١).

(\*) جملها في ط تابعة لما قبلها .

(٣٠٦) قال الفراء في معانيه /٢ : ١٤٤ : • ومن العرب من يقول إذا وقف : أُنَهُ ، وهي في لغة جيدة ، وهي في عُليا تميم وسغلي قيس ١ ا . ه .

(٣٠٧) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى القحطانى ، أبو عدى : فارسٌ ، شاعرٌ ، جوادٌ ، جاهلى . يضرب المثل بجوده . كان من أهل نجد ، وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية ، ومات فى عوارض ( جبل ببلاد طىء ) سنة ٤٦ ق . ه .

(٣٠٨) في ط، أ، ج: قصدي، وصوبها ناشر ط في الحاشية .

وقد ورد قول حاتم هذا شاهدا على الظاهرة في شرح المفصل /٣ : ٩٤ ، وهمع الهوامع /١ : ٦٠ ، كا استشهد ابن يعيش بقول الشاعر أيضا :

> إن كنت أدرى فعلى بَذَنَهُ من كثرة التخليط في مَنْ أَنَـهُ

(٣٠٩) هو لغيلان بن حريث في مجالس ثعلب /٣٠٦ ، واللسان ( وسط ) وفيه : ١ وقال ابن برى : إنما أراد حريث بن غيلان ٤ .

وروايته في الجالس واللسان ( صيب ) : إني وسطت .

وقد ورد الشاهد أيضا في الكتاب /٢ : ٢٦٩ ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس /١٩١ ، والمسائل العضديات /١٥٢ ، ١٩٦ ، وأساس البلاغة (وسط)، والصحاح (وسط)، وديوان الأدب /٣ : ٢٥٢ .

(۲۱۰) الصحاح (وسط) /۲: ۱۱۲۷.

(٣١١) في ع ، ط : الههنة ، وقد صوبها ناشر ط في الحاشية ، وفي أ : الهنة ، وفي ب : الهنهنة ، وفي
 ج : الهمهة ، وكل ذلك تحريف عن الهّهة ، كما في الصحاح /٣ : ١١٦٧ ( وسط ) .

ومن ذلك قولهم: وَلَمَّا ، يريدون : وَأَنَّا ، فيحذفون الهمزة تخفيفا ، كما قال الشاع (٣١٣) :

قلتُ لشيطاني وشيطاناتي لا تقرباني ونا في الصلاة

### [ 44 ]

ومن ذلك قولهم: فلان وفلان جاءونى ؛ لأن من عادة العرب إجراء الاثنين مُجْرى الجمع (٢١٣). وفي شرح تذكرة الغريب للمصنف حكاية نقلها عن الشعبى (٢١٤) أنه قال في كلام له في مجلس عبد الملك بن مروان : رجلان جاءوني فقال عبد الملك : لحنت يا شعبى ، فقال : يا أمير المؤمنين لم ألَّحَنْ مع قول الله

<sup>(</sup>٣١٢) لم أعثر على هذا الرجز فيما اطلعت عليه من مصادر .

<sup>(</sup>٣١٣) العرب تعامل الاثنين معاملة الجميع إذا كان كل واحد من الاثنين مفيدا للجميع . قال الفراء : « وقوله : ( اختصموا ) ولم يقل : اختصما ؛ لأنهما جمعان ليسا برجلين ، ولو قيل : ( اختصما ) كان صوابا . ومثله : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا ﴾ يذهب إلى الجميع . ولو قيل : ( اقتتلتا ) لجاز ، يذهب إلى الطائفتين » .

معانى الفراء /٢ : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣١٤) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار ، الشعبى الحموى ، أبو عمرو : راوية ، من التابعين ، يُضرب المثل بحفظه . ولد بالكوفة سنة ١٩ ه . اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسموه ورسوله إلى ملك الروم . وكان ضئيلا نحيفا . كان حافظا ، وهو من رجال الحديث التقات . استقضاه عمر ابن عبد العزيز ، وكان فقها شاعرا ، واختلفوا في اسم أيه فقيل : شراحيل ، وقيل : عبد الله . نسبته إلى شعب ، وهو بطن من همدان . ثوني سنة ١٠٣ ه.

أما عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى القرشى ، أبو الوليد فهو خليفة أموى أشهر من أن يعرف ، نقلت فى أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية ، وضبطت الحروف بالنقط والحركات ، وهو أول من صلك الدنانير فى الإسلام ،وأول من نقش بالعربية على الدواهم . توفى سنة ٨٦ هـ .

تعالى : ﴿ هذان خصمانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبُّهُم ﴾ (٢١٥) ، فقال عبد الملك : لله دَرُك يا فقيهَ العراقين (٢١٦) ، فقد شفَيْتَ وكفَيْتَ .

#### [ •• ]

ومن ذلك قولهم: لَان (٣١٧) أَفْعَلُ كذا ، يريدون: الآن ، كا قال الشاعر (٢١٨):

وقدكنت تُخفِي حُبُّ سمراءَ حِقْبةٌ (٣١٩) فَبُعْ لَانَ منها بالدى أنت بالسعُ

أنشده ابن الوردى . فإن (٣٢٠) قلت : أليس هذا ضرورة فلا يجوز في السعة ؟ قلت : لا ، بل في ذلك نقل حركة همزة القطع إلى لام التعريف ، ثم حذف الهمزة مع الاستغناء عن همزة لام التعريف كما في لَحْمَر (٣٢١) في الْأَحْمَر (٣٢٢) ، وهذا جائزً في سعة الكلام .

<sup>(</sup>٣١٥) سورة الحج : آية ١٩ .

<sup>(</sup>٣١٦) في ب: العراقيين، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣١٧) في أ : لأن ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣١٨) البيث لعنترة بن شداد ، وهو في ديوانه ٣٤/ ثالث قصيدة مطلعها :

طوبت وهاجنّك الظبياء السوارحُ غداةً غدتُ منها سنيحٌ وبارحُ

وهو منسوب له في المقاصد النحوية /١ : ٤٧٨ ، وقد أورد العيني فيه رواية للأعلم نصها :

تعرَّفْتَ عن ذكرى سمية حقيمة ﴿ فَع عَنْكُ مَهَا بِالذِي أَنْت بِالسَّحِ

راجع شرح الشواهد بهامش الأشموني /١ : ١٧٣ .

وقد ورد البيت غير منسوب في الصحاح ( أين ) ، والخصائص ٢٠ : ٩٠ برواية ( قد كنت ) ، والأشموني / ٢ : ١٠ برواية ( لقد كنت ) . والأشموني / ٢ : ١٧٣ برواية ( فقد كنت ) .

<sup>(</sup>٣١٩) في ش، ط: خفية.

<sup>(</sup>۳۲۰) في أ : قال ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٢١) ق أ : لحم .

<sup>(</sup>۲۲۲) ساقط من ب.

ومن ذلك قولهم: ابن أبو الفضل ، وابن أبو الجُود ، بالواو في موضع الياء . ووجهه أنه على الحكاية . قال ابن الوردى: ومن الحكاية في حديث وائل ابن حجر (٢٢٣): من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية (٢٢٢) ، ومنه ما وجد بيد اليهود من خط على رضى الله (٢٢٥) عنه ما صورته : كتب على بن أبو طالب ، قال : وعندى أن الواو في أبو هنا إنما هي تنبيه على الأصل في الخط ، ولم ينطق بها في اللفظ ، كالواو في الصاؤة والزكوة (٢٢٦) ، فاعرفه ، فإنه حسن . هذا كلامه .

(٣٢٣) هو واثل بن حجر الحضرمي القحطاني ، أبو هنيلة : من أقيال حضرموت ، وكان أبوه من ملوكهم. وقد وقد على النبي عَلَيْهُ فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه ، وقال : اللهم بارك في واثل وولده . واستعمله على أقيال من حضرموت وأعطاه كتابا للمهاجر بن أبي أمية ، وكتابا للأقيال والعباهلة ، وأقطعه أرضا ، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان إلى قومه يعلمهم القرآن والإسلام . ثم شارك في الفتوح ونزل الكوفة ، استقر في الكوفة وكان له فها عقب . روى أحاديث عن الرسول عَلَيْكُم . من أحفاده ابن خلدون . توفي وائل بن حجر نحو سنة ٥٠ ه .

( ٢٢٤) في أ ، ب ، ج : إلى المهاجرين أبو أمية ، وهو تحريف ، فهو المهاجر بن أبي أمية سهيل ( أو حذيفة ) بن المغرة المخزومي القرشي . وال ، صحابي ، من القادة . شهد بدرا مع المشركين ، وقتل يومئذ أخواه : هشام ومسعود ، كافرين ، على دين الجاهلية . وأسلم هو ، وكان اسمه ( الوليد ) فسماه رسول الله ( المهاجر ) ، وتزوج عليه السلام أخته لأمه ( أم سلمة ) . تخلف المهاجر عن وقعة تبوك سنة ٩ ه فعتب عليه النبي ، ثم رضي عنه - بشفاعة أخته - واستعمله أموا على صدقات كندة والصدف . ونوق رسول الله عليه قبل أن يسع إليها ، فبعثه أبو بكر إلى المجن لقتال من بقي من المرتدين بعد قتل الأسود العنبي فتولى إمارة صنعاء سنة ١٦ ه . وكتب إليه أبو بكر أن ينجد زياد بن لبيد البياضي في حصاره لحصن ( النجو ) قرب حضرموت ، وقتال المرتدين بحضرموت ، فأنجده ، وقتع الحصن سنة ١٢ ه . توق المهاجر بعد سنة ١٣ ه .

وق الاستيماب /٤ : ١٤٥٢ ه المهاجر بن أمية ٥ وق ١٤٥٣ : ٥ وقيل : المهاجر بن أبي أمية ٥ ، وله تراجم في : البداية والنهاية /٥ : ٧٩ وقد ذكر خبر الكتاب دون نصه ، واللباب /١ : ٣٠٣ وذكر فيه اسمه ونسبه ولقبه فقط .

(٣٢٥) في ع : رضي الله تعالى عنه .

(٣٢٦) في ع: الصلاة والزكاة، وفي ب: الصلاة.

ونظيره في منع اعتبار الحكاية ما جزم به ابن هشام في قوله (٣٢٧):

\* لعلَّ أبى المِغُوارِ منك قَرِيبُ \*

من أن الجر بلعل لغة قوم بأعيانهم بنقل الأئمة (٢٢٨) ؛ إذ هو منع لما اعتبره بعضهم فيه من الحكاية .

إلا أن القول بأن واو الصلوة والزكوة (٣٢٩) إنما هي للتنبيه على الأصلِ خلافُ ما عليه صاحب (٣٣٠) الكشاف من أن رسمها على لغة مَنْ يُميل الألف نحو الواو (٣٣١) ، وهو الراجع عندى لاطراده في الحيوة اليائية .

(٣٢٧) لكعب بن سعد الغنوى من قصيدة بدايتها في شعراء النصرانية /٧٤٧ :

تقول ابنةُ العبسيَّ قد شبت بعدنا وكل امرىء بعد الشباب يشيب والرواية فيه ( أبا ) على اللغة القاشية ، وكذا في الأصمعيات /٩٦ ، والعقد /٣ : ١٩٩ ، والأمالي /٢ : ١٥١ ، وخزانة الأدب /١٠ : ٣٣٦ ، ولسان العرب ( جوب ) .

أما رواية ( أبى ) فغى الإفصاح /١١٠ ، والمقاصد النحوية /٣ : ٢٤٧ ، والمسائل البصريات /٥٥٠ . والخزانة /١٠ : ٢٢٦ ، والدرر /٤ : ٢٧٤ ، ٥ : ٣١٣ .

وبروایة ( أبی ) ورد العجز السابق فی : المغنی /۱ : ۲۲۲ ، ۲ : ۷۸ ، توهمع الهوامع /۲ : ۳۳ ، ۱۰۸ ، والأشمونی /۱ : ۲۲۹ ، ۲ : ۲۰۰ ، وشرح التصریح /۱ : ۲۰۱ ، ۲۱۳ وفی صدره روایات :

> فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ثانيا فقلت ادع أخرى واسمع الصوت رَفْعةً

(٣٢٨) نصه في المغنى /١ : ٢٢٢ : ﴿ وقد مر أن عقيلا بخفضون بها المبتدأ ، كقوله : \* لعل أبي المغوار منك قريب \*

وزعم ألفارسى أنه لا دليل في ذلك ؛ لأنه يحتمل أن الأصل : لعله لأبي المغوار منك حوابٌ قهب ، نحذف موصوف قهب وضمير الشأن ولام لعل الثانية تخفيفا وأدغم الأولى في لام الجر ، ومن ثم كانت مكسورة . ومن فتح فهو على لغة من يقول المال لزيد ، بالفتح . وهذا تكلف كثير ، ولم يثبت تخفيف لعل ، ثم هو محجوجٌ بنقل الأثمة أن الجر بلمل لغةً قوم بأعيانهم ، 1 . ه .

(٣٢٩) في ع: الصلاة والزكاة.

(٣٣٠) ساقط من بقية النسخ.

(٣٣١) في الكشاف /١ : ١٣١ : ١ وكتابتها بالواو على لفظ المفخم » ، وفي حاشية السيد الشريف الحرحاني . وقوله ( على الفظ المفخم ) : التفخيم ههنا إمالة الألف تحو مخرج الواو ، لا ما هو ضد الإمالة أو ضد الترقيق » .

ومن ذلك قولهم : **رُوِّجُ بنائك** بنصب بنات بالفتحة ، ولكن على ما حكاه الكوفيون من : سمعتُ لغائهم ، ورأيتُ بناتك ، بفتح التاء<sup>(٣٣٢)</sup> .

#### [ 88 ]

ومن ذلك قولهم: هذا أَيْيَضُ من ذلك (۲۲۳)، أَى أَشَدُ بَيَاضًا منه، وذلك أَخْصَرُ من هذا، أَى أَشَدُ اختصارا منه، مع أَن أَفعل التفضيل لا يُبْنَى قياسا من لونٍ ولا مزيد (۲۲۱) ولا لتفضيل المفعول، فقد حكى النحاة أُخْصَر بالمعنى المذكور، وهو من الاختصار ولتفضيل المفعول معا (۲۳۰).

وجاء فى حديث الحوض أن (<sup>٣٣٦)</sup> ماءه أبيّضُ من اللبن ، وهذا من اللون . وعن ابن مالك أنه خرّج هذا على وجهين :

أحدهما: أن يكون هذا من باض الشيء ، إذا فاقه في البياض ، قال : فالمعنى على هذا أن غلبة ذلك الماء لغيره من الأشياء المبيضة أكثر من غلبة بعضها بعضا ، فأبيض بهذا الاعتبار أَبْلَغُ من أَشَدُّ بياضا .

<sup>(</sup>٣٣٢) راجع : أوضح المسالك /١ : ١٨ ، وهمع الهوامع /١ : ٢٢ ، وحاشية الصبان على الأشمونى / ٢٠ ، وشرح التصريح /١ : ٨٠ ، والحصائص /٣ : ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣٣٣) في ع: ذاك.

<sup>(</sup>٣٣٤) في أ : لوف في موضع : لون ۽ وفي ب : ولا من يد في موضع ولا مزيد .

<sup>(</sup>٣٣٥) راجع : حاشية الصبان على الأشموني /٣ : ١٠١ ، وشرح التصريح /٢ : ١٠١ .

<sup>(</sup>٣٢٦) فى ط : إن ، يكسر الهمزة ، ونص الحديث - كما فى فتح البارى /٢١ : ٣٩٨ - ٣٩٦ : وحدثنا سعيد بن أبى مريم ، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال : قال عبد الله بن عمرو : قال النبى على الله عن مسيرة شهر ، ماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم المساء ؛ من شرب منها فلا يظمأ أبدا ه .

الثانى: أن يكون أبيض على بابه ، إلا أنَّ مِنْ لا تتعلق به ، وإنما تتعلق بمحذوف دلَّ عليه ، أى ماؤه أبيض أخلص من اللبن (٣٣٧) ، وعلى هذا فأبيض مِن (٣٣٨) قبيل الوصف ومؤنثه بيضاء . ولقد عيب على أبى الطيب قوله في صفة الشيب (٣٣٩) :

ابعَد بَمِدْت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظُّلَمِ فتأول ذلك بعضهم بمثل هذا (٣٤٠).

قال الحريرى فى درة الغواص: ويكون على هذا التأويل قد تم الكلام وكملت الحجة فى قوله: لأنت أسود فى عينى ، وتكون من التى فى (٣٤١) قوله من الظلم لتبيين (٣٤٦) جنس السواد لا أنها صلةً أسود. قال: ومعنى قوله: لا(٣٤٢) بياض له أى ما له نور ولا عليه طلاوة (٣٤٤).

<sup>(</sup>٣٣٧) نصه في : شرح الكافية الشافية /٢ : ١١٢٦ : ٥ وجائزٌ أن يكون ( أبيض ) من قولهم : ( باض الشيءُ الشيءَ بُيوضًا ) إذا فاقه في البياض . فالمعنى على هذا أن غلبة ذلك الماء لغوه من الأشياء المبيضة أكثر من غلبة بعضها بعضا ، و( أبيض ) بهذا الاعتبار أبلغ من ( أشد بياضا ) .

ويجوز أن تكون ( مِن ) المذكورة بعد ( أبيض ) متعلقة بمحذوف دل عليه ( أبيض ) المذكور ، والتقدير : ماؤه أبيض أصُفّى أو أخلص من اللبن 4 ا . ه .

<sup>(</sup>٣٣٨) في ط، أ، ب، ج: وعلى هذا أبيض، بسقوط الفاء.

<sup>(</sup>٣٣٩) ف ديرانه /٣٦ ثاني قصيدة مطلعها :

ضيفٌ ألَمَّ برأسي غير محتشــم السيف أحســن فعلا منه باللّمـــم وانظر : المغنى /٢ : ١٢٦ ، والخزانة /٨ : ٢٣٨ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣٤٠) في هامش ب: ووكذا قوله :

يأتيك مرتديا بأحمر من دم ذهبت بخضرته الطُّلَق والأكبد ١٠٠ . هـ والبيت للمتنبى أيضا ، وروايته : ( يلفاك ... ) في ديوانه (٥٠ ، والمغنى /٢ : ١٣٦ ، وخزانة الأدب /٨ : ٢٤٠

<sup>(</sup>٣٤١) التي : ساقط من ط، أ، ب، ج وإثباتها موافق لما في درة الغواص .

<sup>(</sup>٣٤٢) في شي، ب: لتبين، وفي طد، أ، ج: ليبين، وقد أثبتنا ما في ع لاتفاقه مع نص درةالغواص.

<sup>(</sup>٣٤٣) في درة الغواص : ومعنى قوله بياضاً لا بياض له ...

<sup>(</sup>٣٤٤) راجع : درة الغواص /٣١١ .

وأما الخَصَرُ بفتحتين في قوله<sup>(٣٤٥)</sup> :

لواختصرتُم من الإحسان زرتكُ مُ (٢٤٦) والعَذْبُ يُهْجَرُ للإفراط في الحَصرِ فليس محرد الاختصار ليكون منه أُخصر ، بل هو اسم معناه البرد .

#### [ \$4 ]

ومن ذلك قولهم (۲۲۷): جافلات بدون همزة ، وهو وارد على لغة من يقول: شَايَشًا بألف لا همزة بعدها فيهما ، وعلى هذه اللغة خرج قوله (۳٤۸):

\* لو يشأ طار بها ذو صبغة \*(۳٤۹)

<sup>(</sup>٣٤٠) البيت لأبي العلاء المعرى في سقط الزند /١٦، وشروحه /١ : ١٢٠، وسر الفصاحة /٢٧، والإيضاح /٤٠٢، ومعاهد التنصيص /٢ : ٩٨، ٩٧، وبس على التصريح /٢ : ١٩٠.

<sup>(</sup>٣٤٦) في أ : رزةكم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٤٧) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣٤٨) يرواية :

لوشا طار به ذو میعیة الاحیق الآطال نَهْدٌ ذو خُعمَالُ وَقِله : فَارِسٌ مَا غسادروه ملحمیا غو زُمَّیْلِ ولا نکس وکلل ویمله : غیر آن الباس منه شیمهٔ وصیروف الدهری تجری بالأجل ورد فی شرح التبریزی للحماسة /۱ : ۲۰۳ منسوبا لامرآه من بنی الخارث ، وتنسب هذه الأبیات جیما إلی علقمة الفحل فی شعراء النصرانیة /۰۰۸ .

وقد ورد الشاهد منسوبا لامرأة من بنى الحارث فى خزانة الأدب (٢١ : ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، والإشارات / ٢١٧ ، والدرر /٥ : ٩٧ ، وللمرأة وعلقمة فى حاشية الأمير على المغنى /٢ : ٢١٤ . وورد غير منسوب فى أمرار البلاغة /٥٣ ، والمغنى /٢ : ٢١٤ ، وورد صدره فى المغنى /٢ : ٢٠١ ، وهمع الموامع /٢ : ٦٤ ، والأشمونى /٤ : ١٤ ، ٢٤ ، والرواية فيما عدا شرح الحماسة وشعراء النصرانية ( لو يشأ ) بإثبات الممنزة ماكنة .

<sup>(</sup>٣٤٩) في ط، أ، ب، ج: لويشا، بدون همزة ، وهو لا مخالف للتعليق بعده. وفي ع: ذو سيعة ، وهي الرواية الواردة في كل مصادر التخريج .

بهمزة ساكنة فى يشأ<sup>(٣٥٠)</sup> مبدلة عن الألف على حد العاَّمُ والحَاْتُمُ<sup>(٣٥٠)</sup> وقراءة من قرأ ﴿ وَلا الضاَّلِين ﴾(٣٥٠) بالهمز<sup>(٣٥١)</sup> شذوذا ، خلافا لمن جعل لو ههنا معطاة حكم إنْ فى الجزم ، وجعل يشأ على اللغة المشهورة<sup>(٣٥٢)</sup> .

### [ 00 ]

ومن ذلك قولهم قليلاً: أسمى فلان بفتح همزة اسم ، فقد نقل هذه اللغة عن بعض المتأخرين الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد المعرى الشافعى المعروف بابن الركن في كتابه ضوء (٢٥٣) الذبالة ، وكذا نقلت في بعض شروح المصباح في النحو .

#### [ 67 ]

ومن ذلك قولهم: أكلت كباب وشريتُ شرابُ (٣٥٤) بإسكان الآخر حالة الوقف في ذلك وما شاكله مما هو منصرف منصوب على لغة قبيلتنا (٣٥٥) ربيعة ، حيث لا يقفون عليه بالألف (٣٥٦) كما هو لغة غيرهم ، ولكن بالسكون كالمرفوع

<sup>(</sup>٣٥٠) في أ، ب، ج: وردت الكلمات: يشأ - العالم - الحاتم، بدون همز، كا وردت (الضائين) في أ، جه بلازهم على القراءة المشهورة، وفي ب: وردت بهمزة ساكنة، والقراءة الواردة في الآية السابعة من سورة الفاتحة: (ولا الضاّلين) منسوبة لأيوب السختياني في المختصر /١، والبحر /١:

<sup>(</sup>٣٥١) في غير تسخة الأصل: بالهمزة.

<sup>(</sup>٣٥٢) واجع المغنى /١ : ٢٠٤ ، ٢ : ٢٠١ ، وهمع الهوائع /٢ : ٦٤ ، والأشموني /٤ : ٣٤ ، وخزانة الأدب /١١ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣٥٣) هو محمد بن أحمد بن على بن سليمان ، أبو عبد الله ، شمس الدين ، ابن الركن ، المعرى ، الحلبي ، الشافعي : أديب تنوخي ، ينتسب إلى عم لأبي العلاء . تعلم بالمعرة وبدمشق . وولى الخطابة بجامع حلب . وأنشأ تُخطّبا في مجلدة . وكتب بخطه كتبا كبوة ، وصنف أخرى وكتب قريبٌ له على ظهر أحد كتبه أنه مات مفتولا شهيدا على يد تيمور لنك لكونه لقيه بكلام شديد ، وكانت وفاته سنة ٨٠٣ ه . وكتابه الذي ذكره المصف من الكتب المفقودة ، على حد علمي .

<sup>(</sup>٣٥٤) في أ : أكلت كبابٌ وشربتُ شرابٌ ، وهو خطأ فاضح .

<sup>(</sup>٥٥٠) في ب: على لغة قبيلة ربيعة . انظر : عقد الخلاص /١٩٩ ب .

<sup>(</sup>٥٦٦) في ب: إلا بالألف، وهو خطأ واضع .

والمجرور بلا فرق ، فيقولون : قام زيد ، ورأيت زيد ، ومررت بزيد ، بإسكان الدال في جميع الأحوال (٣٥٨) :

أَلا حَبْدًا غُنُمٌ وَحُسْنُ حَدَيْثُهَا لَقَدْ تَرَكَتُ قَلَبَى بَهَا هَاتُمَا دَنِفُ وعليها أيضًا بنيتُ قولى :

إلى قوم من العرب الأصائلُ فقلت : اكفُفْ فلستُ أجيبُ سائلُ

ولما كان لى نسبٌ شهيرٌ سُئِلتُ: إلى ربيعةَ أنت تُعزى ؟

أريد أنني رَبَعِينُ ، كما قال بعضهم (٣٥٩) :

ومهفهفِ الأعطافِ قلتُ له : انتسِبْ

فأجاب: ما قَتْـلُ الحبُّ حـرامُ

يريد أنه تميمي ؟ لأنه أهمل ما العاملة عمل ليس كما هي لغة تميم .

<sup>(</sup>٣٥٧) و في الوقف على المنون ثلاث لغات :

الأولى : وهى النصحى ، أن يوقف بإبدال تنويته ألفا إن كان بعد فتحة ، وبمذفه إن كان بعد ضمة أو كسرة بلا بدل ، تقول : رأيت زيدا ، وهذا زيد ، ومررت يزيد .

والتانية : أن يوقف عليه بحذف التنوين وسكون الآخر مطلقاً ، ونسبها المصنف إلى ربيعة .

والثالثة : أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا بعد الفتحة ، وواوا بعد الضمة ، وياء بعد الكسرة ، ونسيها المصنف إلى الأزد 1 1 . ه .

الأشموني /٤ : ٢٠٤ ، وانظر : شرح التصريح /٢ : ٣٣٨ ، وهمع الهواسع /٢ : ٢٠٥ .

وفى حاشية الصبان / ٤ : ٢٠٤ : ﴿ قَالَ ابْنَ عَقِيلَ : وَالطَّاهُرُ أَنْ هَلَمْ غَيْرِ لَازَمْ فَى لَغَة ربيعة ، ففى أشعارهم كثيرا الوقف على المنصوب المنون بالألف ، فكأن الذى اختصوا به جواز الإبدال ؛ ١ . ه .

<sup>(</sup>٥٨٨) ورد هذا الشاهد غير منسوب في هم الهوامع /٢: ٢٠٥ ، والدور /٢: ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣٥٩) ورد هذا البيت في شرح التحفة الوردية /١٠ أ يرواية ( حراما ) بالنصب ، فيكون شاهدا على اللغة الحجازية ، لا اتحيمية .

أما فى كتاب ابن الحنبلى : عقد الخلاص فى نقد كلام الحواص /١٩٩ ب ، فقد أورده بهذه الرواية ، كما أورد البيتين اللذين يسبقانه ، فقال : ﴿ وعن هذا قلت إذ كتت ربعيا ... ﴾ وذكر البيتين .

ومن ذلك قولهم : فَعَلْتُ كذا ؟ بحذف همزة الاستفهام ، فيقال : فعلت . ومثله قولهم للزانى : وتزنى ؟ ، وللسارق : وتسرق ؟ على ما عليه الأخفش (٣٦٠) من قياسه حذفها في الاختيار عند أمن اللبس ، نحو قراءة ابن محيصن (٣٦١) : ﴿ سَوَاءٌ عليهم أَنْذَرْتَهُم ﴾ (٣٦٠) ، وقوله عَلَيْكُ لجبيل عليه السلام : ﴿ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق ؟ ، أَن زَنَى ؟ ، ولذا أجابه جبيل عليه السلام ) (٣٦٣) بقوله : وإِنْ زَنَى وَإِنْ مَرَقَ ؟ مَرَقَ ؟ مَرَقَ ؟

(٣٦٠) هو أبو الحسن ، سعيد بن مسعدة ، مولى بنى مجاشع من دارم ، وأصله من بلخ ، فهو فارسى النسب . حفظ كتاب أستاذه سيبويه ، وإن خالفه في بعض آرائه . توفي سنة ٢٢١ هـ ، وقيل سنة ٢١٥ هـ.

ونسبة هذا الرأى إلى الأخفش مع ما بعدها من قراءة ابن عيصن وحديث الرسول عليه موجودة في المغنى /١ : ١٣ – وليس له ذكر في معانى الأخفش /١ : ٢٨ عند تعرضه لآية البقرة السابقة – ونص المغنى : و والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس ، وحمل عليه قوله تعالى : ﴿ وتلك نعمة تميها على ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ هذا ربى ﴾ في المواضع الثلاثة ، والمحققون على أنه خبر ، وأن مثل ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ، فيحكى كلامه ، ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة . وقرأ ابن عيصن ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ، فيحكى كلامه ، ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة . وقرأ ابن عيصن ( سواء عليهم أنذرتهم ) ، وقال عليه الشلاة والسلام لجبريل عليه السلام : ٥ وإن زنى وإن سرق ؟ ، فقال : ٥ وإن زنى وإن سرق ؟ ، فقال :

(٣٦١) سورة البقرة : آية ٦ .

والقراءة منسوبة لابن محيصن في المختصر ٢/ ، وفي البحر /١ : ٤٨ منسوبة للزهري وابن محيصن . وابن محيصن هو : محمد بن عبد الرحمن بن محيصن ، السهمي بالولاء ، أبو حقص المكي : مقرىء أهل مكة بعد ابن كثير ، وأعلم قرائها بالعربية . انفرد بحروف خالف فها المصحف ، فترك الناس قراءته ولم يلحقوها بالقراءات المشهورة . وكان لا بأس به في الحديث . توفي سنة ١٢٣ هـ .

(٣٦٢) في ع : اانذرتهم ، ولا يستقيم .

(٣٦٣) ما بين القوسين موجود في ش فقط ، وساقط من باقي النسخ بما فيها ط ، ولم ينتبه التنوخي. لهذا السقط ، مع أن الأسلوب بسقوطه لا يستقيم .

والحديث في فتح البارى /٣: ٨٥، ٨٦ (كتاب الجنائز)، ١٠: ٣٣٢ (كتاب اللباس)، ١١: ٩٣١ (كتاب اللباس)، ١١: ٢١٩ (كتاب اللباس)، ١١: ٢١٩ (كتاب الرقاق)، ٣٥: ١٥ ( الركام الرب مع جبيل ونداء الله الملائكة). وصحيح مسلم بشرح النووى /٢: ٣٠، ٩٤ ( الإيمان)، ٧: ٣٥ ( الزكاة)، وابن حنبل /٥: ١٥٢، ١٥٩، ١٥٩، ١٦١، ١٦١).

وقيل فى قوله تعالى : ﴿ أَذُّنَ مُؤذِّنٌ أَيتُهَا الْعِيرُ إِنْكُمْ لَسَارَقُونَ ﴾ (٢٦٤) تقديره : أينكم ؟؛ لأنه فى الظاهر يؤدى إلى (٢٦٥) الكذب . وقيل : أراد سرقتُمْ يوسفَ من أبيه ، لا أنهم (٢٦١) سرقوا الصاع . قال الأستاذ النحوى أبو الحسن على بن الحسين الأصفهانى ، الحنفى (٢٦٧) ، الملقب بجامع العلوم ، فى كتابه الموسوم بجواهر القرآن ونتائج الصنعة (٢٦٨) : وهذا سهو ، لأن إخوة يوسف لم يَسْرِقُوا يوسف ، وإنما خانوا أباهم فيه وظلمُوه . قال : وقيل قالوه على غلبة الظن ، ولم يتعملوا (٢٦٩) الكذب ، ويوسف لا علم له ، فيكون التقدير : إنكم لسارقون فى غلبة ظنوننا . قال : وقال ميمون بن مهران (٢٧٠) : وربما كان الكذب أفضل من الصدق فى بعض المواطن ، وهو (٢٧١) إذا دعا إلى صلاح لا فساد ، وجَلَب منفعة . انتهى .

## [ 0 ]

ومن ذلك قولهم: الحَمْدِ لله بكسر الدال تبعا للام المكسورة بعدها. وقد قرىء بذلك في الشواذ في صدر سورة الفاتحة، كا قرىء أيضا بضم اللام تبعا للدال المضمومة

<sup>(</sup>٢٦٤) سورة يوسف : آية ٧٠ ،

<sup>(</sup>٣٦٥) إلى: ساقط من ط، أ، ج،

<sup>(</sup>٣٦٦) في ب : لأنهم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٦٧) ساقط من ج.

وُهُو مُذْكُورُ فَى رَبِطُ الشوارد /١٦٠ باسم ( الشيخ نور الدين الأصفهاني ) ، كان موجودا سنة ٥٣٥ هـ ، ومن مصنفاته : شرح الجمل ، والجواهر ، والجمل ، والاستلواك على أنى على ، والبيان في شواهد القرابات ،

<sup>(</sup>٣٦٨) في ط : ونتائج الصفة ، وفي أ ، ج : وكتابع الصفة .

والمتبت موافق لما في ربط الشوارد /١٦٠ .

<sup>(</sup>٢٦٩) في ب: ولم يعتملوا الكلب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٧٠) هو ميمون بن مهران الرقى ، أبو أبوب ; فقيه من القضاة ، كان مولى لامرأة بالكوفة . وأعتقته ، فشأ فيها . ثم استوطن الرقة ( من بلاد الجزيرة الفراتية ) فكان عالم الجزيرة وسيدها ، واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها ، وكان في مقامة الجند الشامى ، مع معلوية بن هشام بن عبد الملك ، لما عبر البحر غازيا إلى قبرص سنة ١٠٨ ه ، وكان ثقة في الحديث ، كثير العبادة ، توفي سنة ١٠٨

<sup>(</sup>۱۲۷۱) فی ب : وهذا إذا دعا ... وجَلْب ...

قبلها (٣٧٢) ، إلا أن هذه التبعية أقيس لتأخر التابع ، كما في مُنْحدُر بضم الدال ، بخلاف مِنْتِن بكسر الميم ، وقد مرّ ذكره (٣٧٣) .

### [ 09 ]

ومن ذلك قولهم: لم آكُلُه ولم أشرَبُه بسكون هاء الضمير مع ضم ما قبلها مع اقتضاء (لَمْ) سكونَه ، يقولون ذلك وشبهه وصلا ووقفا ؛ أما وصلا فإجراء للوصل مجرى الوقف ، وهو وإن كان شيئا عزيزا نادرا كا قطع بذلك جامع العلوم إلا أنه جائز نثرا ونظما ، كا نص على ذلك ابن الوردى على ما علمت (٢٧١) . وأما وقفا فجرياً على قاعدة النقل (٢٧٥) المذكورة فى باب الوقف إذ قد سمع منهم نقل حركة الحرف (٢٧١) الموقوف عليه إلى الساكن الذي قبله بشروط ذكرت ثَمَّة (٢٧٧) ، نحو :

(٣٧٢) قراءة ( الحمد لله ) بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام منسوبة في المختصر للحسن البصرى ورؤية ، وفي البحر للحسن وزيد بن على ، وأما قراءة ( الحمد لله ) بضم اللام إتباعا لضمة الدال فمنسوبة لإبراهيم بن أبي عبلة في المصدرين .

راجع المختصر /١، والبحر /١: ١٨.

(٣٧٣) راجع نس ١٦٠ من هذا الكتاب.

(۲۷٤) في ب: كما علمت .

(٣٧٥) في ط، أ، ج: على قاعدة الفعل، وهو تحريثُ واضح.

(٣٧٦) في أ ، ج : الحذف ، وهو تصحيف .

(٣٧٧) شروط النقل ، كما وردت في همع الهوامع ، هي :

ان يكون الحرف المنقول إليه ساكنا ، فلا يجوز النقل إلى المتحرك لانشغاله بحركته الأصلية ،
 ولأن النقل إنما كان فرارا من التقاء الساكنين ، وهو مفقود فى الذى تحرك ما قبله ، ولغة لحم النقل إلى المتحرك ، قال :

من يأتمرُ للخو فيما تَعبَدُه تُحمد مساعيه ويُعلم رشَدُه

٢ – أن يكون الحرف الساكن صحيحا فلا نقل إلى المعتل .

٣ - ألا يكون مدعما لتلا يفضي إلى الفك ، وهو خاص بالضرورة .

 إن يكون المنقول منه حرفا صحيحا ، فلا ينقل من غَزْو ، لأنه يؤدى إلى كون الآخر واوا قبلها ضمة في المرفوع ، وذلك مرفوض ، وإلى القلب والتغير في المخفوض . فمن كان نَاسِينَا وطُولَ بلائِنَا ﴿ فليس بناسِينا على حالةٍ بَكُرُ (٢٧٨)

بضم كاف بكر.

ونحو(۲۷۹) :

عجبتُ والدهرُ كثيرٌ عَجَبُهُ من عَنَزِيٌّ سَبَّني لم أَضْرِبُهُ

بضم الباء الموحدة من قوله : لم أُضُرِبُهُ .

وعَنزِى فى هذا البيت نسبة إلى عَنزَة بفتح المهملة والنون ، بعدهما زاى ، ألى (٢٨٠) حلى من ربيعة ، وهو عَنزَة بن أسد بن ربيعة بن نزار . وأما عَنز بسكون النون فابنُ وائل بن قاسط بن هِنْب بكسر الهاء وسكون النون ، ابن أفصى بالفاء (٣٨٠) ،

الله يؤدى النقل إلى عدم النظير ، فلا يجوز في : انتفعت بيسر ؛ لأنه يصبر على وزن فيل ، وهو مفقود في الأسماء ، ولا في : هذا بشر ؛ لأنه يصبر على وزن فيل وهو مفقود في الكلام . ويستثنى من هذا الشرط : المهموز ، وإن أدى إلى عدم النظير ، فيقال : هذا الردء .

٦ – يشترط في الحركة المنقولة ألا تكون فتحة .

راجع : همع الهوامع /۲ : ۲۰۸ ، وانظر : الكتاب /٤ : ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، وشرح المفصل /۹ : ۲۰ ، ۷۱ ، وشرح شواهد الشافية /٤ : ۲۱ ،

(۲۷۸) لم أهتد إليه .

(٣٧٩) بيتان من مشطورالرجز لزياد الأعجم وردا في الكتاب /٤ : ١٧٩ ، ١٨٠ ، وشرح المفصل /٩ : ٧٠ ، ٧١ ، ٧٧ ، والبحر /٢ : ١٠٨ ، وشرح شواهد الشافية /٢٦١ ، والدرر اللوامع /٦ : ٣٠٣ ، واللسان ( لمم ) يرواية البيت الأول :

يا عجبا والدهرُ جمُّ عجبُـهُ

ثم قال : ﴿ وَالْمُشْهُورُ فِي البِّيتِ الأُولُ : عَجِبتِ وَاللَّهُمْ كُثِيرٌ عَجِبهُ ﴾ ا . ه .

وبرواية اللسان الأولى ورد البيتان غير منسوبين في الصحاح ( لمم ) ، كما وردا غير منسوبين برواية المصنف في : الإفصاح /١٠٤ ، وهمع الهوامع /٢ : ٢٠٨ ، والأشموني /٤ : ٢١٠ .

ويرى الدكتور سعد مصلوح أن استدلال النحاة بمثل قول زياد ٥ هو أمر غيرمسلم لهم ، وذلك لأنه – في تقديره -- من شواهد ( الإقواء ) ، وهو أمرٌ عرض لفحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين من أمثال النابغة الذيباني والحارث بن حازة البشكري والفرزدق ٥ .

رأى في الوقف بالنقل /٦٧ حولية دار العلوم – العدد ١١.

(۳۸۰) فی ب: أي ربيعة ، وهو تحريف ،

وفى باقى النسخ، بما فيها ط: ( أقصى بالغاف ) ، وهو تحريف بَيْنٌ لأن ابن الحنبل حدد نطق الكلمة بالشكل فى كتابه ( الآثار الرفيعة فى مآثر بنى ربيعة ) فقال - « وولد جديلةً دُعْميا - بضم الدال= ابنِ دُعمى (٣٨١) بضم المهملة الأولى وسكون الثانية ، ابنِ جديلةَ بْنِ أَسدَبْنِ ربيعةً ابنِ نزار (٣٨١) ، على ما ذكرناه في كتابنا الموسوم بالآثار الرفيعة في مآثر بني ربيعة .

[ 4 • ]

ومن ذلك قولهم : الحلبي والشامِي والمصرِيُ (٣٨٣) ونحو ذلك بما خُفُفَتْ فيه ياءُ النسبة . ففي كنز المعانى في شرح قول الشاطبي (٣٨٤) :

\* روى أحمدُ البَزِّي لَهُ ومُحمدٌ \*

إشارةً إلى أن تخفيفها لغةٌ (٣٨٠).

وأما قول امريء القيس(٣٨٦):

\* فقِلْ فى مَقِيلِ نحسُه مُتَغَيِّبِي \*

المهملة ، وسكون العين المهملة ، مع ياء النسبة . وولَدَ دُعُبِي أَفْضَى بفتح الهمزة والصاد المهملة ، مع سكون الفاء ، وولَدَ أفضى عَبِدُ القيس وهِنبًا بكسر الهاء وسكون النون ، بعدهما موحدة ، ١ . ه .

راجع : الآثار الرقيعة /٥٦ ، ٥٣ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ح ١٨٩٠٧ ( عن شهيد على . ٩/٢٧٤٦ ) .

وانظر أيضا : جمهرة أنساب العرب لابن حزم /٣٧٨ ،

(٣٨١) في أ، ب، ج: رغبي، وهو تحريف.

(٣٨٢) في ب : نذار ، وهو تحريف .

(٣٨٣) في ب: والمصري والشامي .

(٣٨٤) هو القاسم بن فيرُّه بن خلف بن أحمد الرعبني ، أبو محمد الشاطبي : إمام القراء . كان ضريرا . ولد بشاطبة ( في الأندلس ) سنة ٥٩٠ ه ، وتوفي بمصر سنة ٥٩٠ ه . كان عالما بالحديث والتفسير واللغة ، وهو صاحب ( حرز الأماني ) : قصيدة في القراءات تعرف بالشاطبية .

(٣٨٥) نصه فى لوحة ١٥ من كنز المعانى : ﴿ وقوله : ﴿ الْبَرَّىٰ ﴾ بياء ساكنة خفيفة على حذف إحدى ياءى النسب للضرورة ، وكذلك ما جاء منه نحو : المكمى والبصرى ١١. هـ . وليس فى نصه تصريح بكونها لغة ، أو إشارة إليها .

(٣٨٦) عجزٌ ، وصلره :

فظل ك يومٌ لذيـدٌ بنعمــة راجع : ديوانه /٣٨٩ ، والرواية فيه ( متغيب ) بلا ياء .

ففى الموشح شرح الكافية أن قوله متغيبى فى الأصل متغيبى بياء المبالغة ، كقولهم فى أحمر : أَحْمَرِى ، وفى دوّار : دوّارى (٣٨٧) ، فخفّف فى الوقف ، وهو أحد التأويلين المذكورَيْن هناك لدفع توهُم أن الشاعر أراد : فَقِلْ فى مقيل مُتَغَيَّبٍ نَحْسُهُ ، فقدم الفاعل وهو نحسه على عامله ، وأشبِعَت كسرة آخر متغيب فتولد عنها تلك الياء ، فهى ياء خفيفة من أصلها ، لا مخففة (٢٨٨) .

#### [ 41 ]

ومن ذلك قولهم : خَبَطُ (٣٨٩) بتشديد الطاء (٣٩٠) في خبطتُ ، وفحصطُ بالطاء في فحصتُ ، وفحصطُ بالطاء في فحصتُ . ففي التسهيل (٣٩١) : وقد تُبدل تاء الضمير طاء بعد الطاء والصاد .

#### [ 77 ]

ومن ذلك قولهم: أَخَنُّ ، فى أغنَّ بإبدال الغين خاء ، على عكس ما روى عن العرب أيضا من قولهم: غَطَر فى خَطَر . وقد صرح ابن مالك بوقوع التكافؤ فى الإبدال بين هذين الحرفين (٢٩٢) ، ووقع التمثيل (٣٩٣) له بهذين اللفظين . ومن كلام بعض المولَّدين :

كم أعجمــى الْكَــنِ أَخَــنُ خصّــل بالتكرار كـلِ فَــنُ

<sup>(</sup>٣٨٧) وفي : ساقط من أ ، ج ، وفي ب : داور : داوري ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣٨٨) في ط، أ، ج: لا تخفف .

<sup>(</sup>۲۸۹) ق ب : حبط ، حبطت ، وهو تصحیف .

<sup>(</sup>٣٩٠) في أ : الظاء ، وهو أيضا تصحيف .

<sup>(</sup>٣٩١) الواو ساقطة من أ ، ج ، وإثباتها أصبح كنص التسهيل /٣١٦ .

<sup>(</sup>٣٩٢) في التسهيل /١١٧ : • وربما وقع بين الغين والحناء • ١ . ه بلا أمثلة .

<sup>(</sup>٣٩٣) ساقط من أ، ج.

ومن ذلك قولهم: مَحُمْ بالميم المفتوحة والحاء المهملة المشددة المضمومة في مَعَهُمْ. فقد وقع التصريح (٣٩٤) بأن الحاء قد تبدل من الهاء بعد عين أو حاء أخرى إن أوثر الإدغام، ومثّل لذلك بِمَحُمْ بإدغام العين في الحاء المنقلبة عن الهاء أولا، وامدح حَلالا (٣٩٥) بإدغام الحاء في الحاء المنقلبة عنها أيضا.

#### [ 4 % ]

ومن ذلك قولهم: أَنْطَيْتُهُ ، يريدون به معنى أعطيته . قال الجوهرى : والإنطاء الإعطاء بلغة أهل اليمن (٣٩٦) . ونُقَلَ غيرُه عن الزمخشرى (٣٩٧) أنها لغة بنى سعد ، وهى الآن واقعة فى كلام أهل زماننا من أهل البدو .

<sup>(</sup>٣٩٤) في ط: فقد وقع في (التصريح) ، بزيادة ( في ) ووضع التصريح بين قوسين ، مما يعني أن الناشر فهم أن ذلك في كتاب (التصريح ) ، وليس كذلك ، فالتصريح هنا بمعناه اللغوى ، وهو ضد التلميح ، فقد صرح ابن مالك في التسهيل /٣١٧ بوقوع التكافؤ في الإبدال بين العين والحاء . أما الرضى فكان أكثر صراحة في شرح الشافية /٣ : ٢٧٧ حيث قال : ٥ وتدغم العين في الهاء أيضا ، ولكن بعد قلبهما حامين ، غو : مُحمّ ، ومَحاولاء ، والبيان أكثر ، ولا يجوز هنا – كا ذكرنا قبل – قلبُ الأول إلى الثاني ولا قلب الثاني إلى الأول ؛ فقلبا حاء لما مر ، ولم يفعلوا مثل ذلك إذا تقدم الهاء على العين ، نحو : اجبة عليا ، فلم يقولوا : اجبة هليا ؛ لأن قباس إدغام الأنزل في الأعلى بقلب الأول إلى الثاني قياسٌ مطردٌ غير منكسر ، وقد تمذر عليم ذلك لنقل تضعيف العين ، فركوا الإدغام رأسا . وأما الحاء فلا تدغم فيما فوقها ؛ لأن الغين التي هي أقرب عزجا إليا من الحاء بجهورةً ، والحاء مهموسة ، والخاء المعجمة – وإن كانت مثلها مهموسة – لكن غرجها بعيد عن غرج الحاء ، فالحاء المهملة تدغم في أدخل منها ، وهو شيئان : الهاء والعين ، بأن تقلبا حاءين ، كاذبحودا ، واذبحورة ، كا مر ، ا . ه .

<sup>(</sup>٣٩٥) يريد : امدح ملالا .

<sup>(</sup>٣٩٦) الصحاح ( نطأ ) /٢ : ٢٥١٢ .

<sup>(</sup>٣٩٧) هو أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشرى : ولد ق زنخشر فى خوارزم سنة ٤٦٧ هـ . سمى (جار الله ) لأنه أقام بمكة مدة طويلة بعد أن حج البهت . كان معتزليا . شغلته علوم اللغة إلى جانب تفسير الفرآن . توق بالجرجانية فى خوارزم سنة ٥٣٨ هـ .

وقد رجمت إلى ( أساس البلاغة ) في مادتي ( عطو ) و( نطي ) فلم أعثر لهذا النقل على أثر .

ومن ذلك قولهم: أكَلْتِيهِ وشربْتِيهِ بالإشباع، وهي لغة عند بعضهم. قال صاحب التقريب<sup>(٣٩٨)</sup> في قوله: والله لا نعطيكهن<sup>(٣٩٩)</sup>. ويروى نعطيكاهن بالإشباع نحو بئس ما جزَيْتِيها<sup>(٢٠١)</sup>، وألّا أُخبَرْتِيها<sup>(٢٠١)</sup>، وعَصْرتِيه<sup>(٢٠٢)</sup>، وهي لغة حكاها يونس وأنكرها الأصمعي.

(٣٩٨) لم أعثر على هذا النقل فى كتاب ( التقريب ) فى كل المواد المحتمل وجوده فيها ، ولعله نقلٌ من الكتاب الأصلى الذى لخص عنه ابن خطيب الدهشة كتابه ( التقريب ) وهو ( تهذيب المطالع فى ترغيب المطالع ) ، وعلى أية حال فكل ما فى نصه نقولٌ من أحاديث نبوية وفقنا الله إلى تخريجها .

(٣٩٩) فى ع: لا يعطيكهن ، وهى الرواية الواردة فى مسلم بشرح النووى /٢١: ١٠١ كتاب الجهاد (رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم) ، ونصه هناك : ١ ... فجاءت أم أيمن ، فجعلت الثوب فى عنفى ، وقالت : والله لا يعطيكهن وقد أعطانهن ... ٥ وقد على على ذلك النووى بقوله : ٩ قوله : (والله لا نعطيكاهن) هكذا هو فى معظم النسخ : نعطيكاهن ، بالألف بعد الكاف ، وهو صحيح ؟ فكأنه أشبع فتحة الكاف فتولدت منها ألف ، وفى بعض النسخ : والله ما نعطاكهن ، وفى بعضها : لا نعطيكهن . والله أعلم ١٠٨ . ه .

(٤٠٠) هذا جزء من حديث نبوى نصه : ﴿ عن عمران بن حصين أن امرأة من المسلمين أسرها العلم و وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله على ، قال : فرأت من القوم غفلة ، قال : فركبتُ ناقة رسول الله على ، ثم جعلت عليها أن تنحرها ، قال : فقلمت المدينة ، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله على ، فمنعت من ذلك ، فذكر ذلك لرسول الله على ، فقال : بعس ما جزيتها ، ثم قال : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله تبارك وتعالى ،

ابن حنبل /٤ : ٢٩٩ وانظر أيضا : ٤٣٠ ، ٤٣٦ والراوي أيضا عمران بن حصين .

(٤٠١) في ط: إلا أخبرتها ، والصواب ، ألا ، أداة عرض ، لأن الرواية الواردة في الشفا للقاضي عياض /٢ : ١٣٩ : ، هلًا خبّرتها أني أقبل وأنا صائم ، . و( ألا ) و( هلًا ) بينهما تقاربٌ في الدلالة .

(٤٠٢) الذي ورد في صحيح مسلم بشرح النووي /١٥ : ٤٠ هو (عصرتها) ، ففي كتاب النضائل (معجزات النبي عَلَيْكُ ) : ٤ عن جابر أن أم مالك كانت تهدى للنبي عَلَيْكُ في عكة لها سمنا ، فبأتها بنوها فيسألون الأدم ، وليس عندهم شيء ، فتعمد إلى الذي كانت تهدى فيه للنبي عَلَيْكُ ، فتجد فيه سمنا ، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتُهُ ، فأتت النبي عَلَيْكُ ، فقال : عصرتها ، قالت : نعم ، قال : لو تركتها ما زال قائما ، ١ . ه .

وف نص الحديث شاهد آخر ، هو ( تركتبها ) إلى جانب ( عصرتبها ) .

قلت: وعلى هذه اللغة جاء قوله عَلَيْظُ لبريرة (٤٠٣) رضى الله عنها: « لو راجَعْتِيه » . رواه صاحب (٤٠٤) كتاب المصابيح في باب المباشرة منه .

#### [ 77]

ومن ذلك قول الإنسان إذا طرق باب صاحبه: تَعَمَّم تَعَمَّم ، مُريدا للإعلام بحضوره. ولقد أخبر العلامة الدماميني (٤٠٥) شارح مغنى اللبيب ، وهو بمكة في أواخر سنة ثمانى عشرة وثمانمائة ، أو (٤٠٦) أوائل سنة تسع عشرة ، أن شيخه قاضي القضاة ، كال الدين (٤٠٧) ، أبا الفضل النويريَّ الشافعيَّ ، قاضيَ مكة سأل الشيخ.

(٤٠٣) هي بُريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق ، كانت مولاة لبعض بني هلال ، فكاتبوها ، ثم باعوها من عائشة ، وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق ، وعتقت تحت زوج ، وخيرها رسول الله على الله عنه ألله فكانت سنة. واختلف في زوجها : هل كان عبدا أو حوا ؟ ففي نقل أهل المدينة أنه كان عبدا يُسمى مُغينا ، وفي نقل أهل العراق أنه كان حوا . الاستيعاب /٤ : ١٧٩٥ .

(٤٠٤) في ب: رواه كتاب صاحب المصابيح ، وهو تسرع في النسخ .

وقد ورد الحديث في مصابيح السنة - كتاب الزواج - باب المباشرة ص ١٩، ١٩ ونصه : ٥ قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان زوج بريرة عبدا أسود ، يقال له : مغيث ، كأنى أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكى ودموعه نسيل على لحيته . فقال النبي عَلَيْكُ للعباس : يا عباس ، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ، فقال رسول الله أتأمرني ؟ قال : لو راجعته ، فقالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ قال : إنما أنا أشفع . قالت : لا حاجة لى فيه ٥ .

والحديث مروى في سنن ابن ماجه /٢٠٧٥ برواية : ١ ... لو راجعتيه فإنه أبو ولدك ١ .

(٤٠٥) هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد ، المخزومي ، القرشي ، بدر الدين ، المعروف بابن الدماميني : عالم بالشريعة وفنون الأدب. ولد في الإسكندرية سنة ٧٦٣ هـ ، واستوطن القاهرة ولازم ابن خلدون . وتصدر لإقراء العربية بالأزهر . ثم تحول إلى دمشق ، ومنها حجَّ . وعاد إلى مصر فولى فيها قضاء المالكية . ثم ترك القضاء ورحل إلى اليمن فدرس بجامع زبيد نحو سنة ، وانتقل إلى الهند فسات بها في مدينة (كلبرجا) سنة ٨٢٧ هـ .

(٤٠٦) أو : ساقط من ع ، وهو أيضا ساقط في نص الدماميني في ( تحفة الغريب ) ، كما أن النص في الأخو ، أوائل سنة عشرة ، بسقوط ، تسم ، ، وفي ترجمة الدماميني أنه حج سنة تسم عشرة .

(٤٠٧) كذا في النسخ كلها ، بما فيها المطبوعة . وفي تحقة الغريب نصه : و أن مولانا قاضي القضاة ، كال الدين ، أبا الغضل النويري الشافعي ، الناظر في الحكم العزيز بمكة المشرفة ، سأل ... الخر ، .

وفى شذرات الذّهب /٢ : ٢٩٢ ذكر ابنُ العماد فى وفيات سنة ٧٨٦ ه أنه و القاضى جمال الدين ، أبو الفضل ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن بن القسم بن عبد الله النويرى – نسبة إلى النوارق من عمل القاهرة – الشافعى، المكى: كان ينسب إلى عقيل بن أبى طالب . ولد فى شعبان منة اثنتين =

جمالَ الدين ابنَ هشام مصنّفَ مغنى اللبيب عما جرى به العُرف فى تلك الأزمّنةِ من أنَّ الإنسانَ إذا طرق باب صاحبه يقول: نعم نعم مريدا للإعلام بحضوره وهل لهذا أصلٌ فى لسان العرب ؟ فقال: نعم ، وقد ذكرت ذلك فى كتاب مغنى اللبيب .

وأفاد العلّامة الدماميني أن ذلك في موضعين من كتابه (٤٠٨) ؛ أحدهما : قوله : إن نعم تَقعُ (٤٠٩) جوابا لسؤال مقدر ، والثاني : ما نقله بعد ذلك من قول أداء) ابن عصفور في قول جحدر :

أليس الليل يجمع أمَّ عمرو وإيانا وذاك بنا تدانـــى نعم وأرى الهلال كما تــراه ويعلوهـــا النهار كما عـــلاني

وعشرين وسبعمائة، وسمع بدمشق من المزى وغيوه، وتفقه بدمشق على الشيخ شمس الدين ابن النقيب والتقى السبكى والتاج المراكثي وغيرهم . وبمكة من جماعة . وصار قاضى مكة وخطيبها . وأخذ العربية عن الجمال ابن هشام ، وشارك في المعارف ... وقال ابن حبيب في تاريخه : إنه ولى قضاء مكة نيفا وعشرين سنة ... الح 1 .

وفي حاشية الأمير على المغنى /٢ : ٢٦ ذكر باسم و مولانا كال الدين ، أبو الفضل ، التبريزي ، الشافعي .. ، ، وواضح أن ( التبريزي ) تحريف عن ( النويري ) .

(٤٠٨) تص الدماميني في (تحفة الغريب) – عند حديثه عن (نعم) ، وبعدما ذكر سؤال النويرى وإجابة ابن هشام – هو : 3 قال لى ذلك الخبر : ولم أظفر بذلك في المغنى ، وسألت عنه جماعة فلم يحصل جواب!! قلت له : هو في موضعين في كتابه ؟ أحدهما قوله قبل هذا: إن (نعم) تقع جوابا لسؤال مقدر ، والثاني هذا ، وهو قول ابن عصفور إن (نعم) في بيت جحدر جواب لغير مذكور ، وهو ما قدره السائل في اعتقاده في أن الليل يجمعه وأم عمرو . وكذلك قول هذا الطارق : (نعم نعم) هو جواب لما قدره في اعتقاده من أن صاحب المنزل لشدة احتفاله به والتفاته إليه يسأل : هل حضر فلان ؟ ١ . ه .

وراجع : مغنى اللبيب /٢ : ٢٦ ، ٢٧ ، ونص ابن هشام ينتهى عند قوله : ٥ في أن الليل يجمعه وأم عمرو ، ، والباق من تعليق الدماميني .

(٤٠٩) في أ، ج: تفتح، وهو تحريف.

(٤١٠) في ط: ما نقله بعد ذلك من ابن عصفور في جحدر ، بسقوط ( قول ) في الموضعين ، وفي أ ، ج: من قول ابن عصفور في جحدر ، بسقوط قول الثانية ، وفي ب : في بيت جحدر .

وابن عصفور هو : على بن مؤمن بن محمد ، الحضرمي الإشبيل ، أبو الحسن : حلمل لواء العربية بالأندلس في عصره ، صاحب المقرب في النحو ، والممتع في التصريف ، وشرح جمل الزجاجي ، وكلها عفقة مطبوعة . توفي سنة ٦٦٣ هـ .

وجحدر هو : جحدر بن مالك الحنفي ( الحزانة /٧ : ٢٠٨ : ١١ : ٢٠٨ ) أو جحدر العكلي ( كما في الأعلام /٢ : ١١٣ ) : شاعر من أهل اليمامة . كان في أيام الحجاج بن يوسف ، يقطع الطريق وينهب = وأما نعم فى بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره فى اعتقاده من أن الليل يجمعه وأم عمرو<sup>(٤١١)</sup>. وقال<sup>(٤١٢)</sup>: وكذلك قول هذا الطارق نعم نعم هو جوابٌ لما قدره فى اعتقاده من أن صاحب المنزل لشدة احتفاله به والتفاته إليه يسأل: هل<sup>(٤١٢)</sup> حضر فلان ؟ انتهى كلامه.

وقد ذُكر في هذا البيت احتمالان آخران ؛ أحدهما : أن نعم جوابّ لقوله : وأرى الهلال ... البيت ، وقدّمه عليه . والثانى : أنه جواب لقوله : فذاك بنا تدانى ، قال ابن هشام : وهو أحسن (٤١٤) . انتهى .

وعلى هذين الاحتالين فنعم فى البيت جواب لمذكور (٤١٥) ، مؤخرٍ على الاحتال الأول ، ومقدَّم على الثانى ، ولذا كان أحسن .

أليس الليل يجمع أم عمرو وإيّاتــا فذاك بنــــــا تدانى ثم قال :

نعم، وترى الهـــلال كما أراه. ويعلموها النهارُ كما عــــلانى فلما كانت ( بَلَى ) تنوب مناب ( بل قد كان كلما ) ، و( نعم ) تنوب مناب قولك ( كان كذا أو لم يكن ) عُوملنا معاملة ما نابتا مُنابَه ، ا . ه .

<sup>=</sup> الأموال ما بين حجر واليمامة ، فأمسكه عامل الحجاج في اليمامة ، وسجنه الحجاج في سجن بها اسمه ( دوار ) وفي السجن قال القصيدة التي منها البيتان السابقان .

وبرواية ( نعم وترى الهلال كما أراه ) ورد البيتان منسوبين فى الأمالى /١ : ٢٨١ ، والحزانة /١١ : ٢٠١ وهما الشاهد رقم ٩١٣. ووردا بلا نسبة فى المقرب /٣٢٢ ، ٣٢٣ ، وبرواية ( بلى ) وردا فى الحزانة ٢٠١ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤١١) نص الدماميني المنقول هنا ، وهو المنقول في حاشية ٣٦٧ يُوحي أن هذا صريح لفظ ابن عصفور ، والحن أنه صريح لفظ ابن عصفور ، والحن أنه صريح لفظ ابن هشام في المغنى /٢ : ٢٧ ، ونص ابن عصفور في المقرب /٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ هو : و وقد تقع ( نعم ) في جواب النفي المصاحب لأداة الاستفهام ، والمراد إيجابُ النفي إذا أمن اللبس ، وذلك بالنظر إلى المعنى ، لأن التقدير في المعنى إيجابٌ ، ألا ترى أنك إذا قلت ( ألم يقم زيدٌ ؟ ) فإنما تريد أن تبت للمخاطب قيام زيد . ومن ذلك قوله :

<sup>(</sup>٤١٢) الواو ساقطة من ع ، ط ، أ ، ج .

<sup>(</sup>٤١٣) ﻕ ﺃ ، ﺟ : ﺃﻫﻞ ، ﻭﻫﻮ ﺗﻤﺮﻳﻒ .

<sup>(</sup>٤١٤) راجع : المغنى /٢ : ٢٧ .

<sup>(</sup>١٥٥) ق ط، أ، ج: لمذكر، وهو تحريف.

ومن ذلك قولهم : صابّة السَّهُمُ ، ففي الصحاح أن (٤١٦) صاب السهمُ القرطاسَ يَصِيبُهُ صَيّبًا لغةٌ في أصابه ، وعلى هذه اللغة جاء قول المتنبي (٤١٧) :

ورمَى وما رمتًا بداه فصَابَني سهمٌ يعذَّبُ والسَّهامُ تُريحُ

قال الدماميني في شرح مغني اللبيب عند ذكر الألف التي تكون علامة (٤١٨) للتثنية لا ضميرها (٤١٩) على قول في نحو قاما الزيدان ، شارحا لهذا البيت : يعني أنه نظر إليه فرمي بطَرْفِه سَهْمًا أصاب فؤادَه ، ولم ترْم يداهُ ، على أنَّ هذا السهم الصائب لم يَجْرِ (٤٢٠) على عادة السهام التي ترميها الأيدي فإنها (٤٢١) تقتُلُ فتُريحُ من نَصَب الحياةِ ، وأما هذا السهم الصائبُ فإنه يُعذَّبُ دائما بما (٤٢١) يبيجُهُ من لوعةِ الغرامِ ويزيدُه من لاعج الشوق (٤٢٢) . قال : وصاب السهم يبيجُهُ من لوعةِ الغرامِ ويزيدُه من لاعج الشوق (٤٢٢) . قال : وصاب السهم

<sup>(</sup>٤١٧) من قصيلة يمدح بها مساور بن محمد الرومي، مطلعها :

جَلَلًا كَا لِي فَلْنِكُ التَّربِعُ أَغْلَاءُ ذَا الرشؤِ الأَغْنُ الشِّيخُ

راجع : ديوانه /٢٦ ، والمغنى /٢ : ٤٠ .

<sup>(</sup>٤١٨) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤١٩) في ع، أ، ج: لأضمرها، وفي هامش ع أصلحها الناسخ قائلاً: لعله: لا ضميرها.

<sup>(</sup>٤٢٠) في ب: لم يجز، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤٢١) في أ : مإن تقتل، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤٢٢) ساقط من أ، ج.

<sup>(</sup>٤٢٣) بعد هذه الكلمة ، وقبل 8 وصاب السهم القرطاس ٩ قال الدماميني في حرف الألف : ه وقد أولع الشعراء بجعل لحظات المحبوب سهاما وأكثروا من ذلك . ومن أحسن ما رأيته منه قول ابن الرومي :

نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها ثم انثنت عنمه فكماد يهيمُ ويـــلاه إن نظــرت وإن هي أغرضتْ وَقُعُ السهام ونزعهن أليـمُ ه وحديثه بعد ذلك عن و صاب السهم القرطاس ، ليس له ، لأنه موجود ينصه في الصحاح ، ولسان العرب ( صبب ) ، فهو نقل من أحد المصدوين .

القرطاسَ يصيبه (٤٢٤) صيبا لغة في أصابه ، وفي المثل: مَعَ الحُواطيء سهمٌ صائب (٤٢٥) ، يضرب للذي يُكثر الخطأ ويأتي (٤٢٦) الأحيانَ بالصواب .

### [ 14]

ومن ذلك قولهم: لَسَعَتْنِي الحَيَّةُ ولَسَعْتُهُ بلساني ، مع قول بعض اللغويين في تأليف له: كلَّ ضاربٍ بمؤخره يلسَعُ كالعقربِ والزنبور ، وكلَّ ضاربٍ بفيه يلاغ كالحية وسام أبرص ، وكل قابض بأسنانه ينهش كالكلب وسائر السباع (۲۲۷). ففي الصحاح: لسعته العقربُ والحيةُ (۲۲۸ تلسَعُهُ لسُعاً ، وفي الجمهرة: واللَّسْعُ لَسْعُ العقربِ والزنبور ، قال ابن دريد فيها: ثم كثر ذلك حتى قالوا: فلان يلْسَعُ الناسَ بلسانه إذا كان يؤذيهم ، ومنه قول بعض السلف لرجل ذكرَ عنده رجلاً بسوء (۲۲۹ فسجع في كلامه ، فقال: أراك سَجَّاعا لَسَّاعا ، أمَّا علمتَ أن أبابكر (۲۳۰ نفشنضَ لسائه، وقال: «هذا أورَدَني الموارد» (۲۳۱). انتهى.

والنضنضة بنونين ومعجمتين : تحريكُ الحية لسائها ، على ما ذكره الجوهرى أيضا (٤٣٢) .

<sup>(</sup>٤٢٤) في أ: نصيبه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤٢٥) في مجمع الأمثال /٢ : ٢٨٠ ه من الخواطيء سهمٌ صائب ، وفي أمثال ابن سلام /٥٠، ١ ١٦٢ ه مع الخواطيء .... ، وكذا ورد في الصحاح (صوب)، ولسان العرب (صوب)، ولذب ).

<sup>(</sup>٤٢٦) في جـ: ويأتى بعض الأحيان ، وكلمة ( بعض ) في الهامش .

<sup>(</sup>٤٢٧) نص الثمالبي في فقه اللغة /٩ ، ١٠ : • كل ضارب بمؤخره يلسع ، كالعقرب والزُّنبور ، وكل ضارب بفمه يلدغ كالحية وسامَّ أبرص ، وكل قابض بأسنانه ينهش كالسباع ١ ١ . ه .

<sup>(</sup>٤٣٨) ( والحية ) ساقط من ط، وهو مخالفٌ بذلك لنص الصبحاح ( لسع ) ٣/ : ١٢٧٨ . (٢٨) في أ : يسوء ، بالياء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤٣٠) في الجمهرة ( س ع ل ) /٣ : ٣٣ : ٩ أن أبا بكر رضي الله عنه ... الخ ۽ .

<sup>(</sup>٤٣١) هذا ما ورد في الجمهرة . وأما نص الحديث في موطأ مالك – كتاب الكلام ١٢ – صفحة ١١٦ فهو : ٩ وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق ، وهو يجبذ لسانه ، فقال له عمر : مَهْ غفر الله لك . فقال أبو بكر : إن هذا أوردني الموارد ١١. ه . (٤٣٢) الصحاح ( نضض ) /٢ : ١١٠٨ .

ومن ذلك قولهم: قَلَمٌ للقَصنب الذي يُبْرَى فيكون قلما ، مع قول بعض اللغويين إنه لا يقال : قَلَمٌ إلا إذا كان مَبْرِيًّا ، وإلا فهو قَصنبٌ . كما لا يقال كُورٌ إلا إذا كانت له (٤٣٣) عروة وإلا فهو كُوبٌ ؛ إذْ من الجائز أن يكون ذلك منهم على المجاز ، إطلاقا لاسم الشيء على الشيء باعتبار ما يَوُولُ إليه .

## [ \* 1]

ومن ذلك قولهم : نَعْشُ للسرير قبل أن يُوضع عليه الميتُ ، مع أن في كتب اللغة أنه (٤٣٦) لا يقال له نعش (٤٣٥) إلا ما دام هو (٤٣٦) عليه ، إما باعتبار ما كان عليه ، أو باعتبار ما يؤول إليه .

### [ 11]

ومن ذلك قولهم: سَلَامُ (٤٣٧) عليكم ، بدون تنوين ( سلام ) ، فقد حكاه أبو نصر الحسن بن أسد الفارق (٤٣٨) عن أبي الحسن عن العرب. قال في كتابه الذي

<sup>(</sup>٤٣٢) في ع: كان ، وفي ج: كانت لها ، وفي أ : كانت عروة ، يسقوط (له) .

و بص التعالمي في فقه اللغة /١٥ : ﴿ وَلَا يَقَالَ كُورَ إِلَّا إِذَا كَانَتَ لَهُ عَرُوةٌ ، وَإِلَّا فَهُو كُوب ، وَلَا يَقَالُ غلم إِلَّا إِذَا كَانَ مَبْرِياً ، وَإِلَّا فَهُو أُنبُوبَةً ﴾ ١ . هـ .

ونص ابن منطور في تهذيب الخواص / ٥٠ أ : ٥ ولا للإناء كوز إلا إذا كان له عروة ... ولا يقال الأنبونة قلم إلا إذا بُريت ٥ ا . ه .

وانظر . درة الغواص /١٩ ، وعقد الخلاص /١٦١ أ .

<sup>(</sup>٤٣٤) أنه : ساقط س بقية النسح .

<sup>(</sup>٤٣٥) في كل النسخ ما عدا ب: ( سرير ) وأرى ما في ب هو الصواب لأن نص التعالمي في فقه النائم : ١٧/ : لا ولا يقال للسرير نعش إلا ما دام عليه الميت .

<sup>(</sup>٤٣٦) هو : ساقط من ش ، ع .

<sup>(</sup>٤٣٧) في ط: سلام ، بتسكين المبم ، وهو تحريف ، ولعله خطأ طباعي .

<sup>(</sup>٤٣٨) . هو أبو نصر ، الحسن بن أسد الفارق المتوفى سنة ٤٨٧ هـ . واجع فى ترجمته إنهاه الرواة ١/ ٢٩٤ - ٢٩٨ .

ضمنه شرخ أبياتٍ أَلَّغَرَ قائلُها إعرابَها ودَفَنَ في غامض الصنعة صوابَها (<sup>٤٣٩)</sup>: كأنهم حذفوا التنوين لكثرة هذه اللفظة في الاستعمال (<sup>٤٤٠)</sup>. انتهى.

ومما حُذِفَ فيه التنوينُ في النثر ولكن لالتقاء الساكنين قوله تعالى : ﴿ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ ﴾ (٤٤١) فيمن نصب النهارَ من غير تنوين سابق .

قال الفارق : روى (٤٤٢) أبو على الفارسي (٤٤٦) عن أبي بكر ابن السراج (٤٤٤) عن أبي بكر ابن السراج (٤٤٤) عن أبي العباس محمد بن يزيد (٤٤٥) المبرد أنه سمع عمارة بن عقيل (٤٤٦) يقرأ : ﴿ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ ، فَقَلْتَ لَهُ : مَا تَرِيدُ ؟ فَقَالَ : سَابِقُ النّهَارُ ، قَلْتَ : فَهَلا قُلْتَهُ ؟ قَالَ : لو قَلْتُهُ لَكَانَ أُوزَنَ (٤٤٧) .

(٤٣٩) فى ط: قال فى كتابه الذى ضمنه شرح أبيات العز قايلها أعرابها. وفى الحاشية قال المحقق: كذا فى الأصل، وفى العبارة غموض.

وهذاالتعبير هو نص الفارق في مقدمة ( الإفصاح ) ٥٢/ حيث قال : 3 فاعتمدت في ذلك على جمع أبيات ألغز قاتلها إعرابها ، ودفن في غامض الصنعة صوابها ، ولكن ناشر ط لم يرجع إلى الفارق في كل النقول .

(٤٤٠) الإنصاح /٦٠٠.

(٤٤١) سورة يس : آية ٤٠ ، والقراءة منسوبة لعمارة بن عقيل في المختصر /١٢٥ ، بيد أن الناشر ضبط ( سابق ) بالتنوين ، وهو خطأ .

(٤٤٢) في ط: قال أبو على الفارسي، وهو تحريف لا ينفق مع ما في الإفصاح /٥٧ .

(٤٤٣) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوى الفارسي الشيرازى . ولد في فيها في فارس سنة ٢٠٨ هـ ، وكانت أمه عربية من عرب سدوس الذين هاجروا إلى فارس ، قدم بغداد سنة ٣٠٧ هـ . وزار سيف الدولة البويبي أمير فارس وله صنف كتابيه و الإيضاح » و التكملة » في النحو ، توفى سنة ٣٧٧ هـ .

(££2) هو محمد بن السرى بن سهل : أحد أئمة الأدب والعربية . من أهل بغداد . يقال : ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله . مات شابا سنة ٣١٦ ه .

(٤٤٥) في أ: بريد، وهو تصحيف . وقد سبقت الترجمة له .

(٤٤٦) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبى اليربوعي التميمي : شاعر ، مقدم ، قصيح . من أهل اليمامة . كان يسكن بادية البصرة ، ويزور الخلفاء من بنى العباس فيجزلون صلته . وبقى إلى أيام الوائق . وعمى قبل موته . وهو من أحفاد جرير الشاعر . وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه ، وهو القائل :

بدأتم فأحسنتم فأثنيست جاهسدا وإن عدتم أثنيت والعسود أحمسدُ (٤٤٧) الإفصاح /٥٨ ، ٥٠ وانظر : الخصائص /١ : ٤٩٢ : ٣٨٤ ، ٣٧٣ ، ٢٤٩ ، ٣١٨ : ٣١٤ ٣

#### [ VY ]

ومن ذلك قولهم (۱۶۹ : هذا لأبى وذاك (۱۶۹ كأخي ، ونحو ذلك مما فتحوا فيه لام الجر مع الاسم الظاهر في غير المستغاث (۱۰۰ به ، ففي (۱۰۱ كتاب الفارق أن ذلك لغة (۱۵۲ ، وقد أنشد فيه قوله (۱۵۳ :

تُواعِدُنى ربيعةً كلَّ يومٍ لأهلكَها (١٥٤) وأَقْتَنِيَ الدّجاجا بفتح اللام الداخلة على الاسم الظاهر ، ولكن لا حقيقةً (١٥٥) بل تأويلا ، أى لإهلاكها .

<sup>(</sup>٤٤٨) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤٤٩) في ب : وهذا لأخيي .

<sup>(</sup>٥٠٠) في أ، ج: المشتقات به، وهو تحريف واضح.

<sup>(</sup>٤٥١) في باقي النسخ : وفي .

<sup>(</sup>٤٥٢) نصه في الإفصاح /١١٧ : ٥ فأما من فتح وجر فإنه محمول عنده على لغة من فتح لام الجر في الظواهر . قال أبو على : وأحفظ من كتاب أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش : تُواعدني .... بفتح اللام . فعلى هذا توجيه الجر عند أبي على ١ ١ . ه .

وقد ذكر هذه اللغة : ابن هشام في المغنى /١ : ٢٣٢ فقال ما نصه : 9 ومن فتح فهو على لغة من يقول : المالُ لُزيدِ ١ ا . ه .

<sup>(</sup>٤٥٣) الشاهد للنمر بن تولب ، كما في شعر التمر بن تولب /٤٧ ، والاقتضاب /٣ : ١١٠ ، وروايته في المصدرين :

وتأمرنى ربيعــةُ كــل يـــوم لأشريَهـا وأقتنـــى الدجاجـــا وبرواية المصنف ورد غير منسوب في الإفصاح /١١٢ ، والبصريات /٥٥٤ ، والخزانة /١٠ : ٤٣٩ ، ولم ينسبه ناشر ط .

<sup>(</sup>٤٥٤) في ب: لإهلاكها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٥٥) في ط علق الناشر على قوله ( لا حقيقة ) يقوله : • يفهم من قوله ( لا حقيقة ) أنها لا تدخل على الظاهر إلا مؤولا ، مع أن ابن يعيش في شرح المقصل يقول ٨ : ٢٦ : ( وقد شبه بعضهم المظهر بالمضمر ففتح معه لام الجر ، فقال : المال لَزيد ) ٩ ا . ه .

وواضح أن التنوخى فهم أن التعليق على البيت حكمٌ مطلق ، ومن ثم حاول المعارضة بنص ابن يعيش ، والحقيقة أنه تعليق من ابن الحنبلي على واقع البيت الموجود . فاللام في ( لأهلكها ) داخلة على اسم ظاهر في التأويل ، وهو المصدر المؤول ، أي : لإهلاكها .

تقول ابنتى لمارأتْنِى شاحبا (٤٦٠) كأنك فينا يا أباة غريسبُ فيمن جعل تاء (٤٦١) أباة زائدة .

<sup>(</sup>٤٥٦) سورة الزمر : آية ٥٦ : 9 يا حسرنا على ما فرطتُ في جنب الله 9 .

<sup>(</sup>٤٥٧) فى لسان العرب /١ : ١٤ ( حرف الهمزة ) : ٥ وسمعت أعرابيا من قيس يقول : يا أَبَ أَقِبُلُ ، وِيَابَ أَقِبُلُ ، وِيا أَبَةَ أَقِبُلُ ، وِيابَةَ أَقِبُلُ ، ١ . هـ ، وفى ١ : ١٢ أورد قول رؤبة : وأنت يا با مسلم وَفَيْتَا . وانظر : الحصائص /١ : ٢٢٦ ، والحزانة /١٠ : ٣٤١ .

<sup>(</sup>۱۵۸) ف أ ، ب ، ج : يا أبا ، وهو مخالف لوجه الاستشهاد ، وإن كان موافقا لما ورد في مسند ابن حنبل / ه : ٦٤ ، ومسلم يشرح النووى / ١٦ : ٦٦ . فغي ابن حنبل : ﴿ عن عائد بن عمرو أن سلمان وصهيبا وبلالا كانوا قمودا في أتاس فمر بهم أبو سفيان بن حرب ، فقالوا : ما أخذت سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله مأخذها بعد ، فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها ، قال : فأخير بذلك النبي عَلِيكُ ، فقال : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ، فلتن كنت أغضبتهم لقد أغضبت وبك تبارك وتعالى ، فرجع إليهم فقال : أي إخوتنا لعلكم غضبتم ، فقالوا : لا يا أبا بكر ، يغفر الله لك ، وهي رواية مسلم مع تغو يسير .

<sup>(</sup>٤٥٩) ورد الشاهد غير منسوب في : الخصائص / 1 : ٣٣٩ ، والإنصباح / ١٥١ ، والمقاصد النحوية /٤ : ٣٥٢ ، واللمور / ٦ : ٣٣٣ ، والصحاح ( أبا ) ، واللسان ( أبي ) ، ومقاييس اللغة ( شحب ) . وورد صدره في الاقتضاب / ٣ : ٢٧٧ :

<sup>\*</sup> نقول ابنتی لما رأت وشك رحلتی \*

وورد عجزه فقط في : همع الهوامع /٢ : ١٥٧ ، وشرح التصريح /٣ : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤٦٠) في ب ، ج : ساحيا ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤٦١) في ع : ياء ، وهو تمنحيف أيضا .

وذهب ابن السكيت (٤٦٢) في كتاب القلب والإبدال إلى أنه مقلوبٌ من أبتا . قال الفارق : وهو قول جيد ، ولا شاهد فيه ، وأنشد على لغة أحا(٤٦٣) : قالوا : تفردْتَ لا خِلْا ولا سَكَنَا فقلتُ: من أَيْنَ للحرِّ الكريم أخا ؟ قوله : لا خلا ولا سكنا ، أي لا تصحبْ خلا ولا سكنا .

### [ Y : ]

ومن ذلك قولهم (٤٦٤): شرَّ بتخفيف الراء في نثر الكلام وقفا ، وكذا وصلا ان وقع ، إجراءً للوصل مُجْرى الوقف عند استعمالهم ذلك وصلا ، لأن العرب كا يشددون الحرف الأخير في الوقف فيقولون : جاءني جعفر ، بتشديد الراء ، كذلك يخففونه على سبيل المعاوضة . فإذا وقع تخفيفه وصلا كان من إجراء الوصل مُجْرى الوقف ، نحو : ﴿ وما أَدْراكَ ما هِيَهُ ، نارٌ حامِية ﴾ (٢٦٥) مما زيدت فيه هاء السكت وصلا لتلك (٢٦٥) العنة ، مع أنه قد قرأ بعضهم : لا وما أَدْراكَ ما هِيَ الله قد قرأ بعضهم : لا وما أَدْراكَ ما هِيَ الله عنه الله والمناق العنه ، مع أنه قد قرأ بعضهم : لا وما أَدْراكَ ما هِيَ الله والله المناق العنه ، مع أنه قد قرأ بعضهم : لا وما أَدْراكَ ما هِيَ الله وقل الله وقل المناق العنه ، على الله وقل المناق العنه ، مع أنه قد قرأ بعضهم : لا وما أَدْراكَ ما هِيَ الله وقل المناق الله وقل المناق الم

<sup>(</sup>٤٦٢) هو يعقوب بن إسحاق ، أبو يوسف ، ابن السكيت : إمام في اللغة والأدب . أصله من خوزستان . تعلم ببغداد . واتصل بالمتوكل العباسي ، فعهد إليه بتأديب أولاده ، وجعله في عداد ندمائه ، ثم تتله لسبب مجهول سنة ٢٤٤ هـ .

وهذا النقل عن ابن السكيت من نقول الفارق فى الإفصاح /١٥١ ، ولم أعتر عليه فى كتاب ( الإبدال ) الذى حققه الدكتور حسين شرف ، ولا فى ( القلب والإبدال ) الذى نشره د . أوغست هفنر . ( ٦٦٣) الإنصاح / ١٥٠ ، ولم أعتر لهذا البيت على قائل ، ولا اهتديت إليه فى مصدر آخر .

وُنص الْفارُق في التعليق على هَذَا البيت : ﴿ أَمَا نَصَبَ قُولُه : ﴿ لَا خَلَا وَلَا سَكَنَا ﴾ فَبَعَمُلُ مَقْدَرَ دَلُ عليه أَوْلُ الكلام بمعناه ، وهو ﴿ لَا تَأْلُفَ خَلَا ﴾ أو ﴿ تَصَحّب ﴾ أو نحو ذلك ﴾ ا . ه .

<sup>(</sup>٤٦٤) ساقط من أ، ج.

<sup>(</sup>١٦٥) سورة القارعة : آية ١٠ ، ١١ .

<sup>(177)</sup> في ش : بتلك .

<sup>(</sup>٤٦٧) في البحر /٨ : ٧ ه : وحذَّفها في الوصل ابنُ أبي إسحاق والأعمش وحمزة ، وأثبتها الجمهور ١٤ . ه .

تلك الهاء ، كما نبه عليه الفارق (٤٦٨) ، وأنشد على تخفيف راء ( شَر ) وصلا قوله (٤٦٩) :

إنى إذا مالم أجِد غَيْرَ الشَّرِ (٤٧٠) كنت امرأُمِن (٤٧١) مالِكِ بْنِ جعف رِ وَأَنشد قوله (٤٧١) :

وأنتم مَعْشَرٍ لنــــامٌ نَلْقَى لديكم (٢٧٤) أَذًى وبُوس (٢٧٤) بجر راء معشر ، على أن الأصل : مَعْ شَرٌ ، وأنه (٢٥٥) خفف الراء للضرورة . وهذا البيت مما يُلْغَزُ به ، وإذا كتب جعل قوله : مَعْ شَرِ بصورة ( مَعْشَرٍ ) للإلغاز . وحينئذ فلئامٌ بالرفع : خبر أنتم ، لا صفةُ مَعْشَرٍ ؛ ليُشكلَ رفعُه . وأما قوله : وبوس بالجر فعطفٌ على شرٍ ، لا على أذًى ؛ ليشكِلَ جرُّه .

<sup>(</sup>٤٦٨) الإفصاح (٤٦٨).

<sup>(</sup>٤٦٩) السابق (٢٣٣ ، وقد ورد هذا البيت في الأصول (٣ : ١٤٨ ، والمحتسب (٧ : ٧٧ ، بدون نسة .

 <sup>(</sup>٤٧٠) في ط : الشرّ ، وجعفر بتسكين الراء في الكلمتين ، وهو مخالف لما ورد في المصادر السابقة ،
 ومنها الفارق الذي نقل عنه المصنف .

<sup>(</sup>٤٧١) في النسخ الأخرى ، ومنها ط : كنت امرأ بن مالك ، وهو تحريف واضح ، يتعارض مع مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤٧٢) الإقصاح /٢٢٢.

<sup>(2</sup>۷۳) في مل : لديكمُ ، بضمة على الميم ، وهذا الضبط يخل بوزن مخلع البسيط ( مستقعلن قاعلن فعولن ) .

<sup>(141)</sup> في أ ، ج : ويؤس ، بالهمزة ، وهو موافق للمطبوع في الإفصاح /٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤٧٠) في ط: وإنه، يكسر الهمزة.

ومن ذلك قولهم : أَنَّ بفتحتين وصلا ووقفا ، يريدون به أنا .

قال الفارق فى كتابه (٢٧٦): حكى أصحابُنا فى أنا خمسَ لُغَاتٍ ؛ أَنَا (٢٧٧) فعلْتُ ، بإسقاط الألف من اللفظ فى الوصل وإثباتها فى الوقف ، وهى أفصحُها . وأنا فعلتُ ، بحذفها وفتح النون وصلا ووقفا . وأنَ (٢٧٨) فعلتُ ، بحذفها وفتح النون وصلا ووقفا . وأنَ فعلتُ ، وآنَ (٢٧٩) فعلت . كل ذلك جاء عنهم . قال أبو النجم (٢٨٠) :

## أنا أبو النجم وشيعرى شيعرى

فأثبت الألف وصلا .

وقال الآخر(٤٨١) :

# \* وآنَ الليثُ مَحْمِيّ العربين \*

(٤٧٦) الإفصاح /٢٦٨ ، ٢٦٩ .

(٤٧٧) في ط ، أ ، ب ، ج : أنَ ، بدون الألف ، وهذا يناقض ما بعده من قوله : 8 بإسقاط الألف من اللفظ في الوصل وإثباتها في الوقف 8، فقوله ( من اللفظ ) يعنى أنها مثبتة في الخط ، فضلا عن ثبوتها في الإفصاح /٢٦٨ .

(٤٧٨) في ش ، ع : وأنا ، وهو خطأ ، بدليل ما يعده .

(٤٧٩) في هامش ب : بالمد ، وفي الإفصاح /٢٩٩ : د وآنَ فعلتُ ، بمدة في أوله أ .

(٤٨٠) سبق تخريجه في حاشية ٣٠٢

وعن هذه اللغات قال الأزهرى فى تهذيب اللغة /١٥ : ٣٩٥ تحت عنوان ( أنا ) : • للعرب فى أنا لغات ؛ وأجودها أنك إذا وقفت عليها قلت : أنا ، بوزن عَنَا ، وإذا مضيت عليها قلت : أنَ فعلتُ ذاك ، بوزن عَنَا ، وإذا مضيت عليها قلت : أنَ فعلتُ ذاك ، بوزن : عَنَ فعلتُ ذاك ؛ تحرك النونَ فى الوصل وهى ساكنة من مثله فى الأسماء غير المتمكنة مثل مَنْ وكمّ إذا تحرك ما قبلها ، ومن العرب من يقول : أنا فعلت ذاك ، فيثبت الألف فى الوصل ولا ينون ، ومنهم من يسكن النون ، وهي قليلة ، فيقول : أنْ قلتُ ذاك ، وقضاعة تمد الألف الأولى : آنَ قلتُه ، قال عدى :

يا ليت شعرى آنَ ذو عَجَه منى أرى شَرْبًا حوالَسَى أَصيبَ عَنْ وقال القُديل فيمن يثبت الألف:

أنها عَهدُل الطعمان لمن بغماني أنا العَدْلُ المُبَيَّسِنُ فاعرفوني ١٠٩ . (٤٨١) في ط، أ، ج: وقال آخر، والمثبت هو الموافق لما في الإفصاح /٢٦٩ .

وقال بعض النُّمُيْرِيّين (٤٨٢):

وأَنْ أوردتُهم خَوْضَ المنايا وجئتُ بمَــنْ بَقِي زُمَــراً قَطِينا وقرأ القراء: ﴿ أَنَا أُخْيِى وَأُمِيتُ ﴾(٤٨٣) و« أَنَ أُخْيَى » بحذف الألف وصلا ووقفا ، وإثباتها . ( هذا كلامه )(٤٨٤) .

( وقد استُغمِلْت ثانيةُ )(٤٨٤) هذه اللغاتِ في عبارات أهل زماننا أيضا علي ما علمت آنفا . وعلى الأولى أو الثالثة (٤٨٥) يتخرج (٤٨٦) قول بعض العرب : إنَّ قائمٌ (٤٨٩) ، إذ أصله : إنْ أنا قائمٌ ، أو إنْ أنَ قائمٌ بكلمة إنْ المكسورة الهمزة الساكنة النون المفيدة للنفى . ولا اختلاف بين الأصلين على هاتين اللغتين في اللفظ ، ولكن في الخط . والحمل على الأولى أولى .

وكذا قال ابن هشام : أصله إنْ أَنَا قائمٌ ، فحذفت همزة أنا<sup>(٤٨٨)</sup> اعتباطا ، وأدغمت نون إنْ في نوتها ، وحذفت ألفها في الوصل . قال : وسُمِعَ إنَّ<sup>(٤٨٩)</sup>

<sup>(</sup>٤٨٢) في ط، أ، ج: وقال بعض النحويين، وهو تحريف يخالف ما في الإقصاح /٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤٨٣) سورة البقرة : آية ٢٥٨ .

وفى البحر /٢ : ٢٨٨ : \$ وقرأ نافع بإثبات ألف ( أنا ) إذا كان بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة ، وروى أبو نشيط إثباتها مع الهمزة المكسورة . وقرأ الباقون يحذف الألف ، وأجمعوا على إثباتها فى الوقف . وإثبات الألف وصلا ووقفا لغة بنى تميم . ولغة غيرهم حذفها فى الوصل ، ولا تثبت عند غير بنى تميم وصلا ، ولا يضرورة الشعر ه ١ . ه .

وفي السبعة /١٨٨ روى هذه القراءة عن نافع أبو يكر بن أبي أويس وقالون وورش .

<sup>(</sup>٤٨٤) ما بين القوسين – في المرتين – ساقط من أ ، ج .

وفي ط: وقد استعملت ثانية هذه اللغات ، بنصب ( ثانية ) ، وهو خطأ واضح -

<sup>(</sup>٤٨٥) في ع: وعلى الأولى أو الثانية ، وفي ط ، أ ، ب ، ج: وعلى الأولى والثانية ، وكل هذا خطأ ؛ لأن اللغة الثانية في نص الفارق المنقول : و وأنا فعلت ، بإثباتها وصلا ووقفا ، والمثال المذكور و إنْ قائم ، بحذف الألف ، فيكون على الأولى التي تحذف الألف لفظا ، أو على الثالثة التي تحذفها لفظا وخطًا ، وهذا صريح لفظ المصنف حين قال : و ولا اختلاف بين الأصلين في اللغتين في اللفظ ، ولكن في الخط ، .

<sup>(</sup>٤٨٦) في أن ج: يستخرج، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٨٧) في جد: أنا قائم، وهو تحريف أيضا -

<sup>(</sup>٤٨٨) في أ، ج: أن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٨٩) في ط: أنَّ ، وهو تحريف ، يخالف ما في المغنى /٢ : ٢٢ .

قائما على الإعمال ، أى<sup>(٤٩٠)</sup> على إعمال إن الثانية ، وهذان التركيبان مما يلغز به .

#### [ 77 ]

ومن ذلك فولهم : أَكُلْتُ اللَّجَاجَ ، وإن كان المأكول ديوكا ، كقول جوير (٤٩١) :

لَمَّا تَذَكُرَتُ بِالدِّيرَيْنِ أَرَّقَنَى صوتُ الدَّجاجِ وضربٌ بِالنواقِيسِ قَالَ الجُوهِرِي : إنمَا يعنى زُقاءَ الديوك (١٩٢٠) . انتهى .

وصرح الفارق بأنه يقال للديك دجاجة (<sup>٤٩٢)</sup> ، ذكر ذلك في كلامه على قول لبيد<sup>(٤٩١)</sup> :

باكرت حاجتُها الدجاجَ بسُحْرة لأعلُّ منها حين هبُّ نيامُهـا

(٤٩٠) من بداية (أى) من كلام ابن الحنبلي ، وليس من نص ابن هشام .

(٤٩١) في ع، ط: لقول جرير، وهو جرير بن عطية بن حذيفة الخَطْفي بن بدر الكلبي، ا البربوعي، من تميم: أشعر أعل عصره، ولد في البمامة سنة ٢٨ هـ، ومات بها سنة ١١٠ هـ. عاش عمره كله يناضل شعراء زمنه و حجلهم. اشتهرت نقائضه مع الفرزدق.

والبيت من فصيدته التي مطلعها :

خَى الهِدَمُلَةَ من ذات المواعيس فالجِنْوَ أصبح ققرا غير مأسوس راجع : شرح ديوانه /٣٠٤ ، والشعراء /٤٨١ ، والمعالى الكبير /١ : ٨٧ ، ٢٠٤ ، والمسلسل /٢٤٠ ، والعقد /٦ : ٢٠٠ ، وخزانة الأدب /٢ : ١٠٧ ، والصحاح ( دجج ) ، والمحكم ( ن ق س ) ر( د ج ح ) ، ولسان العرب ( دجج ) إو( نقس ) .

(٤٩٢) الصحاح ( دجع ) /١: ٣١٣ .

(297) الإفصاح (297)

(٤٩٤) السابق (٥٥٠).

والشاعر هو لبيد بن ربيعة العامرى ، أبو عقيل : أحد الشعراء الفرسلان الأشراف في الجاهلية . من أهل عالبة نجد . أدرك الإسلام ، ووقد على النبي عَيْنَكُم ، ويعد من الصنحاية ، ومن المؤلفة قلوبهم . ترك الشعر بعد إسلامه ، ومو أحد أصنحاب المعلقات . توفى سنة ٤١ ه .

وقد ورد النبت برواية ( باكرت ) في شرح القصائد التسع للنحاس /١ : ٤٣٢ ، والخزانة /٢ : ١٠١ ، وهو الشاهد رقم ١٧٣ .

وبرواية ( بادرت ) ورد في : شرح المعلقات للزوزقي (١٣٢ ، والمعاني الكبير /١ : ٤٥٣ مع يمعش تحريف في الغنبط ، وديوانه /١٧٦ ( دار صادر ) . أى باكرت لاحتياجي (٤٩٥) إلى الخمر بكُورَ الديوك بسُحرةٍ لأُسْقَى منها مرةً بعد مرةٍ حين (٤٩٦) انتبه من نومه نيامُها .

## [ **VV** ]

ومن ذلك قولهم : جعَلَ له كذا ، وجعلْتُ لك كذا بفتح التاء ، وجعلْتُ لل كذا بفتح التاء ، وجعلْتُ لى كذا بضمها ، مع اشتهار أنه لا يتعدى فعل الضمير المتصل (٤٩٧) إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن ، وفي فَقَدَ وعَدِمَ ، فلا يجوز مثل : زيدٌ ضربَهُ ، على معنى : ضربَ نَفْسَهُ (٤٩٨) .

فإن قلت : فما وجه ما نقلت من أقوالهم المذكورة ؟ قلت : الوجه فيها أن الأصل : لنفسه ولنفسك ولنفسى ، وأن ذلك من باب حَذْف المضاف (٤٩٩) ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لللهِ البّنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مّا يَشْتَهُونَ ﴾ (٢٠٠٠) إذا قدّر « لَهُمْ » معطوفا على « اللهِ » وه ما » معطوفة على « البناتِ » إلا أن تقدير المضاف في هذه الآية تكلُفٌ ، وإن كان العطف لا يصحُّ إلا به ، بتصريح من ابن هشام في

<sup>(</sup>٤٩٥) ق أ : لاحياجي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٩٦) في ش : حتى ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤٩٧) في ط : المنفصل ، وهو خطأ واضح ، بدليل ما قبله وما بعده .

<sup>(</sup>٤٩٨) قال السيوطى فى همع الهوامع /١ : ١٥٦ : ٤ تختص الأفعال القلبية بجواز إعمالها في ضميرين متصلين لمسمّى واحد فاعلا والآخر مفعولا ، نحو : ظنتُنى خارجا ، وأنت ظنتُك خارجا ، وريدٌ ظنّه خارجا ، قال تعالى : ﴿ وَأَن رَآهُ استَغْنَى ﴾ وقال الشاعر : \* وخلتُنى لى اسمٌ \* ، وقال : \* وكنت أحسبنى كأغنى واحد \* ، وقال : \* وحنتُ وما حسبنَك أن نحينا \* ، وقال : \* وخاله مصابا \* . وهل يجوز وضع (نفس) مكان الضمير الأول نحو : ظننت نفسى عالمة ؟ خلاف . قال ابن كيسان : نعم ، والأكثرون : لا . ولا يجوز ما ذكر في سائر الأفعال ، لا يقال : ضربتنى ولا ضربتنى ولا ضربتنى ولا ضربتنى ولا ضربتنى ولا ضربتنى المناف ولا ولا يجوز ما ذكر في سائر الأفعال ، لا يقال : ضربتنى

<sup>(</sup>٤٩٩) ق ط : من باب حذف المضاف إليه ، وهو مناقض لما قبل بعد ذلك : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَدِّيرِ المضاف في هذه الآية تكلف ﴾ .

<sup>(</sup>٠٠٠) سورة النحل: أية ٥٧ .

مباحث جملة الاعتراض من مغنى اللبيب (٥٠١) ؛ وذلك لأن وجها آخر في الآية يغنى عن تقدير السيّع (٥٠١) ، وذلك أن يقدر و لهم في خبرا ، وو ما في مبتدأ ، والواو للاستثناف ، لا عاطفة جملة على جملة ، ويُقدر (٥٠٠) الكلام تهديدا ، كقولك لعبدك : لك عندى ما تختار ، وأنت تريد بذلك إيعاده (٥٠٤) ، أو التهكم به .

#### [ VA ]

ومن ذلك قولُهُمْ: قَدِمَ ساترُ الحَاجِّ، وامتُوفِيَ سائرُ الخواج، مستعملين سائرا في ذلك بمعنى الجميع. وزعم الحريريُ في دُرَّة الغَوّاص في أوهام الخواص أن ذلك من الأوهام الفاضحة والأغلاط الواضحة، وأن سائرا في كلام العرب بمعنى الباق (٥٠٠٠). وتعقّبهُ العلّامةُ أبو محمد عبد الله بن برى بن (٥٠٠٠) عبد الجبار

<sup>(</sup>٥٠١) نص ابن هشام في المغنى /٢ : ٥٥ : ٩ ... بل إذا قدر (لهم) معطوفا على ( الله )، و( ما ) معطوفة على ( البنات ) ، وذلك ممتع في الظاهر ، إذ لا يتعدى فعل الضمر المتصل إلى ضمره المتصل ، إلا في باب ظن وفقد وعدم ، نحو : ( فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ) فيمن ضم الباء ، ونحو : ( أن رَآه استغنى ) . ولا يجوز مثل : زيد ضربة ، تريد : ضرب نفسه . وإنما يصبح في الآية العطف المذكور إذا قدر أن الأصل : ( ولأنفسهم ) ، ثم حذف المضاف وذلك تكلف . ومن العجب أن الفراء والزمخشرى والحوقي قدروا العطف المذكور ، ولم يقدروا المضاف المحلوف ، ولا يصبح العطف إلا به ١٠ . ه .

ونص الفراء في معانيه /٢ : ١٠٥ : ٥ ولو كانت نصبا على ( ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون ) لكان ذلك صوابا ١ ، ه ، كما أن نص الزمخشرى في الكشاف /٢ : ٤١٤ : ٥ ويجوز في ( ما يشتهون ) الرفع على الابتداء ، والنصب على أن يكون معطوفا على ( البنات ) ، أي : وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور ٤ ١ . ه . ورأى الحوفي وارد في البحر /٥ : ٥٠٣ .

راجع أيضا : إعراب القرآن للنحاس /٢ : ٣٩٨ ، ومعانى الزجاج /٣ : ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٩٠٢) في باقى النسخ – ما عدا ع –: ٥ وذلك لأن وجها في الآية يغني عن تقدير الشيء ، بسقوط ( آخر ) ، وتصحيف كلمة ( السيّء ) ليل ( الشيء ) ولا أرى لكلمة ( الشيء ) موقعا ، فالسياق يدل على أن التقدير الآخر بالعطف أو التقدير تكلف ، في حين يوجد الوجه الآخر الذي يحل المشكلة .

وف ش ، ع : وذلك لأن لنا وجها ، فظهر كما لو كان الرأى لابن الحنيلي ، والحق أنه رأى ابن هشام ف المغنى /۲ : ٥٥ .

<sup>(</sup>٥٠٣) في ب: وتقدير الكلام.

<sup>(</sup>۲۰۰۱) في ب ، ج : إيماده ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥٠٠) درة الغواص /٣، ولحن العامة للزييدي /٢١٥ .

<sup>(</sup>٥٠٦) في ع: عبد الله بن عبد الجبار ؛ وهو انتقال نظر من الناسخ .

المقدسي (°۰۷) فيما كتبه بخطه على هذا الكتاب ، فأنشد شواهد كثيرة تدل على مجيء سائر بمعنى الجميع ، كما جاء بمعنى الباق (°۰۸) ، منها قول ابن الرقاع (°۰۹) :

وحُجْرا وزَبَّانا وإن يكُ مِلْقَطِّ تُوفِّنَى فَلْيُغْفَرُ له سائِرُ الدَّنْبِ وَقُول ابن أحمر (٥١٠):

فلا يأْتِنا منكم كتابٌ بروعة فلَنْ تَعْدَمُوامن سائِرِ الناسِ ناعيًا وقول ذى الرُّمَة (٥١١):

معرِّساً فى بياض الصبح وقعته وسائرُ السَّيْرِ إلا ذاكَ مُنْجذبُ قال ابن برى: قوله إلا ذاك استثنى التَّعْريس من السير، فسائر إذًا(٥١٢) بمعنى الجميع

<sup>(</sup>٥٠٧) في ب: القدسي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٠٥) راجع : حواشي ابن بري علي درة الغواص /١ ب، ٢ أ، وعقد الحلاص /١٥٧ أ، ب.

 <sup>(</sup>٥،٩) هو عدى بن زيد بن مالك بن عدى بن الرقاع ، من عاملة : شاعر كبو ، من أهل دمشق .
 يكنى أبا داود . كان معاصراً لجرير ، مهاجيا له ، مقدّما عند بنى أمية ، مدّاحا لهم ، خاصًا بالوليد بن عبد الملك . توفى في دمشق سنة ٩٥ هـ .

والبيت في ديوانه المجموع ص ٤٨ ، والإحالة فيه على بحر العوام ، مما يعنى الدور في التخريج ، وهو بيت فردٌ لا قصيدة له .

<sup>(</sup>٥١٠) هو هنيء بن أحمر ، من بني الحارث ، من كنانة : شاعر جاهلي ، تُنسب إليه الأبيات التي الشهر منها :

وإذا تكون كريهة أدعسى لهسا وإذا يحاس الحيسسُ يدعى جُندبُ قال المرزبانى : وقد رويت هذه الأبيات لغيره ، والثبت أنها له . ولم أعثر على الشاهد عند غير ابن برى لى حواشيه على الدرة برواية ( فلن ) .

<sup>(</sup>١١٥) هو غيلان بن عقبة ، أبو الحارث : شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره . من مضر ، كان شديد الفصر ، دميما ، يضرب لونه إلى السواد . ولد سنة ٧٧ هـ ، ومات سنة ١١٧ هـ . أكثر شعره بكاء أطلال وتشبيب بمحبوبته « مية ٤ .

والبيت في ديوانه /١١ من قصيدة مطلعها :

مَا بِأَلَ عِينَكَ مَنَهَا المَـاء ينسكــب كأنه من كُلِي مَفْرِيَّةٍ سُـربُّ (٥١٢) إذًا: ساقط من ج.

وقال في قول(١٢°) ابن أحمر أيضا :

قَضْيًا من الرَّيْحانِ عَلَسه (<sup>٥١١)</sup> الندي مالت جناجتُه وسائِـــرُهُ نَدِي أى مالتُ أوساطُه وصدورُه(٥١٥) لِلِينِه ورُطوبته ، وجميعُه نيد .

وأنشد أيضا للأحوص (١٦٥) :

وإن(٥١٧) لأستحييكُمُ أنْ يقودَني إلى غيركم من سائر الناس مجمعً

(٥١٣) في ع ، ب : وقال في ابن أحمر أيضا ، بسقوط ( قول ) ، وفي ط ، أ ، ج : وقال ابن أحمر أيضاً ، بسقوط ( في قول ) ، ولم أعثر على البيت في غير حواشي ابن برى على درة الغواص .

(٥١٤) في أ ، ب ، ج : علَّسَهُ ، وهو تصحيف ، وفي ط : عكُّسه ، وهو تحريف . وما في مخطوطة ابن برى على الدرة الصدر فقط ، وقال الناسخ في هامش لوحة ٢ أ : ٤ تمامه ، وهو عمل الشاهد ، وغير موجود في الأصل:

#### مالت حناجنه وسائره ندى

أى مالت أرساطه وصدره للينه ورطوبته ، وجميعه نير . كذا في بحر العوام a .

(٥١٥) في ط ، ب : وصدره .

(٥١٦) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري ، من بني أضبيعة : شاعر هجّاء ، صافي الديناجة . من طبقة جميل بثينة ونصيب . عاصر جريرا والفرزدق . وهو من سكان المدينة . وقد على الوليد بن عبد الملك في الشام ، فأكرمه ، ثم بلغه عنه ما ساءه من سبوته ، فرده إلى المدينة وأمر بجلده . ونفي حتى أطلقه يزيد بن عبد الملك ، فقدم دمشق فمات فيها سنة ١٠٥ هـ . لقب بالأحوص لضيق في مؤخر

والرواية في ديوانه /١٤١ ، والأمالي /١ : ٦٩ ، والتنبيه /٣٦ :

وال الأستحيكم أن يقودنس الى غوكم من سائر النماس مَطْمَعُ وأن أحندى للنفسع غيسرَك منهـمُ وأنت إمامٌ لليوبسة مُقْتَسعُ.

(٥١٧) في ع : وإنني ، وهو يخل بموسيقي الطويل . وفي أ : لأستجيبكم ، وهو تصحيف .

ويلاحظ أن هذا البيت لم يرد في حواشي ابن برى على درة الغواص ، وإنما ذكر للأحوص قوله : فجلتها لنا لبابسة لمسسا وقسذ النبوم ماثسر الحسراس

والبيت في ديوانه /١٣٥ .

ولعل البيت السابق سقط من الناسخ مع ما سقط من عجز بيت ابن أحمر والتعليق عليه .

وعلى هذا المعنى ورد قول أبى العلاء المعرى(٥١٨): أُشْرِبَ العالمون حُبُّك طَبْعًا فَهْوَ فَرْضٌ فى سائرٍ الأَدْيانِ

## [ **V4** ]

ومن ذلك قولهم إذا أصبحوا: سَهِرْفا البارحة ، وسَرَيْنَا البارحة ، لقول الجوهرى: البارحة أقرب ليلة مضت ؛ تقول: لقيتُه البارحة ، ولقيتُه البارحة الأولى (۱۹۰ م). وذكر صاحب المُغْرِب أن البارحة الليلة الماضية ، إلا أنه قال بَعْد ذلك: والعرب تقول بعد الزوال: فعلنا البارحة كذا ، وقبل الزوال: فعلنا الليلة كذاك : وادعى الحريريُّ أن الاختيار في كلام العرب على ما حكاه ثعلبُ (۲۱ من يقال مُذْ لدنِ الصّبِح إلى أن تزول الشمسُ : سرينا الليلة (۲۲ من وفيما بعد الزوال

(٥١٨) هو شاعر المعرة وفيلسوفها : أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعرى : ولد في معرة النعمان سنة ٣٦٣ هـ وتوفى بها سنة ٤٤٩ هـ . عمى في الرابعة في عمره ، وقال الشعر وهو في الحادية عشرة من عمره . من بيت علم كبير . وقف على قبره ٨٤ شاعرا يرثونه .

والبيت في سقط الزند /٤٨ ، وشروحه /١ : ٤٦٢ من قصيدة مطلعها :

علَّانى قان بِهِ ض الأسالى فَيَسَتْ والطَّلِامُ لِسِس بفسانِ

(١٩٥٥) الصحاح (يرح) /١: ٥٥٥٠.

(٥٢٠) المغرب (برح) /١: ٦٦.

(٥٢١) مو أحمد بن يميى بن زيد بن سيار ، الشيباني بالولاء، أبو العباس : إمام الكوفيين في النحو واللغة . كان راوية للشعر، محدّثا ، مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة ، ثقة حجة . ولد ببغداد سنة ٢٠٠ هـ ، ومات فيها سنة ٢٩١ هـ .

(٩٢٠) في ط: سرينا البارحة ، وفيما بعد الزوال إلى آخر النهار : سرينا النهار ، ولو رجع المحقق لدرة الغواص ، وهي من مصادره ، لعرف الصواب في ص ١١ . إلى آخر النهار : سرينا البارحة (<sup>٥٢٢)</sup> . قال الحريرى(<sup>٢٤) :</sup> وقد ضُربَ المثلُ في المتشابهيْن فقيل : ما أَشْبهَ الليلةَ بالبارحةِ (<sup>٥٢٥)</sup> ، كما قال طرفةُ (<sup>٢٢٥)</sup> :

كُلُّ خليلٍ كَنتُ خالَلْتُ لَا تَرَكَ الله له واضِحَه كُلُهُمُ أَرُوعُ من ثَعْلَبِ ما أَشْبَهَ الليله بالبارحه

ومعنى قوله: لا ترك الله له واضحة: لا أبقى له سِنَّا(٥٢٧). وقيل: الواضحة هي المال الظاهر. وعن ابن برى أنه قال: الذى قاله أبو العباس تعلب صحيح ؛ لأن البارحة في الليالي نظيرة أمس في الأيام ؛ لأن أمس لليوم(٥٢٨) الذى قبل يومك الذي أنت فيه والبارحة للبلة(٥٢٩) التي قبل ليلتك التي أنت فيها ، فينبغي (٥٣٠) على هذا

<sup>(</sup>٥٢٣) في أ ، ب ، ج : سرينا النهار ، سرينا البارحة ، وشطبت الأولى في ب ، وما في الدرة / /سهرنا ، وليس : سرينا .

<sup>(</sup>٢٤) درة الغواص /١٦ .

<sup>(</sup>٥٢٥) راجع : مجمع الأمثال /٢ : ٢٧٥ ، والأمثال لابن سلام /١٤٩ .

<sup>(</sup>٥٢٦) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد ، البكرى الوائلي ، أبو عمرو : شاعر ، جاهلي ، من الطبقة الأولى . ولد فى بادية البحرين نحو سنة ٨٦ ق . ه ، وتنقل فى بقاع تجد . واتصل بالملك عمرو ابن هند فجعله فى ندماته ، ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر ( عامله على البحرين وعمان ) يأمره فيه بقتله ؛ لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها ، فقتله المكعبر شابا سنة ٦٠ ق . ه .

والبينان في درة الغواص /١٣، والشعر والشعراء /١٩٤ ولسان العرب ( وضح ). وفي ديوانه /٢٦ ( تحقيق د . على الجندى ) وردت ( كلهمُ ) بتسكين الميم ، وهو ضبط يخل بموسيقى السريع . وفي شعراء النصرانية /٢٠٨ : ﴿ كُم مِن خليلٍ ﴾ .

وورد البيت الأول وحده فى الصحاح ( وضع ) ، وديوان الأدب /٣ : ٣٣١ ( فاعِلة ) ، كما ورد الثانى وحده فى مجمع الأمثال /٢ : ٢٧٥ .

وقد وردت الرواية في أ ( كلهمٌ ) بتسكين الميم كضبط الديوان ، وهو مخل .

<sup>(</sup>٢٢٥) فى النسخ جميعاً : شبئاً ، وقد رأيناه تصحيفاً من ( سِنًا ) التبى وردت تفسوا لكلمة ( واضحة ) فى الصحاح واللسان ( وضح ) ، فقد ورد فى كليهما : « والواضحة : الأسنان التبى تبدو عند الضحك . قال طرفة : .... الخ » وذكرا البيت الأول .

كما أن ناشر ( درة الغواص ) أثبت ( شيئا ) فى الأصل ، وأثبت ( سنا ) فى الحاشية ، مما يعنى أنها ~ أيضا ~ موجودة فى إحدى نسخ درة الغواص .

<sup>(</sup>٥٢٨) في أ ، ج : في اليوم ، وهو مخالف لما ورد في حواشي ابن بري .

<sup>(</sup>٥٢٩) في أ ، ج ، وحواشي ابن برى : والبارحة الليلة ... ، وفي ع : لليلته ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥٣٠) في أ : فيتغي، وهو تصحيف .

أن لا يقال (<sup>٥٣١)</sup>: رأيته البارحة حتى يكون فى الليلة الثانية ، أو دخل فى حَدُها ؛ لأن ما بعد الزوال داخلٌ فى حد الليل والمساء ، وعلى ذلك قولهم : ما أشبه الليلة بالبارحة (<sup>٥٣٢)</sup> . انتهى .

#### [ \* \* ]

ومن ذلك قولهم: لا أُكلّمهُ قُطُ ، على قول ابن برى إن هذا ليس من أوهام العوام فضلا عن الخواص (٥٣٥) ، مخالفا فى ذلك للحريرى حيث جزم بأنه من أفحش الحطأ ؛ لتعارض معانيه وتناقض (٥٣٤) الكلام فيه ، قال : وذاك أن العرب تستعمل لفظة قط فيما مضى من الزمان ، كما تستعمل لفظة أبدا فيما يستقبل منه . هذا كلامه (٥٣٥) . ويعضده (٥٣٦) قول صاحب مغنى اللبيب إنها لاستغراق ما مضى وتختص بالنفى ، وإن قول العامة لا أفعله قط لحن (٥٣٥) ، إلا أن فى قوله باختصاصها بالنفى نظرا ، فقد جاء فى الحديث : ﴿ أكثر ما كنا قَطُ ﴿ ٥٢٨) دون نفى . قال صاحب التقريب : قال فى الشواهد وهو مما خفى على كثير من النحويين وله صاحب التقريب : قال فى الشواهد وهو مما خفى على كثير من النحويين وله

<sup>(</sup>٥٣١) في حواشي ابن برى : أن يقال ، بسقوط ( لا ) ، وهو مغير للمعنى .

<sup>(</sup>۵۳۲) راجع : حواشی ابن بری علی درة الغواص /} أ ـ

<sup>ُ(</sup>۵۲۲) حواشي ابن بري على الدرة /٤ ب .

<sup>(</sup>۵۳٤) في ب : وتناقص، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥٣٥) درة الغواص /١٤ ، ١٤ ، وكلمة ( منه ) مثبتة في حواشي الدرة ، لا في أصل النص ، فهي رواية إحدى النسخ .

<sup>(</sup>٣٦٥) ق أ: ويعضه .

<sup>(</sup>٥٣٧) في أ: نحن ، وهو تحريف . راجع : مغنى اللبيب /١ : ١٥١ .

<sup>(</sup>۵۳۸) ما رأيته في فتح البارى /۲ : ۶۳۷ ، ۶۳۸ ( باب صلاة الكسوف في المسجد ) هو : و عن أبي موسى قال : خسفت الشمس ، فقام النبي عَلَيْ فرعا يخشي أن تكون الساعة ، فأتى المسجد ، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله . وقال : هذه الآيات التي يرسلُ الله لا تكون لموت أحد ، ولا لحياته ، ولكن يخوف الله به عباده ، فإذا رأيتم شيعا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره ، ا.ه.

وفى صحيح مسلم بشرح النووى /٧ : ٧٠ ( الزكاة ) : « ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط ١٥ ا . ه .

نظائر (۲۹) . انتهى . وفي الفائق في حديث جابر (۴۰) : ( فَضَرَبَ عَجُزَ الْجِملِ (۴۱) بَسَوْطٍ فَانطَلَقَ أُوسَعَ جملٍ ركبتُه قَطَّ ) . وفي القاموس : وفي مواضع من البخاري جاء بعد المثبت ، منها في الكسوف : ( أطول صلاة صليتها قط ) . وأثبته ابن مالك في الشواهد لغة (۴۱) .

# [ 11]

ومن ذلك قولهم (<sup>°۲°)</sup>: المَشْوَرةُ مباركةٌ ، ببناء مَشْوَرة (<sup>°۲°)</sup> على مَفْعَلَة بفتح العين . وزعم الحريرى (°<sup>۲°)</sup> أن الصواب أن يقال فيها مَشُورة على وزن مَثُوبة ومَعُونة ، وأنشد لبشار (<sup>°۲°)</sup> :

إذا بلغ الرأى المشورة فاستعِن برأى لبيبٍ أو فصاحة حازم ولاتحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخواف رافدات القوادم

(٥٣٩) التقريب ( قطط ) .

(٥٤٠) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي ، صحابي ، من المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ ، وروى عنه جماعة من الصحابة . له ولأبيه صُحبة . غزا تسع عشرة غزوة . وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوى ، يؤخذ عنه العلم . توفي سنة ٧٨ هـ .

ونص الحديث في الفائق /٢ : ١٧٦ ( القاف مع الطاء ) : « عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه : خرجت معه في بعض الغزوات ، فيهنا أنا على جملي أسع ، وكان جملي فيه قِطاف ، فلحق بى فضرب عجز الجمل بسوط فانطلق أوسع جمل ركبته قط ، يواهق ناقته مواهقة » القطاف بوزن الجران والتشماس : مقاربة الخُطا والإيطاء .

(٥٤١) في ب: عجزًا لحمل، وهو تصحيف وتحريف.

(٥٤٢) نص القاموس ( باب الطاء ، قصل القاف ) ٢٠ : ٣٩٤ : ٥ وفي مواضع من البخاري جاء بعد المتبت ، منها في الكسوف ( أطول صلاة صليتها قط ) ، وفي سنن أبي داود : ( توضأ ثلاثا قط ) ، وأثبته ابن مالك في الشواهد لغة ، وهو مما خفي على كثير من النحويين ١ ١ . ه . راجع أيضا : شواهد التوضيح / ١٨٦ .

(٥٤٣) في ب: المشهورة، وهو تحريف.

(٤٤٥) في أ : منشورة ، وهو تحريف .

(٥٤٠) درة الغواص (٢٢ .

(٥٤٦) هو بشار بن بُرد العقيلي بالولاء ، أبو معاذ : أصله من طخارستان ، ونسبته إلى امرأة عقيلية قبل إنها أعتقته من الرق . كان ضريرا . نشأ في البصرة وقدم بغداد . أدرك الدولتين الأموية والعباسية . توفى سنة ١٦٧ هـ .

وتعقبه ابن برى بأن مشُورة ومتُوبة ضمُّ (٤٤٠) الشين والثاء فيهما هو القياس وأن أهل اللغة قد حكوا فيهما (٤٤٥) الإسكان ، يعنى مع فتح الواو . قال : فيكونان ماشذُ (٤٤٥) التصحيحُ فيهما مَنْبَهَةً على الأصل ، وقد قرىءَ : ﴿ لَمَثُوبةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (١٥٥) و « لَمَثُوبةٌ » بضم الثاء وإسكانها ، يعنى بذلك الإسكان مع فتح الواو .

#### [ 11]

ومن ذلك قولهم: قلد اصْفَرَّ لوله من المرض واحمَّرُ خدُّه مِن الحجل. وزعم الحريريُّ أن عند<sup>(٥٥١)</sup> المحققين أنه إنما يقال اصفرَّ واحمَّرُ ونظائرهُما في اللون الحالص الذي قد تمكَّنَ واستَقَرَّ وثبتَ واستَمَرَّ ، فأما إذا كان اللونُ عرضا<sup>(٥٥٢)</sup>

| : ١٥٧ : ٣/ ٢                                              | ورواية البيتين في ديوانه /٢٠٥ ، ٢٠٦ ، والأغاذ | = |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| برأى نصيح أو نصيحة حازم                                   | إذا بلـــغ                                    |   |
| فإن الحواق قسوةً للقسوادم                                 | ولا تجعمل الشمسوري                            |   |
|                                                           | وفى الأغانى /٣ : ٢١٤ روى عجزا البيتين :       |   |
| بعزم نصبح أو بتأييد حازم<br>مكنان الخنوافي نافعٌ للقنوادم |                                               |   |
| مكان الخسواق نافع للقسوادم                                |                                               |   |
|                                                           |                                               |   |

وانظر رواية أخرى بدون نسبة في الأمالي /٢ : ٣٨٧ .

(٥٤٧) فى ط ، ب : بضم ، وهو مخالف بنص ابن برى فى حواشيه /٦ ب حيث قال : ٥ مَشُورة ومُثُوبة ضم الشين والثاء فيهما هو القياس . وقد حكى أهل اللغة فيهما الإسكان ، فيكونان بما شذ التصميح فيهما مُنْبَهَةً على الأصل ، وقد قرىء : لمثوبة ، بضم الثاء وإسكانها ، ١ . ه .

(٤٨٥) في أ : فيها ، وهو تحريف .

(٩٤٩) في ط ، أ ، ب ، ج : فيكونان من أشد التصحيف فيهما من منبهة على الأصل ، وهو تحريف بيّن لنص ابن برى الذي سبق نقله في حاشية (٤٤٧) .

(٥٥٠) سورة البقرة : آية ١٠٣ .

والقراءة بضم الناء قراءة الجمهور ، وأما تسكين الناء وفتح الواو فقراءة قتادة وألى السمّال وعبد الله ابن بريدة .

راجع: البحر /١: ٣٣٥، والمختصر /٨.

(٥٠١) من بداية كلمة (عند) إلى نهاية الحديث منقولٌ نصا من دوة الغواص للحريري ص ٢٦ ، لم يزد فيه المصنف شيئا سوى كلمة (قال) قبل الحديث .

(٥٥٢) كلمة ( غَرَضًا ) ساقطة من النسخ الأخرى جميعاً ، وهي موجودة في درة الغواص .

لسبب يزولُ ومعنَّى يَحُولُ فيقالُ فيه : اصفارٌ واحمارٌ ؛ ليفرقَ بين اللون الثابت والتلوُّن العارض . قال : وعلى هذا جاء في الحديث (٥٥٣) : ﴿ فجعل يحمارُ مرةً ، ويصفارُ أخرى ﴾ .

وتعقّبهٔ أيضا ابنُ برّی فقال: هذا القول غير معروف عند أحد من البصريين. ألا تری أن الحليلَ وسيبويهِ (٢٠٥) وجميع أصحابه يرون أن احمر مقصور من احمار ، وادْهَمَّ مقصور من ادْهَامً ، كما جعلوا مِفْعَلا مقصورا من مِفْعال ، كمِفُول مقصورا من مِفْوال ، فمِقُول ومِقْوال بمعنّى عندهم ، وكذلك احمر (٥٠٥) واحمار بمعنّى ، لا فرق بينهما . انتهى كلامه (٢٥٥) .

ويعضده قول الجوهرى : وقد احمرُّ الشيءُ واحمارٌ بمعنَّى ، وقد اصفرُّ الشيء واصفارٌ وصفَّرَهُ غيرُه(٥٠٧) .

## [ \\ T ]

ومن ذلك قولهم: اجتمع فلانً مع فلانٍ . وصوّب الحريرى أن يقال: اجتمع فلانٌ وفلانٌ ، دون أن يقال ذلك . قال : لأن لفظة اجتمع على وزن افتعل ، وهذا النوع من وجوه افتعل مثل اختصم واقتتل ، وما كان أيضا على وزن

<sup>(</sup>٥٥٣) ثم أعثر على نص هذا الحديث فيما بين يدى مصادر السنة ، وإن عثرت على نصوص أخرى تناقض مقولة الحريرى ؛ ففى مسلم بشرح النووى /١٣ : ٢١ ، ٢١ ، ١٩ حرث وجناه أو احمر وجهه ، وفى جـ ١٢ : ٢١ : ١٤ : وفاحار وجهه وجبينة وغضب ، فاستعمل الصبختين للتلون العارض ، كا ورد فى الثار : ٥ تحمار وتصفار ويؤكل منها ، فى مسلم /١٠ : ١٩٥ ، وابن حنبل /٣ : ٣٦١ ، وفتح البارى /٤ : ٣١٥ ، وأبى داود /٢ : ٣٢٧ ( يبوع ٢٢) ، وورد في سنن الللومي ( مقدمة ١٤ حديث رقم ٨٩ ) : و وأنت محمارة وجنتك ، وكلها شواهد على علم التفرقة بين الاستعمالين .

<sup>(</sup>٥٥٤) هو إمام العربية ، أبو يشر ( أو أبو الحسن ) عمرو بن عثان بن قنيو المتوفى سنة ١٧٧ ه وقيل سنة ١٩٤ ه وقيل سنة ١٩٤ ه ، أو سنة ١٩٤ ه . إفا ذكر لفظ ( الكتاب ) انصرفت علميته إلى كتاب سيويه . راجع : بروكلمان /٢ : ١٣٤ ، ١٣٥ .

<sup>(</sup>ههه) في أ: احمارً، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٥٦) حواشي ابن برى على درة الفوا*ص أ لوحة ٧ وفيا : ٩ أن الحليل وسيبويه وجم*ع أصحابه ( يروون احمر ) ..... لا فرق ينهما ( فرقا ) في ثلمني » .

<sup>(</sup>٥٥٧) واجع: الصحاح ( عمر ) ، ( صقر ) /١ : ٦٣٦ ، ٧١٤ .

تفاعَلَ مثل تخاصم وتجادل ، يقتضى وقوع الفعل من أكثر من واحد ، فمتى أسند الفعل منه إلى أحد الفاعلين لزم أن يعطف عليه الآخر بالواو لا غير . قال : ولم يجز استعمال لفظة مع في هذا الموضع ؛ لأن معناها المصاحبة ، وخاصيتها أن تقع في الموطن (٥٩٩) الذي يجوز أن يقع الفعل فيه من واحد ، إلى آخر ما قال (٩٥٩) .

وقد تعقّبهُ ابنُ برى فقال : لا يمتنع (٢٠٠) في قياس العربية أن يقال : اجتمع زيدٌ مع عمرو ، واختصم جعفرُ مع بكر ، بدليل جواز اختصم زيدٌ وعمرا (٢٦٠) ، واستوى الماءُ والخشبة . وواو (٢٦٠) المفعول معه هي بمعنى مع ومقدرةً بها ، فكما يجوز : استوى الماءُ (٢٦٠) والخشبة كذلك يجوز : استوى الماء مع الخشبة . هذا كلامه .

ويؤنسه ما ذكره مُلّا زاده الخطّائى<sup>(٥٦٤)</sup> تلميذ السعد التفتازانى<sup>(٥٦٥)</sup> فى قوله فى المطول : أى مع كلمة أخرى صوحبتْ معها من أنه<sup>(٥٦٦)</sup> يقال : صاحب زيدٌ مع عمرو ، فإن<sup>(٥٦٧)</sup> فى هذا كما ترى استعمالَ مع فيما ليس من

<sup>(</sup>٥٥٨) في أ، ب: المواطن، ولا يستقيم مع عود الضمير (فيه) بعد ذلك، وإن كانت صيغة الجمع هي الواردة في درة الغواص، بيد أن التعبير هناك: 1 في المواطن التي يجوز أن يقع الفعل فيها من واحد 4.

<sup>(</sup>٥٥٩) راجع : درة الغواص /٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٥٦٠) في ط وحدها : لا يمنع ، وهو مخالف لنص ابن برى في حواشيه على الدرة /٧ ب .

<sup>(</sup>٥٦١) في ع ، أ، ج : اختصم زيدٌ وعمروٌ أو استوى ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥٦٢) في أ ، ج : ووال المفعول ، وصححها ناسخ ج في الهامش .

<sup>(</sup>٥٦٣) في أ ، ج : استوى الماء مع الحشية ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥٦٤) هو عثان بن عبد الله ، نظام الدين ، الخطاق ، الحنفى ، المعروف بمولانا زاده المتوفى سنة ٩٠١ ه له حاشية على مختصر التفتازاني لشرح التلخيص ، وحاشية على المطول .

راجع : كشف الظنون /٤٧٦ ، وهدية العارفين /١ : ٦٥٦ .

<sup>(</sup>٩٦٥) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازالى ، سعد الدين : من أئمة العربية والبيان والمنطق . ولد بتفتازان من بلاد خراسان عام ٧١٢ هـ وأقام يسرخس ، وأبعده تيمور لنك إلى سمرقند فتوفى بها عام ٧٩٣ هـ ، ودفن فى سرخس .

<sup>(</sup>٦٦٠) في أ ، ج : مع أنه يقال ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥٦٧) في ط وحدها : قال : في هذا كما ترى ... الح ، وهو اجتهاد من الناشر في قراءة لنص مخطوطة فريدة في يده .

مَظَانَها ، وإن لم تكن مستعملة فى موضع الواو التى تَعْطِفُ على أحدِ فَاعِلَى فعلِ وُضع للمشاركة بين اثنين فصاعدا الفاعل الآخر ، بناءً على أن صَاحَبُ من باب المفاعلة الذى وَضْعُهُ للمشاركة بين اثنين لا يُعطف أحدهما على الآخر ، ولكن ينصب بعده ، أو بين أكار منهما .

والعجب من ملّا زاده أنه بعدما حكى ما ذكرناه أنكر أن يقال: صاحبَ زيدٌ عمرا مع بكر، فذكر أنه لم يجده (٥٦٨) مع أنه (٥٦٩) إذا جاز في كلامهم أن يقال في ضرب زيدٌ عمرا مع بكر، فليجز في صاحب زيدٌ عمرا أن يقال ذلك ؛ لانتفاء المانع الذي ذكره الجريري في كل منهما أن لو كان مانعا يُعتدُ به .

#### [ 1 1 ]

ومن ذلك قولهم للمأمور بالبرِّ والشَّمِّ : يَرِّ والذَك وَشُمَّ يَا لَكُ (<sup>٥٧٠)</sup> بكسر باء يرِّ وضم شين شُمَّ . وقول الحريرى : الصواب أن يُفْتحا<sup>(٥٧١)</sup> قد رده ابن برى بأن أهل اللغة قد حكوا : ( شمِمته أشَمه وشَمْنتُه أَشُمَّه ، قال : والأولى أفصح ، يعنى )<sup>(٥٧٢)</sup> شَمِمْتُه أَشَمَّه كعلِمتُه أَعْلَمُه (<sup>٥٧٢)</sup> .

ويعضد ذلك قول صاحب المغرب: شَمُّ الرائحة: معروفٌ، من باب لَبِس (٥٧٤) وقد جاء من (٥٧٥) باب طَلَب.

<sup>(</sup>١٦٨ه) في ط: لم يجزه: وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥٦٩) ساقط من ع، أ، ب، جه.

<sup>(</sup>٧٠٥) في ع : بر والديك ، وشُمُّ يديك .

<sup>(</sup>٥٧١) في طَ ء أَ ، ج : أن يفتحها ، وهو تحريف ؛ لأن الضمو عائد على الباء والشيق ، فضلا عن أن نص الحريرى في الدرة /٣٩ : ٥ والصبواب أن يفتحا جيما ؛ لأنهما مفتوحان في قولك : يَبِرُّ ويُشَمُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٥٧٢) ما بين القوسين ساقط من ب؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٧٣٥) حواشي ابن بري على الدرة /٩ أ

<sup>(</sup>٥٧٤) في أ : من باب ليس ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>٥٧٥) في باقي النسخ : ( في ) مكان ( مِنْ ) ، وهو مخالف كما في المغرب ( شمم ) /١ : ٤٥٤ .

ومن ذلك قولهم: فلان أشر من فلان ، إذ هو من قبيل الشاذ ، لا من قبيل ما لخنوا فيه . قال صاحب عمدة الحفاظ (٢٦٥): المشهور في مادة الخير والشر إذا بُني منهما أفْعَلُ تفضيل ألا تثبت همزتهما (٢٧٥) ، فيقال : زيدٌ خيرٌ من عمرو وشرٌ من بكر ، وشذٌ ثبوتُها فيهما ، كقوله (٢٧٨):

# بلالٌ خيرُ الناسِ وابنُ الأُخيَرِ

وقرىء شاذا : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكَذَّابُ الأَشَرُّ ﴾ (<sup>٥٧٩)</sup> ( هذا كلامه وبه يرد على الحريرى إذ قال : فأما قراءة أبى قلابة : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غداً مَنِ الكَذَّابُ الأَشَرُّ ﴾ )(٥٨٠) فقد لُحِّنَ فيها ولم يُطابِقُهُ أحدٌ عليها(٥٨١) ، وذلك بعد أن قطع

<sup>(</sup>٧٦) عمدة الحفاظ : فصل الشين والراء ( ش ر ر ) .

<sup>(</sup>٥٧٧) في ع ، أ ، ب ، ج : هرتها ، وبذا يكون الضمور عائدًا على كلمة ( مادة ) .

<sup>(</sup>٥٧٨) في ج: فيها ، وفي النسخ جميعا : لقوله ، على عادة الكتاب في ترك سنة الكاف .

وقد ورد هذا البيت من مشطور الرجز غير منسوب في : البحر /١ : ٢٠٤ ، وهميع الموامع /٢ : ١٦٦ ، والأشموني /٣ : ١٦٦ ، واللاموري /٣ : ١٦٩ ، والدرر /٣ : ٢٦٥ . وقد نسبه ابن برى في حواشيه على درة الغواص /٩ ب لمرقبة ، والمروى في ديوانه /٦٢ :

يا قامسمَ الحيراتِ وابْسنَ الأخو ما ساسنية مثلبك من مُؤمَّس

<sup>(</sup>٧٩٠) سورة القمر : آية ٢٦ .

والقراءة بفتح الهمزة والشين وتشديد الراء لقنادة وأبي قلابة .

راجع : البحر /٨ : ١٨٠ ، والمختصر /١٤٧ .

<sup>(</sup>٥٨٠) ما بين القوسين ساقط من ط لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٨١) في ط: فيهما ... عليهما ، وهو تحريف ؛ لأن الضمير عائد على القراءة ، فقط ، كما أنه غير متفق مع نص درة الغواص / ٠٤ .

بأن الصواب أن (٥٨٢) يقال : هو شرَّ من فلان ، ( بغير ألف ، كَا ) (٥٨٠ قال تعالى : ﴿ إِن شَرَّ الدُّوَابُ عِنْدَ اللهِ الصَّمُّ البُكُمُ ﴾ (١٨٥) وأنشد (٥٨٥) : إن بَنِيَّ ليس فيهم بَرَّ وأُمُّهُمْ مِثْلُهُمُ أَوْشَرُ

قال : وفي البيت الأخير شاهد على أن المسموع : نبحثُهُ الكلابُ ، لا (٥٨٦) كما تقول العامة : نبحثُ عليه .

# [ 11]

ومن ذلك قولهم: أراض في جمع أرض على خلاف القياس، لقول الجوهرى: وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: أرض وآراض كما قالوا: أهل وآهال (۵۸۷)، والأراضي أيضا على غير قياس، كأنهم جمعوا آرُضًا (۵۸۸)، أي بمد الهمزة وضم الراء (۵۸۹)، في جمع أرض، ليكون الأراضي جَمْعَ الجمع.

<sup>(</sup>٨٦م) في ط: بأن .

<sup>(</sup>٥٨٣) ما بين القوسين ساقط من ط.

<sup>(</sup>٨٤) سورة الأنفال : آية ٢٢ -

<sup>(</sup>٥٨٥) لم أعثر على هذه الأبيات إلا في درة الغواص (٤٠٠ ، وتهذيب الحواص من درة الغواص ١٧/ ب .

<sup>(</sup>٨٦٦) لا: ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥٨٧) في ط: أنهم يقولون: أرض وأراض ، كما قالوا: أهُل وأهالي ، وهو تحريف ، ومخالفة لما ورد في الصحائح ( أرض ) -

من الله عليه المنطق المجام ( أرض ) (١٠٦٣ : ١٠٦٣ ) وما بعد ذلك يعد شرحا من ابن الحنيل .

<sup>(</sup>٥٨٩) في ش ، ع : وضم الضاد ، وهو سهوٌ في النسخ .

وحُكُمُ الحريرى بخطئهم ( <sup>9 °)</sup> فى ذلك خطأ ( <sup>9 °)</sup> ، لا سيما مع ما ذكره ابن برى حيث قال : حكى أبو سعيد السيراف ( <sup>9 °)</sup> أنه يقال : أرض وأراض ، وأهل وأهال ، كما قالوا: ليلة وليال ، كأن الواحد ليلاة وأرضاة . قال ابن برى : وزعم أنه كذا فى كتاب سيبويه فى أصح الروايتين ، وإنما قلت فى أصح الروايتين لأنه روى فى الكتاب آهال وآراض ( <sup>9 °)</sup> على وزن أفعال . هذا كلامه ( <sup>9 °)</sup> .

والحق أن الأراضى ليس بجمع أرْضَاةٍ ؛ لعدم سماعه فيما نعلم ، أو جمعُه إلا أنه تُرِكَ استعمالُه ، وكثيرا ما يُتركُ استعمالُ الأصول فى كلامهم . وأما الليالى فجمع لَيْلَاةٍ تحقيقًا لمجيء قول الشاعر (٩٥٠) :

فى كل ما يوم وكلُّ ليلَاهُ

<sup>(</sup>٩٠٠) درة الغواص (٥٩٠)

<sup>(</sup>٩١٥) في ط : خطأً ، بالنصب ، وهو خبر كلمة ( حُكم ) ، ولعلِ الناشر قرأها ( وحَكُمُ ) .

<sup>(</sup>٩٩٣) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السواق : تحوى ، عالم بالأدب . أصله من سعواف ( من بلاد فارس ) . تفقد في عُمان ، وسكن بغداد ، فتولى نيابة القضاء ، وتوفى فيها سنة ٣٦٨ هـ . كان معتزليا متعفقا ، لا يأكل إلا من كسب يله ، ينسخ الكتب بالأجرة ويعيش منها .

<sup>(</sup>٩٩٣) كَلُّ طَاءً أَنْ جَاءً أَهَالَ وَأَرَاضَ ، وَلَا يُتَسَقُّ مَعْ قُولُهُ ﴿ عَلَى وَزَنَ أَفْعَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩٤٥) حواشي ابن يرى على الدرة /١٠ ب.

ونص سيويه في الكتاب /٣ : ٦١٦ : « ومثل أراهط : أهلٌ وأهالٍ ، وليلةٌ وليالٍ : جمعُ أهْلٍ وليلٍ . وقالوا : لُيَّلِية فجاءت على غير الأصل ، كما جاءت في الجمع كذلك . وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون : أرضٌ وآرفشٌ أنعالٌ ، كما قالوا : أهلٌ وآهالُ » ! . ه .

<sup>(</sup>ه٩٥) في ط: تحقيقا لقول الشاعر .

والشاهد غو منسوب في : الخصائص /1 : ٢٦٧ ، وشرح المقصل /٥ : ٧٣ ، وشرح شواهد الشافية /٤ : ٢٠٨ ، والمغنى /1 : ٢٨١ ، وهمع الهوامع /٢ : ١٨٢ ، والرواية في البحر /1 : ٤٠٤ :

في كل يوم وبكل ليـــلاه

ذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب عند تلحين المتنبى فى قوله(٩٦٠): أَحَادٌ أَم سداسٌ فى أُحادِ لَيْيَلَتَنَا المُتُوطَةُ بالتَّنَادِى بأمورِ منها تصغيرُ لَيْلَة على لُيْيَلة ، وإنما صغرتها العرب على لُيُسِلِيَة (٩٧٠).

#### [ \ \ \ ]

ومن ذلك قولهم: حوائج في جمع حاجة على غير قياس. قال الجوهرى: كأنهم جمعُوا(٩٩٨) حائِجَة. قال: وكان الأصمعى ينكره، ويقول: هو مولّد، وإنما أنكرهُ لخروجه(٩٩٩) عن القياس، وإلا فهو كثيرٌ في كلام العرب. هذا كلامه(٢٠٠٠). وقال ابن بَرّى: حاجة عند الخليل على ما وُجد(٢٠٠١) في كتاب العين أصلها حائجة، فلهذا جمعت على حوائج (٢٠٢٠)، وقد حكى عن

(٩٦٠) راجع : ديوانه /٨٥، والمغنى /١ : ٤٥، ٢ : ١٧٩ .

(٥٩٧) في ط، ج: لِللَّهِ، وهو تحريف بيَّن.

ونص ابن هشام في المغنى /١ : ٤٦ : ٥ وإنما صغرتها العرب على ليبلية بزيادة الياء على غير قياس ، حتى قبل إنها مبنية على ليلاة في نحو قول الشارح : في كل ما يوم وكل ليلاه ، ١ . ه .

(٥٩٨) في ط: كأنهم سمعوا حائجة ، وهو مخالف لما في الصبحاح ( حوج ) .

(٩٩٩) فى ع ، ط ، أ ، ب ، ج : وإنما النكرة مخروجة عن القياس ، وفى ش : إنما النكرة لحروجه عن القياس ، والصواب المثبت ، وقد سيقنا إلى تصويبه ناشر ط .

(٦٠٠) راجع: الصحاح (حوج) /١: ٣٠٨ ، ٣٠٨.

(٦٠١) في ط، أ : على ما وجّه ، وهي مخالفة لنص ابن برى في حواشيه على الدرة /١١ أ .

(٦٠٢) هذا ما حكاه ابن يرى فى حواشيه على الدرة /١١ أ، لكنى رجعت إلى (العين ) مادة (حوج) /٣ : ٢٥٩ فوجدت ما ذكره نصا هو : ٩ الحوج من الحاجة . تقول : أحوجه الله ، وأحُوجَ هو ، أى احتاج . والحاجُ : جمع حاجة ، وكذلك الحواتيج والحاجات . والتحوج : طلب الحاجة . قال العجاج :

#### إلا انتظار الحاج مَنْ تحوُّجــا

والجوّج: الحاجات. قال:

لقد طال ما لبَطْنَني عن صحابتي وعن حِوَج قضاؤها من شفائها

ونقول : لقد جاءته إلينا حاجة حائجة . قال :

\* رُبُّ حاج أدركتُها بكمال \*

والحاج من الشوك : ضربٌ منه ، ١ . ه . . .

ابن دريد وأبي عمرو<sup>(٦٠٣)</sup> بن العلاء أنها قد سمع فيها حائجة . ويدلُّكَ على صحة حوائج قَوْلُ النبي عَلَيْكُ : ( اسْتَعِينُوا على إنْجَاجِ حوائجكم (٦٠١) بالكِتْمان لها ، ، وقال أيضا (٦٠٠) : ( اطْلُبُوا الحوائج إلى حِسَانِ الوُجُوه ، ، وحكى سيبويه : تَنَجَّزَ فلانٌ حوائجَهُ واستنْجَزَهَا (٦٠٠) . وعلى ذلك قول الأعشى (٦٠٧) :

# النُّــاسُ حَوْلَ قِبابِـــهِ أهــلُ الحواثسج والمســائِلُ

وليس في نص الخليل تصريع بكون حواتج جمع حاتجة ، إلا إن كان ابن برى قد تصيد ذلك تصيدا
 من قوله : حاجة حاتجة .

(٦٠٣) في ع : وابن عمرو بن العلاء ، وفي أ : وقد حكى عن ابن دريد وابن عمرو وابن العلاء ، وفي ب : وقد حكى ابن دريد ، وكل ما سبق تحريف .

وقد مبق التعريف بأبى عمرو بن العلاء ، أما ابن دريد فهو : محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ، من أزد عمان من قحطان ، أبو بكر : من أثمة اللغة والأدب ، ولد فى البصرة سنة ٢٢٣ ه ، ثم انتقل إلى عمان ، ثم عاد إلى البصرة بعد ١٢ عاما . ثم رحل إلى نواحى فارس حيث تقلد ديوان فارس ، ومدح آل ميكال بمقصورته المشهورة ثم رجع إلى بغداد واتصل بالمقتدر العباسى ، وأقام بها إلى أن توفى سنة ٣٢١هـ .

وقد ورد فى كشف الحفاء ومزيل الإلباس (١٠ : ١٣٥ رقم ٣٤٢ بروايات : ٥ استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتان، فإن كل ذى نعمة محسود ٥، و٥ استعينوا على طلب حوائجكم بكتانها ٤، و٥ استعينوا على قضاء الحوائج بالكتان لها ٤، وكل الروايات تحوى كلمة (حوائج).

(٦٠٥) فى كشف الحفاء /١ : ١٥٢ ، ١٥٣ رقم ٣٥٤ ورد الحديث بروايات هى : و اطلبوا الحر عند حسان الوجوه ، وه التمسوا الحمر .... ، وه ابتغوا الحمر .... ، وفى رواية : و إذا طلبتم الحاجات فاطلبوها إلى حسان الوجوه ، وفى لفظ : ٥ اطلبوا الحوائج والحمر .... ، وفى آخر : ٥ اطلبوا الحمر ، أو قال : و المُرف ، ... الح .

وف ص ٣٩٩ روى : ٥ اطلبوا الحواتج بعزة الأنفس ، فإن الأمور تجرى بالمقادير ٥ ـ ـ

وفى ص ٢٠٢ : ٩ بل قال السيوطى فى الدر المصنوعة على ما نقل عنه الشيخ مرعى الحنبلى فى رسالة له سماها (تحسين الطرق والوجوه فى قوله ﷺ : اطلبوا الحوالج عند حسان الوجوه ) – بعد نقل طرقه –: هذا الحديث فى نقدى حسن صحيح ٤ . انتهى . وقال النجم فى طرقه : وكل منها يقوى الآخو . انتهى . هذا الحديث فى مناذلة تبقّن واستقن ، فى شركة (٢٠٦) نصر سيبويه / ٢ : ٧٣ : ٩ وأما تنجّز حوالجه واستنجز فهو ممنزلة تبقّن واستقن ، فى شركة

(٦٠٦) نص سبيويه /٤ : ٧٣ : ٥ وأما تنجّز حوائجه واستنجز فهو بمنزلة تيقّن واستيقن ، في شركة استفعلت ٤ ا . ه .

(٦٠٧) ديوانه /٣٨٩ (نشرة محمد كامل حسين)، ١٥٥ (دار بيروت)، ولسان العرب (حوج).

ويلاحظ أن ابن برى أنشد أبياتا أخر للشماخ ، ومن إنشاد أبى زيد وأبى عمرو بن العلاء وابن الأعرابى وغرهم ، وهي مما أغفله المصنف في اقتباسه .

راجع : حواشيه على الدرة /١٦ ب .

إلى أن أنشد ابن برى للفرزدق(٦٠٨):

وَلِي ببلادِ السَّنَّذَ عندَ أُميرِها حَواثبُع جَمَّاتٌ وعِنْدِى ثَوَابُهَا وأَنشد عن الفراء(١٠٩):

نهارُ المرء أمْثُلُ حينَ يَقْضِى حوائجَـهُ من اللّيلِ الطّويـلِ
ثم نقل عن ابن جني (٦١٠) أن حوائج جمع حائجة وإن لم يُنطق بها (٦١١) ،
وحينئذ فقد ظهر بطلانُ ما زعمه الحريريُّ من وهم بعض المُحْدَثِين في
قوله (٦١٢):

إذا ما دخلتُ الدارَ يومًا ورُفّعتْ ستورُك لى فانظر بما أنا خـــارجُ فسيّانِ بيتُ العنكبوتِ وجَوْسَــقٌ رفيعٌ إذا لم تُقْضَ فيه الحوائــجُ

<sup>(</sup>۲۰۸) هو همام بن غالب بن صمعهمة التميمي الدارمي ، أبو فراس ، الشهو بالفرزدق ، المتوفي سنة ۱۱۰ هـ ، والبيت في ديوانه /۷۹ ثافي تسعة أبيات مطلعها :

<sup>ُ</sup> كَتِثُ وَعَجَلَتُ البَرَادة إنسنى إذا حاجـةٌ طَالبِتُ عَجَّـتُ رَكَابُها وقد ورد الشاهد برواية و ببلاد الهند، في الديوان، وط، أ، ب، جامًا في ش، ع ولسان العرب (حوج)، وحواشي ابن برى فورد بالرواية المثبتة (السند).

<sup>(</sup>۲۰۹) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ، مولى بني أسد ( أو بني منقر ) ، أبو زكريا ، المعروف بالفراء ، المتوفى سنة ۲۰۷ هـ .

وقد ورد هذا البيت فى الصحاح ولسان العرب ( حوج ) دون نسبة ، ورواية اللسان ( حين تُقضى). (٦١٠) هو أبو الفتح ، عثان بن جنى ، المتوفى سنة ٣٩٣ ه ، صاحب ( الخصائص ) و( سر صناعة الإعراب ) و( المنصف ) ، وغيرها من المصنفات المعروفة .

<sup>(</sup>۲۱۱) حواشی ابن بری علی الدرة /۱۱ ب.

<sup>(</sup>٦١٢) درة الغواص /١٥٤.

وقد ورد البيتان في الدرة /٤٥ ، وتهذيب الحواص /٧ ب بدون نسبة ، وفي اللسان ( حوج ) أورد البيت الثاني منسوبا لبديع الزمان الهمذاني ، وكذا الرواية والنسبة في حاشية يس /٢ : ٢٤٦ .

ومن ذلك قولهم: المال بين زيد وبين عمرو ، بتكرير لفظة بين ، خلافا للحريرى إذ زعم أن الصواب في (٦١٦) أنْ يقال : بين زيد وعمرو . ولقد جزم ابن برى بأن إعادة بين هنا جائزة على جهة التأكيد ، كقوله تعالى ( : ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ حيث لم يكتف تعالى بذكر ﴿ غير ﴾ ، وكقوله تعالى : ) (٦١٤) ﴿ وَلا تَسْتُوى (٦١٥) الحسنَةُ ولا السَّيَّةُ ﴾ فأعاد بلا » الثانية توكيدا ، ثم أنشد أبياتا كثيرة تدلك على صحة ذلك التركيب منها فوله (٦١٦) :

ما بين لُقَمتِهِ الأُولَى إذا انحدرَتْ وبين أُخْرَى تليها قِيدُ أُظْفُورِ وقول ابن الزَّبِير الأُسَدِى (٦١٧): جمعَ ابنُ مروانَ الأَغَرُ محمــدٌ بَيْنَ ابْنِ أَشْتَرِهم وبين الْمُصْعَبِ

<sup>(</sup>٦١٣) في باقي النسخ : أن الصواب فيه أن يقال .

ونص درة الغواص (٦٠ : ﴿ وَالْصَوَابُ أَنْ يَقَالُ : بَيْنَ زَيْدُ وَعَمَرُو ﴾ [ . هـ .

<sup>(</sup>٦١٤) ما بين الغوسين زيادة من ط، أ، ب، ج، وليس موجودا في ش ولا ع، كما أن حواشي ابن برى على الدرة /٦٢ ب تخلو منه .

<sup>(</sup>٦١٥) في ش : ولا يستوى ، وهو تصحيف في الآية ٣٤ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٦١٦) هو لحميد الأرقط، كما في العقد /٧ : ١٧٨ ، ٨ : ١٢ .

وفى التاج ( ظفر ) روى ( قِيس ) فى موضع ( قيد ) ، والرواية فى لسان العرب وأساس البلاغة ( ظفر ) :

ما بين لقمتها الأولى إذا لزدردت وبين أخرى تليها قِيس أظفور وفي لحن العامة للزبيدي /١٠٧ برواية (إذا اتحدت )، وهي تحريف عن (إذا اتحدرت)، ولعلها خطأً مطبعي.

<sup>(</sup>٦١٧) هو عبد الله بن الزَّير بن الأشيم الأسدى : من شعراء الدولة الأموية ، ومن المتعصبين لها . كوفى المنشأ والمنزل . كان هجّاءً يخاف الناس شره . ولما غلب مصعب بن الزَّبو على الكوفة جيء به أسيرا ، فأطلقه وأكرمه ، فمدحه وانقطع إليه . وعمى بعد مقتل مصعب ، ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان سنة ٧٥ ه .

والبيت منسوب إليه في شرح التبريزي للحماسة /٢ : ٣٦٧ ، يفضل محمد بن مروان على عبد العزيز، وهو رابع أربعة أبيات .

وقول الفرزدق(٦١٨) :

فما بين مَنْ لَمْ يُعْطِ سَمَّا وطاعـةً وبينَ تميم غَيْرُ حَزِّ الحَلَاقِـمِ إلى أَن قال: فعلمت بهذا (٦١٩) أن إعادة بين لا تفسد المعنى كما ذكر ، يعنى الحريرى .

ولو فسد المعنى بإعادة بين في قولك: المال بين زيد و [بين ] (٦٢٠) عمرو، لفسد المعنى في قولك: المال بيني وبين عمرو؟ لأنه لا فرق بين الاسم المضمر والمظهر في ذلك. هذا كلامه (٦٢١).

ونظيرُ تكرير و بين ، وو لا ،(٦٢٢) فيما ذكر لإفادة التأكيد ( تكريرُ مِنْ فَي قولهم : أخزى اللهُ الكاذبَ مِنّى ومِنْكَ ، أى مِنّا ، فإنه لإفادة التأكيد )(٦٢٢) على ما ذكره بعضهم في قوله تعالى : ﴿ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وبَيْنِكُ ﴾(٦٢٤) من أنه مثلُه في إفادته(٦٢٥) .

(٦١٨) البيت في ديوانه /٦١٥ من قصيدة مطلعها :

تحسنُ بزوراء المدينة ناقستى حنينَ عَجــولِ تبتغى البَّوْ رائيم

وقد قالها في قتل قتيبة بن مسلم .

وفى الأغانى /٣٥٢ : ٣٥٦ ، ٣٥٧ برواية : ﴿ وَمَا بَيْنَ ... غَيْرَ جَزْ ... ﴾ ، للشمردل بن شريك ، وأن الفرزدق اغتصبه منه وجعله فى قصيدته التي مرّ ذكرها ، وكذا وردت القصة فى ٣١ : ٣٢٥ برواية ﴿ غَيْرَ حَزْ ِالْغَلَاصِمَ ﴾ ، وفى ٣١٤ : ٣٦٤ وردت القصة برواية ﴿ غَيْرَ حَزْ الحَلَاقِمِ ﴾ .

(٦١٩) في ع : فعلمت هذا ، وهو تحريف .

(٦٢٠) في النسخ جميعا : المال بين زيد وعمرو ، والزيادة في حواشي ابن برى على الدرة /١٣ أ ، والسياق يقتضيها .

(٦٢١) راجع : حواشي ابن برى على الدرة /١٣ ب ١٣ أ .

(٦٣٢) في ط: ونظو تكرير ( بين ) ولا سيما فيما ذكر ، وفي النص زيادة ليست في باقي النسخ ، كما أن فيه تجريفا .

(٦٢٣) ما بين القوسين ساقط من ع .

(٦٢٤) سورة الكهف: آية ٧٨.

(٦٢٥) في هامش ١٣ أ من حواشي ابن برى على الدرة : 3 قد فرق بينهما الإمام الحريرى بأنه يجب. إعادة الجار في العطف على العجز المجرور ، ولكن أين منهم :

لقد أسممت لو ناديـت حيــا ولكن لا حياة لمن تنادى ۽ ا . ه

ونص الحريرى فى هذه القضية ص ٦٦ ، ٦٢ : 8 وأظن الذى أوهمهم تكرير لفظة بين مع الظاهر ما رأوه من وجوب تكريرها مع المضمر فى مثل قوله تعالى : ﴿ هذا فراق بينى وبينك ﴾ ، وقد وهموا فى =

### [ 44 ]

ومن ذلك قولهم للفِرْصاد: التوت بمثناتين من فوق. وأما بالمثناة الفوقية ثم المثلثة فتصحيف عند الحريرى(٦٢٦). وفي الصحاح التصريحُ بالنهي عن أن يقال هو بهما(٢٦٠). وفي كتاب المعرّب للجواليقي أن التوت فارسيَّ معرّب، وأن أصله التوث بالمثناة الفوقية ثم المثلثة(٢٦٨). ويُقوّيه ما ذكره ابن برى حيث قال

= المماثلة بين الموطنين ، وخفى عليهم الفرق الواضح بين الموضمين ، وهو أن المعطوف فى الآية قد عطف على المضمر المجرور الذى من شرط جواز العطف عليه عند النحويين من أهل البصرة تكريرُ الجار فيه ، كقولك : مررت به وبزيد .... الح 1 .

والفراء يقول في معانيه /٢ : ١٥٦ : 3 وقوله : هذا فراق بيني وبينك ، ولو نصبت الثانية كان صوابا ، يتوهم أنه كان فراق ما بيني وبينك ٤ ١ . ه .

والزجاج يقول حول هذه الآية في معاني القرآن /٣ : ٣٠٤ : « زعم سيبويه أن معنى مثل هذا التركيد ، والمعنى : هذا فراق بيننا ، أى هذا فراق اتصالنا ، قال : ومثل هذا أمر الكلام : أخزى الله الكاذب منى ومنك ، فذكر بينى وبينك ثانية توكيد ، وهذا لا يكون إلا بالواو ، ولا يجوز « هذا فراق بينى فيبنك » ؛ لأن معنى الواو الاجتماع ، ومعنى الفاء أن يأتى الثاني في إثر الأول » ا . ه .

والنحاس يقول فى إعراب الفرآن /٢ : ٤٦٨ : • تكرير بين عند سيبويه على التوكيد ، أى هذا فراق بيننا ، أى تَوَاصُّلِنا . قال سيبويه : ومثله أخزى الله الكاذب منى ومتك ، أى : منا ، وأجاز الفراء قال : هذا فراق بينى وبينك على الظرف • ١ ـ ه .

(٦٢٦) درة الغواص (٦٢٦ .

(٦٢٧) في الصحاح ( توت ) /١ : ٧٤٠ : ﴿ التوت : الفرصاد ، ولا تقل : التوث ﴾ .

(٦٢٨) في المعرّب /٩٠ : ٥ النوت : فارسيّ معرّب ، وأصله النوث ، فأعربته العرب ، فجملت الثاء تاء وألحقته بأبنيتها ٥ .

وفى حواشى ابن برى على المعرب /١٢٩ أ : ٥ قال ابن برى : وألحقته ببعض أبنيتها لا معنى له ، لا يتغير بناؤه عما كان عليه في حال العربية ، وإنما أبـدل من ثائه تاء ٩ . فيما كتبه على درة الغواص: حكى أبو حنيفة أنه يقال بالتاء والثاء، والثاء (٢٢٩) هى من كلام الفرس، والتاء هى (٢٣٠) لغة العرب، وأنشد البيتين وهما (٢٣١): لروضة من رياض الحرَّنِ أو طرف من القُريَّةِ حرَّنٌ غيرُ محرُوث أَشْهَى وأَخْلَى لقلبى (٢٣٦) إن مررتُ به من كَرْخِ بغدادَ ذى الرُّمَانِ والتُّوثِ

ورأيت بخط ابن برى على هامش كتاب المعرب المذكور أن أبا حنيفة (١٣٢) قال : لم أسمع أحدا يقول بالتاء ، وإنما هو بالثاء ، وأنشد لمحبوب (١٣٤) النهشلي هذين البيتين ، لكني (١٣٥) رأيتهما بخطه وفيهما لعيني بدلا عن قوله لقلبي ، وكأنها رواية أخرى (١٣٦) .

<sup>(</sup>٦٢٩) في ع : والتاء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦٣٠) في ب: والتاء هي من لغة العرب، وهو مخالف لنص ابنبري في حواشيه على الدرة /١٣ ب.

<sup>(</sup>٦٣١) البيتان غيوب بن أبي العشيط النهشلى ، ونسبتهما إليه في لسان العرب ( ثوت ) ، وحواشى ابن برى على المعرب ( ١٢٩ أ ، وغزانة الأدب /١١ : ٢٥٨ ، والرواية فيها جميعا ( أحلى وأشهى لعيني ) ، ووردا غير منسوبين في المزهر /١ : ٢٧٣ بالرواية السابقة ، وفي حواشي ابن برى على الدرة /١٣ ب وردت الرواية ( أشهى وأحلى لقلبى ) غير منسوبة .

وفى لسان العرب ( ثوت ) : ١ التوت : الفرصاد ، واحدته توتة بالتاء المثناة ، ولا تقل : التوث بالثاء . قال ابن برى : ذكر أبو حنيفة الدينورى أنه بالثاء ، وحكى عن بعض النحويين أيضا أنه بالثاء . قال أبو حنيفة : ولم يسمع فى الشعر إلا بالثاء ، وأنشد لمحبوب بن أبى العشنط النهشلي ..... ، وروى سنة أبيات كان ترتيب البيتين فيها : الأول والثالث .

<sup>(</sup>٦٣٢) في ع يأ، ب، ج: يقلبي .

<sup>(</sup>٦٣٣) هو أَحد بن داود بن وَنَنْد ، الدينورى ، أبو حنيفة : مهندس مؤرخ نباقى ، من نوابغ الدهر ، قال أبو حيان التوحيدى : جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب ، له تصانيف نافعة ، توفى سنة ٢٨٢ ه.

<sup>(</sup>٦٣٤) في ش: لمحمود، وهو تسرع في النسخ.

<sup>(</sup>٦٣٥) في باقي النسخ : لكن .

<sup>(</sup>٦٣٦) راجع : حواشي ابن برى على المعرب /١٢٩ أ .

ومن ذلك قولهم: جلستُ في فَي الشجرة ، خلافا للحريرى ، إذ أدعى أن الصواب (٢٣٧) أن يقال: في ظل الشجرة ، كا جاء في الأثر عن أبي هريرة رضى الله عنه (١٣٨) قال: قال رسول الله عليه الله عليه المنه المنه المراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، اقرأوا إن شئتم: ﴿ وظلُّ وظلُّ مَمْدُودٍ ﴾ (١٣٦) . قال: والعلة فيما ذكرناه أن الفيء يسمى (١٤٠) بذلك ؛ لأنه فاء عند زوال الشمس من جانب إلى جانب ، أي رجَع ، ومعنى الظل السّتر ، ومنه اشتقاق المِظلة لأنها تستر من الشمس . وبه أيضا سُمّى سوادُ الليل ظلا ؛ لأنه يستر كل شيء ، فكأن اسم الظل يقع على ما يستر من الشمس ، وعلى ما لا تطلع عليه ، وذَرَى الشجرة ينتظم هذين الوجهين (١٤١) . قال: فأمّا قوله عليه تطلع عليه ، وذَرَى الشجرة ينتظم هذين الوجهين (١٤١) . قال: فأمّا قوله عليه

<sup>(</sup>٦٣٧) في ط نه إذ ادعى أنه يقال ، وفي أ ، ب ، ج : إذ ادعى أن يقال ، وما في درة الفواص (٦٣٧) في ط نه إذ ادعى أنه يقال ، وفي أن يقال : في ظل الشجرة، كما جاء في الأثر ... الخ. (٦٣٨) في ط : رضى الله تعالى عنه .

وهو: عبد الرحمن بن صخر الدوسى ، الملقب بأبى هريرة: صحابى ، من أكثر الصحابة حفظا للحديث . نشأ يتيما ضعفا في الجاهلية سنة ٢٦ ق . ه . وقدم المدينة : ورسول الله يخير ، فأسلم سنة ٧ هوازم النبى فروى عنه ٥٣٧٤ حديثا . ولى إمرة المدينة مدة . واستعمله عمر على البحرين . ثم عزله . توفى في الله عند ٥٩ ه .

<sup>(</sup>٦٣٩) في ش : وظلُّ ، بالرفع ، وهو خطأً في ضبط الآية ٣٠ من سورة الواقعة .

وقد ورد الحديث بهذا النص في ابن حبل ٢/ : ٣ ، ٤٣٨ ، وبصيغ قريبة من هذه في : فتح البلوى /٢ : ٢٥١ ( باب صفة الجنة والنار ) ، والترمذى / كتاب صفة الجنة . باب ما جاء في صفة الجنة رقم ٢٥٢٤ ، وانظر : لسان العرب ( ظلل ) .

<sup>(</sup>٦٤٠) ساقط من ب ، ول درة الغواص ٩٣ : ٥ سُمَّى ٩ .

<sup>(</sup>٦٤١) في ش ء أ ، ب : هذه الوجهين ، ولا يستقيم ، وصوّبها ناسخ ج ، والذي في الدرة /٩٣ : و ينتظم هذين الوصفين ٥ .

الصلاة والسلام (٦٤٢): و السلطانُ ظِلُّ الله في أَرْضِهِ » فالمراد به سَتْرُه السابعُ على عباده ، المنسدلُ على بلاده . هذا كلامه(٦٤٢) .

وقد تعقبه ابن برى فقال : اعلم أن الفيء وإن كان على ما ذكره فإنه لا يمنع أن بقع موقع الظل من حيث كان ظلا يُستَظلُ به ، فيقال : قعدتُ في فيء الشجرة ، أي في ظلها ، وعليه جاء بيت الجعدي(٦٤٤) :

فسلَامُ الإلهِ يعدو عليهم وفُيُسوءُ الفردوسِ ذاتِ الظلالِ فأوقع الفيء موقع الظل وإن كان الفيء أُخصَّ منه . ألا ترى أن الجنة لا شمس فيها فيكون فيها فيء . انتهى كلامه(٦٤٥) .

ويؤنسه ما حكاه صاحب التقريب من قولهم: فاءَ الشجرُ: أظَلَّ (٦٤٦)، وما حكاه صاحب تهذيب الخواص من درة الغواص من أن في كتب اللغة: تفيَّأت الشجرةُ كَثُرَ فَيُؤها، وتفيَّأتُ أنا في فيئها(٦٤٧)، وما في القاموس من

<sup>(</sup>٦٤٢) فى كشف الحقاء ومزيل الإلباس /1: ٥٥٢ ، ٥٥٣ وقم ١٤٨٧: • السلطان ظل الله فى الأرض ، يأوى إليه الضعيف ، وبه ينصر المظلوم ، ومن أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ؛ . واسلطان ظل الله فى الأرض ؛ رواه ابن النجار عن أبى هريرة ، ورواه البهقى عن ابن عسر رفعه بلفظ : • السلطان ظل الله فى الأرض ؛ يأوى إليه كل مظلوم من عباد الله ، فإن عدل كان الأجر وكان على الرعية الشكر ، وإن جار أو خان أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر ... وقد ورد يلفظ : السلطان العادل المتواضع ظل الله ورعه فى الأرض ؛ يرفع له عمل سبعين صديقا . رواه ابن أبى شبية عن أبى بكر الصديق ه ١ . ه .

<sup>(</sup>٦٤٣) راجع : درة الغواص (٩٣ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٦٤٤) هو قيس بن عبد الله بن عُدس بن ربيعة الجعدى العامرى ، أبو ليلى : شاعر مفلق ، صحالى . من المعمّرين . اشتهر فى الجاهلية ، وسمى ( النابغة ) لأنه أقام ثلاثين سنة فى الجاهلية لا يقول الشعر ، ثم نبغ فيه فقال - هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام . وقد على النبى فأسلم ، وأدرك صفين ، فشهدها مع على . ثم سكن الكوفة ، فسعره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتها فمات بها نحو سنة .ه م وقد كف بصره ، وجاوز المائة .

والبيت منسوب إليه في لسان العرب ( ظلل ) .

<sup>(</sup>٩٤٥) راجع : حواشي ابن برى على الدوة /١٧ ب .

<sup>(</sup>٦٤٦) التقريب في علم الغريب ( فاء ) ج ٢ /٧٧ أ .

<sup>(</sup>٦٤٧) فى أ ، ج : وتفيأت أنا فيفها ، وفى ط : وثفيأت أنا فيها ، وكل هذا تحريف من نص ابن منظور فى لسان العرب ( فيأ ) – وليس فى تهذيب الحواص من درة الغواص – إذ قال : • تفيأت الشجرةُ وفيّأتْ وفاءت تفيقة ، وتفيأت أنا فى فيفها • ا . ه .

حكاية قول مَنْ قال إن الظل هو الفيء ، ومنهم من يقول : إنه بالغداة ، والفيء بالعشي (٦٤٨) . وإلى هذا ينظر قولنا :

الفيء للظل مُنافِ فقُلْ ليذهب الإشكالُ واللّبسُ الفيءُ ما ينسَخُ شمسَ الضُّحي والظلُّ ما تنسخُهُ الشَّمْسُ هذا العرف مذكور في المُغرب(٦٤٩).

# [ 41 ]

ومن ذلك قولهم : سُورتُ بُرُوْيَا فلانٍ ، إشارةً إلى مَرْآه ، خلافا للحريرى إذ قال : إنهم يَوْهَمُون فيه كما وَهِم أبو الطيب فى قوله لبدُرِ بنِ عَمَّارِ (٢٥٠) وقد سامَرَهُ ذاتَ ليلةٍ إلى قِطْع من اللّيل :

مضى الليلُ والفضلُ الذي لكَ لا يَمْضِي ورُوْيَاكَ أُحْلَى في العُيونِ من الغُمْضِ

قال: والصحيح أن يقال سُررتُ برؤيتك؛ لأن العرب تجعل الرؤية لما يُرَى فى اليقظة، والرؤيا لما يُرَى فى المنام، كما قال سبحانه إخباراً عن يوسفَ عليه السلامُ: ﴿ هذا تأويلُ رُوْيَاىَ مِنْ قَبْلُ ﴾(١٥٠١) هذا ما ذكره(١٥٢).

وقد ناقشه فيه ابنُ بَرِّى ، فذكر أن أصل الرؤيا أن تكون (٢٥٣) في المنام ، إلا أن العرب قد استعملتها في اليقظة ، وأنشد قول الراعي يصف ضيفا طرقَهُ الماراء ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>٦٤٨) القاموس ( ظلل ) /٤ : ١٠ .

<sup>(</sup>٦٤٩) في المغرب ( فياً ) /٢ : ١٥٣ ، ١٥٤ : 3 الفيء بوزن الشيء : ما نَسَخَ الشمسَ ، وذلك بالعشيّ ، والجمع : أنياء وفُيوء . والظل : ما نسخته الشمسُ ، وذلك بالغداة ؛ .

<sup>(</sup>٦٥٠) هو أبو الحسين ، بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدى الطبرستانى . تولى حرب طبرية من قبل أبى بكر محمد بن رائق سنة ٣٢٨ ه .

والبيت في ديوان المتنبي /٧٥١ مطلع ثلاثة أبيات ، وانظر : الاقتضاب /٢ : ١٤٩ .

<sup>(</sup>۱۵۱) سورة يوسف : آية ۱۰۰ .

<sup>(</sup>۲۵۲) واجع : درة الغوا*ص (*۹۸ ، ۹۹ ،

<sup>(</sup>١٥٣) في ع: أن يكون .

 <sup>(</sup>٦٥٤) هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل التموى ، أبو جندل : شاعر من فحول المُحْدَثين .
 كان من أجلاء قومه . لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل . عاصر جريرا والفرزدق ، وفضل الفرزدق فهجاه جرير هجاء مرا . سماه بعض الرواة حصين بن معاوية . توفى سنة ٦٠ ه .

رفعتُ له مشبوبةً (١٥٥) عصفتُ لها صبّا تزدهها مرةً وتُقِيمُها فكبّر للرؤيا وهاش فالله في ويشر نفسًا كان قبلُ يلومُها

قال : وعلى هذا فسّر فى التنزيل ، وعليه جلة المفسرين ، وهو قوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوانَا التِي أُرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةً للناسِ ﴾ (١٠٦٠) يعنى ما رآه ليلة المعراج ، فكان نظرا فى اليقظة دون المنام (١٠٥٠) ١ . ه .

#### [ 44]

ومن ذلك قولهم: دَسْتُور بفتح الدال ، خلافا للحريرى إذ عدّه من أوهام الحواص ، وذكر أن قياس كلام العرب فيه أن يقال بضم الدال (٢٥٨) ، وظاهر كلامه كما قال ابن برى يقضى بأن جميع ما عرّبته العرب من كلام العجم قد ألحقته بأبنيتها . قال ابن برى : وهذا ليس بصحيح ؛ بدليل قولهم : صَعْفوق ، ولو ألحقوه بأبنيتهم لضموا أوّله . وكذلك قولهم (٢٥٩) بهرام للنجم ، ولو ألحقوه بأبنيتهم لكسروا أوله . وكذلك فِرنْد ، لو ألحقوه (٢٦٠) بأبنيتهم لفتحوا ثانيه حتى

أشاقشْك آياتٌ أبان قديمها كا بُيست كافٌ تلوح وميمها والرواية فيه (صبا تعتقبها تارة ...) وفي اللسان (عقا) وردت رواية عجز الأول: صبا تعتقبها مرة وتقيمها .

وقد ورد البینان فی الاقتضاب /۲ : ۱۶۹ ثانی وثالث ثلاثة أبیات ، وقال البطلیوسی : أحسبه للراعی . كما ورد البیت الثانی منسوبا للراعی فی لسان العرب ( هشش - رأی ) . والروایة فی حواشی این بری ۱۸ ب : یزدهیها ، ویقیمها .

(٥٥٥) في ش، ب: مشوية، وفي ع، أ: مشوبة، وكله تحريف.

(١٥٦) سورة الإسراء: آية ٦٠.

(٦٥٧) حواشي ابن بري على اللوة /١٨ ب ، ١٩ أ .

(۲۰۸) درة الغواص (۲۰۱

(۹۵۹) ساقط من ع .

(٦٦٠) في ع، أ، ج: ولو، والواو ليست في حواشي ابن برى .

<sup>=</sup> والبيتان في ديوانه /٢٥٩ من قصيدة مطلعها :

يكون مثل حِبَجُر (٦٦١) وسِبَطْر ، وهذا أكثر من أن يُحصى ، فعلمت بهذا أنه إنما يرجع في هذه الأعجمية إلى السماع لا إلى القياس . انتهى كلامه (٦٦٢) .

ومقتضاه تجويز فتح دُستور كصُعفوق ، فيجوز فتحه ، وإن صرح في القاموس بضمه (٦٦٣) .

# [ 44]

ومن ذلك قولهم للداء المعترض فى البطن: الْمَعُص (١٦٩٤) بفتح الغين ، على ما ذكره ابن القُوطِيَّة (١٦٥) أنه يقال: مَعْسَ معْسًا ومَعْسًا (١٦٦) ، ومغص معْصًا ومَعْصًا ، فجعل الفتح والإسكان لغتين . وأنكر الحريرى الفتح وفاقا

(٦٦١) فى ع ، وحواشى ابن برى : خنجر ، ولا يستقيم مع سِيَطْر .

والجِبُجُر - كما في اللسان ( حبجر ) -: الوتر الغليظ ، قال :

أرمى عليها وهي شسيءٌ بُجْسِرُ والقنوسُ فيها وتَسَرَّ حِبَجْسِرُ وهي ثلاث أذرع وشِيْسُرُ

والحباجر كذلك ، ولم يعين أبو عبيد الجِبَجُر من أى نوع هو ، إنما قال : الحبجر بكسر الحاء وفتح الباء : الغليظ .

أما السَّبَطْرِ - كما في اللسان ( سيطر ) – فمن نعت الأسد بالمضاءة ، والشدة ، والسيطر : الماضي ، والسيطر : السيط الممتد .

(٦٦٢) حواشي ابن برى على درة الغواص /١٩ ب، وانظر : عقد الحلاص /١٧٠ ب .

(٦٦٣) في القاموس /٢ : ٢٩ ، ٢٩ ( بأب الراء ، فصل الدال ) : و الدُّستور بالضم : السيخة المعمولة التي منها تجريرها معرَّبة ج دساتو ۽ أ . ه .

(٦٦٤) في أ: المغصن، وهو تسرع في التسخ.

(٦٦٥) هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بنّ إبراهيم الأندلسي ، أبو بكر ، المعروف بابن القوطية : مؤرخ ، من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب ، أصله من أشبيلية ومولده ووفاته بقرطبة . كان شاعرا صحيح الألفاظ ، إلا ثمّه ترك الشعر في كبره . توفي سنة ٣٦٧ ه .

(٦٦٦) سالط من ط، أ، ج.

ونص ابن القوطية ( باب الميم : ما جاء على فَيل ) : ٥ ومَفِسَ ومَفِصَ مَفَسًا ومَغْصًا : وجع بطنه ٥ \*. ه .

وفى حواشى ابن برى على الدرة /٢٠ ب : ﴿ وَذَكَرَ ابنَ القَوطَيَةَ أَنْهُ يَقَالُ : مُغِسَ مُغَسَّا وَمُغْسَّا ومغص مُغْصًا ومُغْصًا ، فجعل القتح والإسكان لغتين ﴾ . لابن السُّكِيت إذ كان لا يرى فيه إلا الإسكان بنص من ابن برى (٦٦٧). وفي الصحاح عن ابن السكيت أنه قال: المغص بالتسكين تقطيع في المبعّى ووجّع، والعامة تقول: مَغَص بالتحريك (٦٦٨).

# [ 4 2 ]

ومن ذلك قولهم: رَكَضَ الفوسُ بفتح الراء، خلافا للحريرى إذ ذكر أن الصواب فيه أن يقال: رُكِضَ بضم الراء (٦٦٩)، فقد حكى ابن القوطية فيما نقله عنه (٦٧٠) ابن برى أنه يقال: ركضتُ الدابة : استحتثتها، وركضَ الطائرُ والفرسُ: أسْرَعَا. قال ابن برى: فعلى هذا يكون قولهم رَكضَ الفرسُ ورَكضَتُه من باب رجَع ورجَعْتُه.

وفى تهذيب اللغة ( مغس ) : ٥ قال اللحياني في بطنه مَغْسٌ ومَغْسٌ ومَغْصٌ ومَغَصٌ ، وقد مُغِس مُغْسًا ومَغِسُ ، وبطن ممغوس ، وقال الليث : المغْس تقطيع يأخذ في البطن ١ ١ . ه ، وانظر أيضا ( مغص ) .

<sup>(</sup>٦٦٧) درة الغواص /١٠٥ حيث جعل المغَص بفتح الغين خيار الإبل.

وفى إصلاح المنطق /٢٠٢ قال ابن السكيت : • وتقول : أجد فى بطنى مَفْسًا ومَفْصًا ، ولا يقال : مَفَسًا ولا مَفْصًا ، بتحريك الغين • .

وفي ص ٣١٦ قال : ﴿ وَيَقَالَ : أَصَابِهِ فِي بَطْنَهُ مُغْضٌ ، وَهُو رَجِّلُ مُمْغُوضٍ ﴾ .

وانظر : حواشي ابن برى على الفرة /٢٠ ب .

<sup>(</sup>٦٦٨) الصحاح ( مغص ) /٣ : ١٠٥٧ .

وفى لسان العرب ( مغس ) : ١ المغْس : لغة في المغْص ، وهو وجع وتقطيع يأخذ في البطن ١ .

وفى ( مغص ) قال : ﴿ وَالْمُفْصِ وَالْمُفْصِ : تَقْطَيْعِ فِى أَسْفُلِ البَطْنُ وَالْمَعِي ، وَوَجِع فيه ، والعامة تقوله ... بالتحريك ﴾ أ . . ه .

<sup>(</sup>٦٦٩) درة الغواص (٦٦٩).

<sup>(</sup>٦٧٠) في ط ، أ ، ج : فيما نقل عن ابن برى ، وهو تحريفٌ بين ، فلا يعقل أن ينقل ابن القوطية المتوفى سنة ٣٦٧ هـ عن ابن برى المولود سنة ٤٩٩ هـ ، فضلا عن أن النص موجود بلا تفيير في حواشي ابن برى على درة الغواص /٢٤ أ .

والنص فى كتاب الأفعال نفسه لابن القوطية ( باب الثلاثى الصحيح على فَعَل ) : 3 وركض ركضا : مشى وأسرع ، وفى الأمر : فعله ماشها وجالسا ، والأرضَ : ضربها برجله ، والدابة : استحثّها ، والطائرُ : أسرع ، وأركضت الحاملُ : اضطرب ولدها فى بطنها ، ا ، هـ .

ومن ذلك قولهم للمريض: به سِلِّ بكسر السين، وإن قبل إن وجه (۱۷۱) القول أن يقال: به سُلال بضم السين، فقد قال سيبويه: إذا قالوا جُنَّ وسُلَّ فإنما يقولون جُعل فيه الجنون والسِّل (۱۷۲)، فأثبت لفظة السُّل (۱۷۲). وأنشد ابن برى (۱۷۲) شواهد على ذلك، منها (۱۷۰) لعروة بن حزام:

بى السلُّ أو داء الهُيام أصابني فإياك دعني لا يكن بك ما بيا

(٦٧١) في ب: يوجه القول ، وفي أ ، ج : أنه يقال ، وهو قول الحريري في الدرة /٦٦٦ .

(٦٧٢) في أ : السبل، وهو تحريف .

. ٦٧ : ١/ الكتاب /١ : ٦٧ .

(۱۷٤) حواشي ابن بري على الدرة /۳۰ ب، ۳۱ أ.

(٦٧٥) منها: ساقط من ع.

وهو : عروة بن حزام بن مهاجر ، من يني عذرة : شاعرٌ ، من متيّمي العرب . كان يحب ابنة عمه (عفراء) ؛ نشأ معها في بيت واحد ؛ لأنه كان في كفالة أبها بعد رحيل أبيه . ولما كبر طلبها فطلبت أمها مهراً لا قبل له به فرحل إلى عمَّ له بالبمن ، وعاد فإذا هي قد زوجت بأموى ، فلحق بها ، فأكرمه زوجها ، فأمام أياما ، وودعها وانصرف ، فضني حبا ، فمات قبل بلوغ حيه نحو سنة ٣٠ ه .

ورواية البيت : 3 بى السكّل ... فإياك عنى 4 وردت منسوبة لعروة بن حزام فى لسان العرب ( سئل ) ، ولحن العامة للزبيدى /٢١٦ .

وبرواية : ٩ بى اليأس ... فإياك عنى ٤ ورد منسوبا فى الروض الأنف /١ : ١٠ ، وشرح شواهد الشافية /٤ : ٣٠٦ .

ورواية الصدر في الأغاني /٢٤ : ١٦١ :

لى اليأس والثداء الهيام سُقيتُه \*

ورواية العجز في المثلث للبطليوسي /٢ : ٤٦١ :

\* فَغُصُرُكُ عَنِي لَا يَكُنَ بَكُ مَا بِيَا \*

وفيه ورد البيت غو منسوب .

ورواية الصدر في الشعر والشعراء //٦٢٧ :

\* بى اليأس أو داء الهيام شربته \*

أما في الأغال /٢ : ٧٧ فورد منسوبا لمجنون ليلي برواية :

نى اليأس والداء الهيسام أصابني فاياك عنى لا يكسن بك ما بيـــا

ومن ذلك قولهم : جاء القومُ بأَجْمَعِهم بفتح المِم ، لقول الجوهرى : يقال جاء القومُ بأَجْمَعِهم المِم ، كما تقول : جاءوا بأكلُبهم ، جاء القومُ بأَجْمَعِهم ، وأَجْمُعِهِم أيضا بضم المِم ، كما تقول : جاءوا بأكلُبهم ، جمع كَلْبِ (١٧٦) . فلا عبرة بإنكار الحريرى إياه ودعواه أنهم توهموا أنه أَجْمَعُ الذي يؤكّدُ به ، وأن الاختيار أن يقال بأَجْمُعهم بضم الميم (١٧٧) .

وقد وقع فى كلام ابن برى ما نصه (٦٧٨): قال أبو على ليس أجمع ههنا هى التي يِوِّكُد بها (٦٧٩)، وإنما هى لفظة أخرى (٦٨٠) بمعنى الجماعة ، ويدلك على أن أجمعهم ليس هو أجمع الذى للتأكيد (٦٨١) إضافته إلى الضمير . انتهى .

# [ 9V ]

ومن ذلك قولهم : طردَهُ السلطانُ ، وما قيل من أنَّ (۱۸۲) وجه الكلام أن يقال : أطْرَدَه ؛ لأن معنى طرده : أبعده بيده أو بآلةٍ فى كفه (۱۸۳) ، فمردودٌ . قال ابن برى : لا يلزم أن يكون الطرد بآلة ، بل قد يكون بغير آلة ، تقول :

```
    وقى جمهرة اللغة (م ه ى) روى منسوبا لعروة :
    لى الساس أو داء الهيام أصابتى فإياك عنى لا أصبك بدائيا
```

وفی ( آس ) روی العجز :

فإياك عنى لا يمسك دائيا

ولم ترد رواية ( دعني ) إلا في بحر العوام .

(٦٧٦) المنحاح (جمع) /٣: ١٢٠٠، وفيه: «يقال: جاء القوم بأُجْمُعهم وبأُجْمُعهم ... الخ ١٠

· ١٦٧) درة الغواص /١٦٧ ·

(۲۷۸) حواشی این بری علی الدوهٔ /۳۱ آ ، ب .

(٦٧٩) في أ ، ج : تؤكد ، وهو مخالف لنص ابن برى -

(٦٨٠) هذه الكلمة زيادة من المصنف ، وليست في نص ابن برى .

(٦٨١) في ب: الذي هو للتأكيد ، والضمع ليس في حواشي ابن بري ، وانظر : الخصائص /١ : ٨٥ .

(٦٨٢) أن : ساقط من أ، ج

(٦٨٣) هذا رأى الحريري في دوة الغواص (١٧٦) .

طردتُ زيدا أى قلت له اذهبُ (٦٨٤) عنى ، فإن أمرتَ بإخراجه عنك قلتَ أَطَرَدْتُه . وقال أيضا : قال ابن السكيت : أطردْتُه جعلتُه طريدا ، وطردتُه قلتُ له اذهبُ عنى . هذا ما نقله عنه (٦٨٥) . وفي المغرب : الطردُ الإبعاد والتَّنْجِيةُ ، يقال طردَه إذا نحّاه ، وأَطْردَه السلطانُ جعله طريدا لا يأمَنُ (٦٨٦) .

## [ 4 ]

ومن ذلك قولهم: قَتَلَهُ الحَبُّ. وزعم الحريرى أن الصواب (۲۸۷) أن يقال: اقْتَتَله (۲۸۸)، وغيره يقول بعموم القتل فى الحب وغيره (۲۸۹)، ويشهد له ما أنشده ابن برى من قول امرىء القيس (۲۹۰):

أُغرَّكِ مِنِّى أَن حُبَّكِ قَاتِلِي وَأَنَّكِ مَهِمَا تَأْمُرِى القلبَ يَفْعَلِ وَأَنَّكِ مَهُمَا تَأْمُرِى القلبَ يَفْعَلِ وَأَمَّا قول الحسين بن مطير (١٩١٠):

فيا عجبا من حُبِّ مَنْ هُو قاتلي كَأَنِّي أَجْزِيهِ المودَّةَ من قَتْلي

<sup>(</sup>٦٨٤) ما رأيته في النسخة التي بيدي من حواشي ابن برى على الدرة ليس فيه مما نقله المصنف سوى قوله : و قال : أبو عمد : لا يلزم أن يكون الطرد بآلة ، بل قد يكون بغير آلة ، يقولون : طردت زيدا أي قلت له : اذهب عنى ، . فلعل بقية النقل سقط من فعل الناسخ . راجع ٣٢ ب .

<sup>(</sup>٦٨٥) نص ابن السكيت في إصلاح المنطق /٢٦٢ : « وقد أطردُتُه ، إذا صيرتَه طريدا ، وقد طردتُه ، إذا صيرتَه طريدا ، وقد طردتُه ، إذا نفيته عنك ١ . ه .

<sup>(</sup>٦٨٦) المغرب ( طرد ) /۲ : ۱۸ .

وفى لسان العرب ( طرد ) : ﴿ وطردت الرجل : إذا نحيته ، وأطرد الرجل : جعله طريلنا ونفاه . ابن شميل : أطردت الرجل : جعلته طريلاً لا يأمن . وطردتُه : نحيته ، ثم يأمن ؛ ا . ه .

<sup>(</sup>٦٨٧) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦٨٨) في ب: قتله، وهو تحريف لما في درة الغراص /٦٨٧ .

<sup>(</sup>٦٨٩) حواشي ابن بري على الدرة /٣٣ أ .

<sup>(</sup>٦٩٠) ديوانه /١٣ ، والبيت من معلقته المشهورة ."

<sup>(</sup>٦٩١) هو الحسين بن مُطير بن مكمل الأسدى ، مولاهم : شاعر متقدم فى القصيد والرجز ، من غضرمى الدولتين الأموية والعباسية . له أماديح فى رجالهما . وكان زيه وكلامه كزى أهل البادية وكلامهم . توفى سنة ١٦٩ هـ . والبيت فى ديوانه /٧٣ برواية ( ويا عجبا ) وبعده :

ومن بينات الحسب أن كان أهلها أحبُّ إلى قلسي وعيني من أهل

فإن<sup>(٦٩٢)</sup> لم ينسب فيه القتل إلى نفس الحب ، فقد نُسب<sup>(٦٩٣)</sup> إلى المحبوب القاتل بحبه<sup>(٦٩٤)</sup> .

قال ابن برى : فإذا بنى الفعل للمفعول قلت فى قتل الحب اقْتُتِل ، وكذلك من الجن ، وقُتِل عامٌ فى الحب من الجن ، وقُتِل عامٌ فى الحب وغيره (١٩٥٠) . ويُعضده قول الجوهرى : قُتل الرجل ، فإن كان قتله العشق أو الجن قيل (١٩٦٠) : أقْتُتِل .

# [ 44 ]

ومن ذلك قولهم: قرضتُهُ بالمِقْراض، وقصَصْتُه بالمِقَصَ . وزعم الحريرى أنه مما وُهِمَ فيه، كما وَهِمَ بعض المحدثين حين قال في صفة متهم(٦٩٧) بالقيادة:

<sup>(</sup>١٩٢٢) في طاء أن ساباج: فإنه لم ....

<sup>(</sup>۱۹۳) في ط: فقد نسبه .

<sup>(</sup>۲۹۱) في ب: الله ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦٩٥) في حواشيه على الدرة /٣٣ ب: ﴿ وَلَأَنَّ الْتُتَلَّ خَاصَ مِالْحُو مِنَ الْحَبِّ، وَقَيْلَ { كَذَا فِي النص ، وهو تصحيف ، والصواب: قتل ] عام في الحب وغيه ١٠. هـ .

<sup>(197)</sup> في أ : نقيل ، وهو مخالف لنص الجوهريُّ في الصحاح ( قتل ) (٥ : ١٧٩٨ .

<sup>(</sup>٦٩٧) في ب : كما وهم بعض المحدّثين حتى قال في صفة منهّم بالقيادة ، وهو تحريف وللضح .

والنص في درة الغواص /١٨٥ : ٥ كما وهم بعض المحدثين حين قال في صفة مزنون بالقيادة وإن كان قط أبدع في الإجادة ... ٥ ، وفي حواشي ابن برى على الدرة أن ذلك المحدث هو ابن الرومي /٣٤ ب ، وبالرجوع إلى ديوان ابن الرومي /٤ : ١٤٢٠ وجدت بيتا في الإضافات ، في وصف قوادة ، هو : تسعى لكسى تجمسع وسطيها كأنها مسمسارً مقسسراض

أما هذان البيتان بنصهما فلا وجود لهما .

والحق ما عليه ابن برى من مجىء مِقْراض ومِقَصَّ بالإفراد عن العرب (٦٩٨). ومن شواهد المقراض التي أنشدها في هذا المقام قول الشاعر يخاطب الشيب (٦٩٩):

فعليْك ما اسْطَعْتَ (٧٠٠) الظهوربلمتى وعلى ما أَلْقَسَاكَ بالمِقْسِراض ومن كلام ذلك المحدث أيضا ، وهو ابن الرومي (٧٠١) ، قوله في إفراد (٧٠٢) المقراض أيضا : وما تكلمتَ إلا قلْتَ فاحشةً كأن فكّيكَ للأغراض مِقْراضُ

(۲۹۸) حواشی ابن بری علی الدرة /۳٤ أ، ب.

وفى لسنان العرب ( قرض ) : 8 والمقراضان : الجلّمان ، لا يفرد لهما واحد ، هذا قول أهل اللغة . وحكى سبيويه مقراض فأفرد .... والمقراض واحد المقاريض ، وأنشد ابن برى لعدى بن زيد :

كلِّ صَعْلِ كَأَمُنَا شَقَّ فِيهِ النَّفَوْ الشُّوِّي شَعْرَتَا مِعْرَاضِ

وقال ابن ميادة:

قد جُبُتُهَا جُوْبُ ذي المقراض ممطرة ﴿ إِذَا اسْتُوى مُغْفَلَاتِ البِيدِ والحَسْدَبِ

وقال أبو الشّيص :

وجناح مقصوص تَحَيَّفَ رِيشَهُ رَيْبُ الزمان تَحَيَّف المقسراض فقالوا مقراضا، فأفردوه. قال الأعشى: لسانا كمفراص الفاء والصاد للحاذى، قال الأعشى: لسانا كمفراص الحفاجي ملحبا 1. هـ.

(١٩٩٩) ورد هذا البيت في الاقتضاب /١ : ١٧٧ ، ٢ : ٢٣٥ غير منسوب ، وفيه ضبط ( ما اسطعتُ ) بضم الناء ، وهو خطأ .

ومن شواهد بجيء المقراض بالإفراد قول أبي دلف العجلي ، كما في الأغالي /٢٤٩ :

لئن قصصتهك بالمقراض عن بصرى ﴿ لَمَا قَطَعَتُ عَنْ هُي وَعَنْ فِكُوى ﴿ لَكُونَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

 (٧٠٠) في أ ، ج : استطعت ، وهو تحريف يخل بموسيقى بحر الكامل . وبعد هذا البيت في هامش أ بيت للأعشى جعله ناسخ ج في صلب النص ، وهو قوله :

أدافع عن أعراضكم وأعركم لسانا كمقراض الخفاجي مِلْحبا وهو - للإنصاف – مما أورده ابن برى في حواشيه على الدرة /٣٤ أ ، لكن المصنف لم يورد كل شواهد ابن برى ، وإنما قال : ٩ ومن شواهد المقراض ... ١ .

(۷۰۱) هو على بن العباس بن جريج ، أو جورجيس ، الرومى ، أبو الحسن : شاعر كبير . من طبقة بشار والمتنبى . رومى الأصل . كان جده من موالى بنى العباس . ولد ببغداد سنة ۲۲۱ هـ ، ونشأ بيا . ومات فيها مسموما سنة ۲۸۲ هـ .

والبيت في ديوانه /٤ : ١٣٩٩ .

(٧٠٢) في بقية النسخ : إقراض ، وقد أصلحها ناشر ط .

وأنشد صاحب الإقليد فيه أيضا (٧٠٣):

ولا تقرض أخاك ولو بحبّعة فإن القَرْضَ مِقراض المحبّعة

وقال الجوهرى: المقصّ: المقراض (٢٠٠١)، وهما مِقَصّان. هذا كلامه. وقال صاحب تهذيب الخواص من درة الغواص (٢٠٠٥): قال ابن سيده (٢٠٦) وقد حكاه سيبويه مفردا في باب ما يعتمل به (٢٠٠٧).

# [ 1 \* \* ]

ومن ذلك قولهم : حصل لى الإياس من كذا ، لما حكاه ابنُ القوطية (٢٠٨ من أيس ذلك قولهم : حصل لى الإياس من كذا ، لما حكاه ابنُ القوطية (٢٠١٠) أيس (٢٠١) من الشيء أيسًا وأياسا (٢١١) وإياسا فهو أيسً (٢١١) وآيسٌ ، وبه رد بعضهم

(٧٠٣) لم أجد هذا البيت فى نسخة حواشى ابن برى على الدرة التى بيدى ، ولكنى وجدته فى عقد الخلاص /١٩٧/ ب .

(٧٠٤) في ط: المقص والمقراض ، وزيادة الواو تخل بالمعنى ، فضلا عن عدم وجودها في نص الجوهري في الصحاح ( قصص ) /٣: ٢٠٥٢ .

(٧٠٥) نص ابن منظور في تهذيب الخواص /٢٣ أ : و قلت : في كتب اللغة أن سيبويه قال :
 مقراض ، فأفرد ٤ . وهو أيضا نصه في لسان العرب ( قرض ) ولم يرد في الكتابين ذكر لابن سيده .

وابن سيده نفسه يقول في المحكم ( ق ر ض ) /٦ : ١١٠ : ٩ والمقراضان : الجلمان ، لا يُفرد لهما واحد ، هذا قول أهل اللغة . وحكى سيبويه : مقراضٌ ، فأفرد ٩ ١ . ه .

أما سيبويه فذكر اليقص والمقراض في باب ما عالجت به. راجع الكتاب /٤ : ٩٤ ، ٩٥ .

(٧٠٦) هو أبو الحسن على بن إسماعيل المرسى . ولد في مرسية سنة ٣٩٨ هـ ومات في دانية سنة
 ٤٥٨ هـ . من مؤلفاته : الخصص في اللغة – المحكم والهيط الأعظم .

(٧٠٧) في ع: في باب ما يحمل ، وفي ط ، أ ، ب ، ج : ما يحمد ، وهو تحريف .

(۲۰۸) نص ابن برى فى حواشيه على الدرة /٣٤ ب : ﴿ وأما ابن القوطية فقال : أيس من الشيء 
بأسا [ كذا ] وأباسا وإياسا فهو آيس والعربي ٩ .

أما ما رأيته فى أفعال ابن القوطية فقولُه فى حرف الياء من الثلاثى الصحيح : ﴿ وَعَلَى فَهِلَ مَهْمُوزُ : يُسَ يأسا انقطع أمله ، والشيء علمه ﴾ . وفى الهمزة على فَعَلَ وفَهِل قال : ﴿ وأَيْسَ ، وأَيْسَ لَمُهُ ﴾ 1 . هـ . (٧٠٩) فى أ ، جـ : آيس ، وهو تحريف .

(٧١٠) في ب: ويأسا ، وهو تحريف ، والكلمة ساقطة من ط .

(٧١١) ف أ، ب، ج: آيس، ولا يتسق مع ما بعده.

زَعْمَ مَنْ زَعَم أنهم يقولون : أشرف فلانٌ على الإياس من طلبه ، ووجه الكلام أن يقال : أشرف على اليأس (٢١٢) .

#### [ 1.1]

ومن ذلك قولهم: نَجَزَت القصيدةُ بفتح الجيم ، إشارة إلى انقضائها ، خلافا لمن قال إن معنى نَجَز بالفتح حضر ، فأما إذا كان بمعنى الفناء والانقضاء فهو بالكسر (٧١٣) ، كا قال النابغة (٧١٤) :

فكان ربيعًا لليتامي وعِصْمـةً فمُلْكُ أبي قابوسَ أَضْحَى وقد نَجِز قال الجوهري: أي انقضي وقت الضحي ؛ لأنه مات في ذلك الوقت (٢١٠) انتهى .

(٧١٢) القائل هو الحريري في درة الغواص (١٨٦ ، وابن منظور في تهذيب الحواص (٢٦ أ .

(۷۱۳) هذا رأى الحريرى فى درة الغواص /۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ونقله عنه ابن منظور فى تهذيب الخواص (۷۱۳ ) و علق عليه بقوله : • قلت : هذا البيت روى بفتح الجيم وكسرها ، والأكثر على الفتح . رواه أبو عبيد بفتح الجيم وذكره الجوهرى بكسرها ، والأكثر على قول أبى عبيد ، ۱ . ه .

أما ابن السكيت فقال في إصلاح المنطق /٢٣٨ : ﴿ وَيَقَالَ : نَجِزَ يُنْجُزُ وَنَجَزَ يَنْجُزُ ، وسمعها من أبي السنّماح ، وكأن نجز : فني ، وكأنّ نُجَز : قضي حاجته » ا . ه .

والزبيدى في لحن العامة /١٨٥ يستعمل نُجِز بمعنى انقضى ، كالحريرى .

(۲۱۶) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى ، أبو أمامة : شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . من أهل الحجاز . كان الشعراء يعرضون عليه أشعارهم فى سوق عكاظ ومنهم الأعشى وحسان والحنساء . كان حظيا عند النعمان بن المنذر حتى شبب بزوجته ، فغضب عليه قفر إلى الغسانيين بالشام ، ثم رضى عنه النعمان فعاد إليه . توفى نحو سنة ۱۸ ق . ه .

والبيت في ديوانه /١٩٤ ، والصحاح واللسان ( نجز ) برواية : ( وكنت ربيعا ) . أما الفعل ( نجز ) فورد في الديوان بكسر الجيم ، وفي غيره بفتحها . وورد عجزه في ديوان الأدب /٢ : ٣٣٦ ، ولحن العامة للزبيدي /١٨٥ وفي لسان العرب ( نجز ) : 1 وتُجَزّ الشيء : فني وذهب ، فهو ناجز ، قال النابغة الذبياني ... الخ ، .

(٧١٥) نص الجوهري في الصحاح ( نجز ) /٢ : ٨٩٨ : ١ أي انقضي وفني وقت الضحى ؛ لأنه مات في ذلك الوقت ١ ١ . ه .

ویلاحظ آن البیت ورد فی الصحاح مضبوطا بفتح جیم ( نَجَز ) فی حین سبقه قوله : ۵ نَجِز الشیءُ بالکسر ، یَنْجُزُ نَجُزًا ، أی انقضی وفنی ، قال الشاعر ، وکان مقتضی الاستشهاد ضبط الفعل بکسر الجیم ، لا بفتحها کما ورد بضبط المحقق ، ویؤیدنی فیما ذهبت إلیه قول مصنفنا بعدُ : والکسرُ ، وهی روایة الجوهری ، وقول ابن منظور فی تهذیب الجواص : وذکره الجوهری بکسرها .

وقد حكى ابن برى : نجِز الشيءُ بالكسر : ذهَبَ وانْقَضَى ، ثم قال : وقد أجاز قوم من أهل اللغة نَجَز أيضا بالفتح بمعنى ذهب ، وأنشد :

# فملُّكُ أَلِي قابوسَ أَضْحَى وقد نَجَزُّ

بالفتح (۲۱۱). فيكون في هذا الشعر على هذا وعلى ما مَرَّ روايتان : الفتح ، والكسر وهي رواية الجوهري . وقد ذكر هانين الروايتين صاحبُ تهذيب الخواص من دُرَّة الغَوَّاص ، قال : والأكثر على الفتح (۲۱۷) .

#### [ 1• 1 ]

ومن ذلك قولهم للاثنين : زَوْجٌ ، ففى تهذيب الخواص من درة الغواص نقلا عن ابن شميل أنه قال : الزوج اثنان ، يقال : اشتريت زوجين من خِفَافٍ أى أربعةً ، قال : وأنكر النحويون ذلك . انتهى كلامه (٧١٨) .

وقد أنكره من الأدباء الحريريُّ فقطع (٢١٩) بأن قولهم للاثنين : زوجٌ خطاً ؛ لأن الزوج في كلام العرب هو الفرد المزاوج لصاحبه . فأما الاثنان المصطحبان فيقال لهما : زوجان ، كما قالوا : عندى (٢٢١) زوجان من النّعال ، أي نعلان (٢٢١) . ورُدِّ عليه عا ذكره (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٧١٦) حواشي ابن برى على الدرة /٣٥ أ .

<sup>(</sup>٧١٧) تهذيب الخواص /٢٠ أ.، وراجع النص في حاشية (٣١٣) .

<sup>(</sup>٧١٨) تهذيب الخواص ( زوج ) /٨ أ ، ولسان العرب ( زوج ) .

<sup>(</sup>٧١٩) في طاء أناجا: فقطاء وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷۲۰) فی أ ، ج : وعندی ، والواو زیادة غیر مقبولة .

<sup>(</sup>٧٢١) درة الغواص /١٨٥ .

<sup>(</sup>۷۲۲) يقول ابن سيده في المحكم ( زوج ) ۷٪ : ٣٦٤ : ٩ الزوج : الفرد الذي له قرين ، والزوج : الاثنان . وعنده زوجا نعال ، وزوجا حمام : يعنى ذكرين أو أنثيين . وقيل : يعنى ذكرا وأنثى ، ولا يقال : زوج حمام ؛ لأن الزوج هنا هو الفرد ، وقد أولعت به العامة . ويدل على أن الزوجين في كلام العرب اثنان قوله تعالى : ﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ﴾ ، وكل منهما − كا ترى − زوج ، ذكرا كان أو أنثى ٩ / ، ه .

وراجع: لسان العرب ( زوج ) .

# [ 1.7]

ومن ذلك قولهم للناهضين في سفر إنشاؤه (٢٢٣): قافلة ، وما قيل من أنهم يقولون : ودعتُ قافلة الْحَاجُ ، فينطقون بما يتصادم الكلام فيه ؛ لأنّ التوديع إنما يكون لمن يخرج إلى السفر ، والقافلة اسم للرفقة الراجعة إلى الوطن (٢٢٤) ، فقد رُدّ بما قال أبو منصور : سُميت القافلة قافلة تفاؤلًا بقُفولها عن سفرها الذي ابتدأته . قال : وظن ابن قتيبة (٢٢٠) أن عوام الناس يغلطون في تسميتهم الناهضين في سفر إنشاؤه قافلة ، وأنها لا تُسمى قافلة إلا منصرفة إلى وطنها . قال : وهذا غلط ، ما زالت العرب تسمى الناهضين في ابتداء الأسفار قافلة تفاؤلا بأن يُسسَرُ الله تعالى (٢٢٦) لها القُفولَ ، وهو شائعٌ في كلام في ابتداء الأسفار قافلة تفاؤلا بأن يُسسَرُ الله تعالى (٢٢٦) لها القُفولَ ، وهو شائعٌ في كلام فصحائهم إلى اليوم (٢٢٧) . انتهى منقولا من تهذيب الخواص من دُرّة الغَوّاص (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٧٢٣) في ط: أنشؤه، في الموضعين.

<sup>(</sup>۲۲٤) درة الغواص (۲۲۶ .

<sup>(</sup>٧٢٥) أدب الكاتب (٧٢٠)

وابن قتيبة هو : عبد الله بن مسلم بن قيبة الدينورى ، أبو محمد : من أثمة الأدب ، ومن المصنفين المكثرين . ولد ببغداد سنة ٢١٣ هـ ، وسكن الكوفة . ثم ولى قضاء الدينور مدة فنسب إليها . توفى ببغداد سنة ٢٧٦ هـ .

<sup>(</sup>٧٢٦) ماقط من ع ، وموجود في تهذيب الخواص .

<sup>(</sup>٧٢٧) إلى اليوم : ساقط من ط ، أ ، ج ، وهو موجود في تهذيب الحواص .

<sup>(</sup>۷۲۸) تهذیب الخواص ( قفل ) (۳۱ ب ، ۳۲ أ .

وفى تهذيب اللغة ( قفل ) : ﴿ سميت القافلة ، وإن كانت مبتدئة السفر ، قافلة ؛ تفاؤلا بقفولها عن سفرها ، وظن القتيبي أن عوام الناس يغلطون فى تسميتهم المنشئين سفرا : قافلة . وقال : لا تسمى قافلة إلا منصرفة إلى وطنها . وهو عندى غلط ؛ لأن العرب لم تزل تسمى المنشئة للسفر قافلة على سبيل التفاؤل ، وهو سائغ فى كلام فصحائهم إلى اليوم 4 ا . ه .

ولى حواشى ابن برى على الدرة /٢٧ أ : ٥ أن الرفقة سميت قافلة قبل قفولها تفاؤلا بالقفول ، وهذا كتسميتهم الدمّل دمّلا قبل اندماله ، واللديغ سليما قبل سلامته ، والبيداء مفازة ١ ١ . ه .

ومن ذلك قولهم للاستحياء: حِشْهَة ؛ لأنه (٢٢٩) الاستحياء والغضب أيضا بنص من الجوهرى . وعدمُ استعماله (٢٣٠) الآن في الغضب لا يُفْسِدُ استعماله (٢٣٠) في الاستحياء . نعم ذكر (٢٢١) الإمامُ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في أدب الكاتب في باب معرفة (٢٢٢) ما يضعُه الناسُ غيرَ موضعه: أن من ذلك الحشمة ، يضعُها الناسُ موضع الاستحياء ، معتمدا في ذلك على قول الأصمعي بأنه ليس كذلك ، إنما هي بمعنى الغضب (٢٣٣) . لكن الجَوْهَرَ ما عليه الجوهرى ، والْعَرَض خلافه (٢٣٢) .

<sup>(</sup>٧٢٩) في ط: لأنها، ونص الجوهري في الصحاح (حشم) /٥: ١٩٠٠: ٩ والاسم: الحشمة، وهو الاستحياء والغضب أيضاً ١٩٠٨هـ.

<sup>(</sup>٧٣٠) في ط : وعدم استعمالها ، وهو متسق مع قوله سابقا : لأنها .

<sup>(</sup>٧٣١) في باقي النسخ : ذكره ، ومفعول ( ذكر ً ) هو : أن من ذلك ... الآقي .

<sup>(</sup>٧٣٢) معرفة : ساقط من ع ، ط ، أ ، ج والصواب إثباته ، لأنه مثبت في أدب الكاتب ٢١/ عنوانا الباب .

<sup>(</sup>٧٣٣) أدب الكاتب /٢٣ .

<sup>(</sup>۷۳٤) في أ ، ج : لكن الجوهري ما عليه الجوهري والغرض خلافه وفي هامش ج : لعله الجمهور ، وفي ط : إنما بني بمعنى الغضب ، لكن الجوهري رد عليه ، والغرض خلافه وكله تحريف واضح .

ومن ذلك أنهم يقولون في الفرح: الطُّرُب بفتحتين ، وفي الجزع: الطُّرْبة بلفظ المَرَّة ، مع إطلاق الطُّرَب في لغة العرب على خِفَّة تُصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع ، على ما ذكره صاحب أدب الكاتب (٧٣٥) ، وأنشد على الثاني قول الشاعر (٧٣٦) :

يقُلْنَ: لقد بكيتَ ، فقلت : كلّا وهل يبكى من الطُّرَبِ الجليدُ (٣٣٧) ومثل ذلك قول الجوهرى : الطُّرَبُ خفةٌ تُصيبُ الإنسانَ لشدة حزن أو سرور . هذا كلامه (٣٢٨) .

(٧٣٥) أدب الكاتب /٢٢ ، ٢٣ ، ورواية البيت فيه : ( فقلن ) ، وقد أنشد قبله قول النابغة الجعدى :

وأرانسي طرب في إثرهسم طسرب الوالم أو كالمختبسل ( ۱۹۰ )، والاقتضاب /۲ : ۹ . ولا تتضاب /۲ : ۹ . وفي الاقتضاب /۲ : ۹ . وفي الاقتضاب /۳ : ۱۷ قال : ٥ وهذا البيت يروى لبشار بن برد ، ويروى لعروة بن أذينة الفقيه ٥ . والبيت في ديوان بشار /۷۳ برواية :

فقالت قد بكيت فقلت كلا وهل يكسى من الشوق الجليلة وورد منسوبا لبشار في الأغاني /٢٩ : ٢٩ برواية :

فقلن : بكيتَ ؟ قلتُ لهـن : كلا وقد يبكى من الشــوق الجليــد

ولا شاهد في الروايتين المنسوبتين لبشار .

أما في المسلسل في غريب اللغة /٦٩ فورد برواية المصنف منسوبا لأبي جنة الأسدى، حكيم ابن عبيد، خال ذي الرمة.

وورد في الأمالي /١ : ٥٠ ثامن اثني عشر بينا بدون نسبة ، برواية :

فقالوا: قد جزعت ، فقلت : كلا وهل يكي من الطرب الجليدُ (٧٣٧) في ع : الجليلُ ، وهو تحريف .

(۷۲۸) الصحاح (طرب) /۱: ۱۷۱ .

ولا يضرُّ الناسَ الآنَ تَرُكُهُم استعمالَ الطرب في الأمر الآخر استغناءً (٢٢٩) عنه بغيره مما يرادِفُهُ (٢٤٠) ، كما أماتوا ماضي يدع استغناء (٢٢٩) عنه بتركَ فيمن قال إنه قد أميتَ (٢٤١) .

### [ 1.7]

ومن ذلك قولهم: خوجنا نتنزّه ، إذا خرجوا إلى البساتين ، إلا عند صاحب القاموس ؛ إذ جزم بأن استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخُضَر (٢٤٢) والرياض غلط قبيح. قال صاحب أدب الكاتب فيه: وكان بعض أصحاب اللغة (٢٤٢) يذهب في قول الناس: خرجنا نتنزّه ، إذا خرجوا إلى البساتين ، إلى أنه غلط ، وقال: إنما التنزّه التباعد عن الماء والريف ، ومنه يقال: فلان يتنزه عن الأقذار ( ويُنزّه نفسه عن الأقذار ) (٢٤٤) ، أي يباعد نفسه عنها ، وفلان نرية ، أي كريم ، إذا كان بعيدا من اللؤم (٢٤٥) . قال: وليس هذا عندي غلطا ؛ لأن البساتين في كل مصر (٢٤٦) وكل بلد إنما تكون خارج المصر ، فإذا أراد الرجل أن يأتها فقد أراد أن يتنزه ، أي يبعد عن المنازل والبيوت ، ثم كثر هذا واستعمل حتى صارت النزهة القعود في الخُضر والجنان (٢٤٤) انتهى .

<sup>(</sup>٧٣٩) في ب: استُغنى عنه ، في الموضعين .

<sup>(</sup>٧٤٠) في ط، أ، ج: مما يراد فيه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٤١) فى الصحاح (ودع) ٣/ : ١٣٩٦ : ﴿ وقولهم : دُعْ ذَا ، أَى اتْرَكُه ، وأَصله : وَدُعْ يُدَعُ ، وقد أُميت ماضيه ، لا يقال : وَدُعَه ، وإنما يقال : تركه ، ولا وادع ، ولكن تارك ، وربما جاء فى ضرورة الشعر : وَدُعَهُ فَهُو مُودُوعٌ عَلَى أَصله ؛ ١ . ه .

<sup>(</sup>٧٤٢) في ش : وللخضر والرياض ، وفي ع ، ط ، أ ، ب : وللخضر وللرياض . والمثبت من ج موانق لنص القاموس ( نزه ) /٢ : ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٧٤٣) هو ابن السكيت في إصلاح المنطق /٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٧٤٤) ما بين القوسين ليس في أدب الكاتب ، وفي إصلاح المنطق /٣٤٧ : 3 ومنه يقال : فلانَّ يُنزَّه نفسه عن كذا وكذا ١ ١ . ه .

<sup>(</sup>٧٤٥) في ع: اللوم، وهو تحريف عما في أدب الكاتب (٤٠٠، وإصلاح المنطق /٣١٩.

<sup>(</sup>٧٤٦) في ب : وفي كل بلد ، وهو موافق لما في أدب الكاتب /٠٠ .

<sup>(</sup>٧٤٧) أدب الكاتب /٣٩ ، ٢٠ .

ومن ذلك قولهم (٧٤٨): شاخ فلان حتى بقى قفة ، يريدون بذلك استعارة لفظ القفة له ، ففى أدب الكاتب أنهم يقولون : كبر حتى صار كأنه قفة ، وهى الشجرة البابسة البالية (٧٤٩).



<sup>(</sup>٧٤٨) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧٤٩) أدب الكاتب /٢٠٠ .

وفى إصلاح المنطق /٣٤٧ : \$ قال الأصمعى : قولهم : (كبر حتى صار كأنه قُفة ) هي الشجرة البالية اليابسة ؟ ، وفى لسان العرب ( قفف ) : \$ الليث : يقال شيخ كالقفة وعجوز كالقفة ..... والقفة الشجرة اليابسة البالية ، يقال : كبر حتى صار كأنه قفة ؟ ا . ه .

ومن ذلك قولهم لمن (۷۰۰ يصنع النعل والسُّرموزة: إسْكَاف، دون غيره من الصناع ، مع تصريح صاحب أدب الكاتب بأن كل صانع عند العرب إسكاف (۷۰۱ ، ولذا قال (۲۰۲ :

# وشُعبتا مَيْس (٧٥٣) براها إسكاف

فأطْلَقَهُ على النَّجَّارِ .

وإنما<sup>(٧٠٤)</sup> اختص بما ذكر بطريق الغلبة ، نحو غلبة الكتاب عند النحاة على كتاب سيبويه .

(۷۵۰) ق ب: لم يصنع .

(۷۰۱) أدب الكاتب /۲۰۸ .

وفى لحن العامة للزبيدى /١٩٢ ، ١٩٣ : « ويقولون : الإسكاف للخرّاز خاصة . قال أبو بكر : وكل صانع عند العرب : إسكاف ، ويقال أيضا : أسكوف . قال الشمّاخ :

> لم يبق إلا منطق وأطراف وشعبتا مَيْس براها إسكناف

أى نجّار . وحكى الفراء : إسكاف بيّن الأسكَفَة ، وهو نادر ١ . ه .

(٢٥٢) هو رابع بيت في أرجوزة للشماخ يقول فيها ( ديوانه /٣٦٧ ، ٣٦٨ ) :

والبيت منسوب إليه في : الشعر والشعراء /٣١٢ ، والاقتضاب /٣ : ١٩٧٧ ، ولحن العامة للزييني والبيت منسوب إليه في : الشعر والرواية في الأخور : براها الإسكاف .

وورد غير منسوب في الصحاح ( ميس ) ، وأساس البلاغة ( سكف ) ، والخصص ( س ك ف ) ، ولسان العرب ( سكف ) .

(۷۵۳) فی ب : وشعبتنا میش ، وفی أ ، ج : يواها إسكاف ، بكسر الفاء ، وكل هذا تحريف بيّن (۷۵٤) هذا تعلیق من ابن الحنبلی ، وليس من نص ابن قتيبة .

### [1.4]

ومن ذلك قولهم للمدح: تقريض بالضاد، مع أن صاحب أدب الكاتب يقول: التقريظ مدح الرجل حَيًّا، جاعلا ذلك بالظاء (٧٥٥).

ففى الصحاح: التقريض مثل التقريظ، ويقال: فلان يُقرَّض صاحبه إذا مدحه أو ذَمَّهُ (٢٠٥٦). وعلى ذكر ذى الظاء اقتصر صاحب الجمهرة، فقال: ويقال يقرِّظ فلاتًا إذا مدحه (٢٠٥٧). وبهذين النقلين يتضح أنهم يزيدون اللام حيث يقولون: قرَّضت لفلان، وإنما هى فى عبارات المتقدمين معدومة. ولعلهم يضمّنون قرّضت معنى شكرت فيعدُّونه بها كما يقال شكرتُ له، وإن قيل أيضا: شكرتُه.

<sup>(</sup>٥٥٥) أدب الكاتب /٢٢٤ ، والاقتضاب /٢ : ١١١ .

<sup>(</sup>۲۰۱) الصحاح ( قرض ) /۲: ۱۱۰۲ .

<sup>(</sup>٧٥٧) في جمهرة اللغة ( ر ظ ق ) /٢ : ٣٧٨ : و ويقال : فلانٌ يقرظ فلانا ، إذا مدحه ، تقريظا ،

ومن ذلك قولهم لراكبِ الفرس: راكب . نعم قال صاحب أدب الكاتب: لا يُقال راكب إلا لراكب البعير خاصة. ويقال: فارسٌ وحَمَّارٌ وبَغَّالُ (٢٥٨). قال: وقد يقال لغير راكب الفرس: فارس (٢٥٩)، وأنشد (٢٦٠):

وعندى لأرباب العِرابِ مَزِيَّةٌ على فارس البُرْذَوْنِ أو فارس البَعْلِ لكن قال صاحب المغْرب أيضا: ركب الفرس ركوبا، وهو راكب، وهم ركوب، كراكع ورُكُوع، ومنه: « صَلَوْا رُكُوبًا » أى راكبين (٧٦١).

<sup>(</sup>۷۵۸) أدب الكاتب /۲۲۷ .

وَق إصلاح المنطق /٣٧٣ : ﴿ وَقَالَ عُمَارَةَ بَنَ عَقِيلَ : لا أَقُولَ لَصَاحِبُ الحِمَارِ فَارْسُ ، وَلَكُنَ أَقُولُ : حَمَّارٌ ، وَلا أَقُولُ لَصَاحِبُ البَعْلِ فَارِسٌ ، وَلَكُنَ أَقُولُ : بَغَالَ ﴾ ١ . ه .

وَى الاَفْتَضَابِ /٢ : ٧٧ : وأَما القطع على أنه لا يقال راكب ولا رَكْب إلا لأصحاب الإبل خاصة ، فغير صحيح ؛ لأنه لا خلاف بين اللغويين في أنه يقال : ركبت القرس وركبت البغل وركبت الحمار ، واسم الفاعل من ذلك : راكب ... الخ ، .

<sup>(</sup>٧٥٩) في الصحاح ( فرس ) ٣/ : ٩٥٨ : ٥ قال ابن السكيت : إذا كان الرجل على حافر ، برذونا كان أو فرسا أو بغلا أو حمارا ، قلت : مرّ بنا قارسٌ على بغل ، ومر بنا فارسٌ على حمار ١٠ . ه ، وانظر أيضا : لسان العرب ( فرس ) .

 <sup>(</sup> ٧٦٠) ورد البيت بهذه الرواية في أساس البلاغة ( مزى ) غو منسوب ، أما في الصحاح ، واللسان ، وأساس البلاغة ( فرس ) فورد صدره :

<sup>\*</sup> وإنى امرؤ للخيل عندى مزية \*

ولم ينسب فيها أيضا .

<sup>(</sup>٧٦١) المغرب ( ركب ) /١ : ٣٤٣ .

والذي عثرت عليه في الموطأ : كتاب الخوف ٣ : ٥ صلّوًا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة ١ . وفي صحيح مسلم بشرح النووي ( صلاة الحوف ) /٢ : ١٢٥ : ٥ وقال ابن عمر : فإن كان خوفٌ أكثر من «لك فصل راكبا أو قائما توميء إلماء ١ .

وفى سنن ابن ماجه – كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١٥١ باب صلاة الخوف رقم ٢٥٨ -: ٥ فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا ٤ .

ومن ذلك قولُهم لمن قال أين أسير ؟: أينها ، يريدون بذلك : أينها كان ، أي : أينها كان السعر ، فيختزلون من الكلام ما لا يتم إلا به تخفيفا (٢٦٢) وإيجازا ، كا قال النَّيرُ بْنُ تَوْلَب (٢٦٢) فيما أنشده صاحبُ أدب الكاتب :

فإن المنية من يَخْشَهَا فسوف تُصادِفُهُ أينما أراد: أينا ذهب أو أينا كان ، فحذف . ومثل هذا عند البديعيين من باب الاكتفاء ، كقول ابن مطروح (٧٦٤):

لا أُنتَهى لا أُنتَنى لا أُرْعَوِى ما دمــتُ فى قيــدِ الحياةِ ولا إذا أَى : ولا إذا متُ .

<sup>(</sup>٧٦٢) في ط: تحقيقاً ، وهو تصحيف ؛ ففي أدب الكاتب /٧٣٥ : 1 ويختزلون من الكلام ما لا يتم الكلام على الحقيقة إلا به استخفافا وإيجازا إذا عرف المخاطب ما يعنون به 1.4 . ه.

<sup>(</sup>٧٦٣) هو المحر بن تولب بن زهو بن أفيش العكلى : شاعر مخضرم ، عاش عموا طويلا فى الجاهلية ، وكان فيها شاعر \* الرياب \* ، ولم يمدح أحدا ولا هجا . وكان من ذوى النعمة والوجاهة ، جوادا وهابا لماله . يشبه شعره بشعر حاتم الطائى . أدرك الإسلام كبوا ، ووفد على النبى فكتب عنه كتابا لقومه . عاش إلى أن خوف . توفى نحو سنة ١٤ ه .

والبيت في شعر اهمر بن تولب /١٠١ ، ومنسوب إليه في أدب الكاتب /٣٣٥ ، وتأويل مشكل القرآن /٢١٧ ، والصناعتين /١٣٧ ، والمعانى الكبير /١٣٦٤ ، والاقتضاب /٣ : ١٨٤ ، والحزانة /١٠١ : ١٠١ ، وورد نحو منسوب في رصف المبانى /١٥٩ ، وورد عجزه في ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٧٦٤) هو يحيى بن عيسى بن إبراهيم ، جمال الدين ، ابن مطروح : شاعر أديب مصرى . ولد بأسيوط سنة ٧٦٤ ه . وتوفى بالقاهرة سنة ٦٤٩ ه . خدم الملك الصالح أيوب ، وتنقل معه فى البلاد ، فأقامه ناظرا على الحزانة بمصر ، ثم نقله إلى دمشق ، واستمر فى الأعمال السلطانية إلى أن مات الملك الصالح ، فعاد إلى مصر . وأعرض عنه خلفاء الصالح ، فأقام منزويا حتى توفى . حقق ديوانه ونشره الدكتور جودة أمين .

والبيت المذكور تلفيق من بيتين وردا في ديوانه /١٤١ ، وهما :

لا أنتبى لا أرعسوى عن حبه لا أنشَى فلهذ فيه من هَذَى واقد لا يواقد لا عطر السلوُ بخاطرى ما دمتُ في قيد الحياة ولا إذا

### [ 117]

ومن ذلك قولهم: المرأة زوجة الرجل بالتاء، وإن ذكر صاحب أدب الكاتب أن العرب لا يكادون يقولون زَوْجَتُه (٢٦٥). ففي الصحاح: الزوج زوج المرأة: بَعْلُها، وزَوْج الرجل: امرأته، ويقال أيضا: هي زوجتُه (٢٦٦). وفي المغرب: ويقال هو زوجُها وهي زَوْجُهُ، وقد يقال: هي زوجتُه بالهاء، وفي جمعها زوجات، قال الفرزدق (٢٦٧):

وإن الذى يَسْعَى لِيُفْسِدَ زوجتى كَسَاعِ إلى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُها وَأَنشد ابنُ السَّكِيت (٧٦٨):

يا صاحِ بَلْغُ ذَوِى الزَّوْجَاتِ كُلْهُمُ أَنْ لَيْسَ وَصْلُ إذا انحلَّتْ عُرَى الذَّنبِ

والبيت برواية المصنف في الصحاح ( بول – زوج ) ، وإصلاح المنطق /٣٦٦ ، والاقتضاب /٣ : ٢٦٥ ، والمغرب ( زوج ) /١ : ٢٧٣ ، واللسان ( بول ) ، وديوان الأدب /٣ : ٣٠٨ ، والأمالي /١ : ٢٠ . أما في المحكم ( زوج ) /٧ : ٣٦٥ ، واللسان ( زوج ) فورد برواية :

وإن الذي يسعى يحرّش زوجتي

(٧٦٨) إصلاح المنطق /٣٦٦ وقد ورد غير منسوب في المغنى /٢ : ١٩٢، واللسان ( زوج ) ، والمغرب ( زوج ) /١ : ٣٧٤. وفي الدرر اللوامع /٥ : ١٠ نسبه لأبي الغريب ، وكفا في خزانة الأدب /٥: . ٩ ، ٩ ، ٩ ، ونسبه لأبي الغريب وهو أعراني قليل الشجر أدرك الدولة الهاشمية . قال صاحب المغرب: والأول هو الاختيار؛ بدليل ما نطق به التنزيل: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ (٢٦٩) ، ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وِزُوجُكَ ﴾ (٢٧٠) ، ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُم استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ (٢٧١) ، ﴿ وَأَزْوَاجُه أُمْهَاتُهم ﴾ (٢٧٢) ، ﴿ يأيّها النبيّ قُلْ لأزواجِكَ ﴾ (٢٧٣) .

وادعى غيره أن الزوجة لغةً رديئة (٧٧٤) . وقال صاحب عمدة الحفاظ : قد ورد ذلك في الحديث ، فإن ثبتَ فلا رداءةً ، قال : وادّعَى الفراءُ ثبوتَها (٣٧٠) .

### [ 117]

ومن ذلك قولُهُمْ: ت**زوجتُ بامرأةٍ ،** على ما نُقل عن الفراء أنه قال : تزوجتُ بامرأةٍ لغةٌ في أَزْدِ شَنُوءة (٢٧٦) . وقال يونس [ تقول ] (٢٧٢) العرب : زوّجْتُه امرأةٌ وتزوجتُ امرأة ، وليس من كلام العرب : تزوّجْتُ بامرأةٍ . قال :

(٧٦٩) سورة الأحزاب: آية ٣٧ وعند هذه الآية انتهى نص المغرب /١ : ٣٧٣، ٣٧٤ إذ قال بعدها : ٥ إلى غير ذلك من الآيات ، وهذا يعنى أن الاستطراد فى ذكر الآيات الأخرى من ابن الحنبلى ، وليس منه .

(٧٧٠) سورة البقرة : آية ٣٠ .

(٧٧١) سورة النساء: آية ٢٠ -

(٧٧٢) سورة الأحزاب : آية ٢ .

(٧٧٣) سورة الأحزاب : آية ٢٨ ، ٥٩ .

(٧٧٤) في المزهر /٢ : ٣٧٦ : ﴿ وَقَالَ أَبُو حَاتُم : كَانَ الأَصْمَعَى يَنْكُرُ زُوجَةً ، وَيَقُولُ إِنَّا هَي زُوجٍ ﴾ وفي لسان العرب ( زُوجٍ ) : ١ وَبَنُو تَمْ يَقُولُونَ : هَي زُوجَتُه ﴾ .

(٧٧٥) عمدة الحفاظ: فصل الزاي والواو .

وقد تحققت من ورود ( زوجة ) في أحاديث صحيحة كثيرة ؛ قفى مسند ابن حنبل وحده ٣ : ٣ : ٥ لكل رجل منهم زوجنان على كل زوجة سبعون حلة » ، وفي ٣ : ٢ ٪ ؛ وفيدخل عليه زوجتاه من الحمور العين ٤ ، وفي ٥ : ٣ : ١ ما حتى زوجة أحدنا عليه ٤ ، وفي ٥ : ٣ ، ٤ : ١ احفظ عورتك إلا من زوجتك ٥ ، وفي ٥ : ٣ ، ١٦٢ : و يا عكاف هل لك من زوجة ٤ . هذا عدا ما في البخاري وغيره من كتب الصحاح .

(۲۷۲) الصحاح ( زوج ) / ۲ : ۲۲۰ ، وتهذیب اللغة ( زاج ) ، والمغرب ( زوج ) / ۲ : ۳۷۴ .
 (۷۷۷) في النسخ جميما : يقولون العرب ، وهي لغة . لكن الملاحظ أن هذا النص ابتداء من قوله ( وقال يونس ) حتى ( قرناءهم ) منقول بالنص من الصحاح ( زوج ) / ۲ : ۳۲۰ وقيه : نقول العرب .
 وانظر أيضا : تهذيب اللغة ، والمغرب .

وقول الله تعالى: ﴿ وَزُوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينَ ﴾ (٧٧٨) أَى قَرَنَاهُمْ بَهِنَّ (٢٧٩) ، من قوله : ﴿ احْشُرُوا الذَّيْنَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ (٧٨٠) أَى قرناءهم (٧٨١) . وقال (٧٨٠) الهروى : ليس في الجنة تزويجٌ ، ولذلك أدخل الباء في قوله : ﴿ يحورٍ هُ ، وَبِقَوْلُ الفراء صح استعمال الفقهاء كما صرح بذلك صاحب المغرب (٧٨٣) .

### [ 111]

ومن ذلك قولهم : بَا ، ثَا ، ثَا ، بالقصر . قال صاحب أدب الكاتب : وحروف المعجم يُمْدَدُنَ ويُقْصَرُنَ ، فإذا قُصِرْنَ كتبت كل واحدة منهن بالألف ، إلا الزاى فإنها تكتب بياء بعد ألف (٢٨٤) . انتهى .

### [ 110]

ومن ذلك قولهم : أَوْقَفَ بِيتَه ، ولكنه لغة رديتة (٧٨٥) . قال في المغرب : وقَفَهُ حَبَسَهُ ، وَقُفاً ، ووقف بنفسه وُقُوفا ، ومنه وَقَف أرضَه أَوْ دارَهُ على ولده ؛

<sup>(</sup>٧٧٨) سورة الدخان : آية ٥٤، وسورة الطور : آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٧٧٩) في ع : أي قرنايعم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧٨٠) سورة الصافات : آية ٢٢ .

<sup>(</sup>۷۸۱) فی ب: أی قرنّاهم ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>٧٨٢) الواو ساقطة من ط .

وهو أبو عبيد الهروى: أحمد بن محمد بن محمد المتوفى سنة ٤٠١ هـ ونصه فى كتاب الغريبين ( زوج ) : « ليس فى الجنة تزويج ، ولذلك أدخل الباء فى قوله ( يحور ) ، أى : وقرناهم بحور عين ٤٠٠ راجع : الغريبين -- مخطوط ٥٥ لغة تيمور -- فيلم رقم ٤٠٣ بدار الكتب .

<sup>(</sup> ۷۸۳) المغرب ( زوج ) /۲ : ۳۷۴ .

<sup>(</sup>٧٨٤) في أ : إلا الزاي فلا تكتب إلا بياء بعد الفاء ، وفي ب : فلا تكتب إلا بياء بعد ألف ، وفي ج : فلا تكتب إلا بياء بعد الألف ، والمبت من ش ، ع ، ط موافق لنص أدب الكاتب ٣٣١/ .

<sup>(</sup>٧٨٥) في الاقتضاب /٢ : ١٦٧ : ٥ وقال أبو إسحاق الزجاج : وقفت الدابة ، وأوقفته بالألف لغة رديّة جدا . وقال الخليل : وقفت بالموضع وقوفا ؛ ووقَفْتُ الأرضُ والدابةَ وَقُفا : حبستهما ؛ ووقَفْت الرجل على الأمر ، ولا يقال : أوقفتُه ، إلا في مثل قولك للرجل : ما أوقفك ههنا ، إذا رأيته واقفا ه 1 . ه .

لأنه حَبْسُ المِلْكِ عليه ، قالوا : ولا يُقال أَوْقَفَه إلا فى لغة رديئة . وقيل : يقال وقَفَهُ ، فيما يحبس باليد ، وأوقَفَه فيما لا يحبس بها ، ومنه أوقَفْتُه على ذَنْبه ، أى عرَّفْتُه إياه ، والمشهور وَقَفْتُه . انتهى ملخصا(٧٨٦) .

وفى أدب الكاتب: يقال لكل ما حبستَه بيدك مثل الدابة وغيره: وقَفْتُه (٢٨٧) بغير ألف ، وما حبستَه بغير يدك: أوقفتُه ، وتقول: أوقفتُه على الأمر ، وبعضهم يقول وقَفْتُه (٢٨٨) في كل شيء (٢٨٩) ، وهو أجود (٢٩٠) ، وفيه أيضا (٢٩١): أوقفت عن الأمر أمسكت .

وهذا الذى حكاه خلاف ما عليه العوام الآن(٧٩٢) من حذف الهمزة في صورة معنى أمسكت ، فلا عبرة إذًا بما هُمْ عليه .

### [ 111]

ومن ذلك قولهم: قد أَرْمَيْتُ العِدْل عن ظهر البعير: ألقيتُه. وتقول: إن ركبت الفرسَ أَرْماك. حكاهما(٢٩٢) صاحب أدب الكاتب في باب ذكر فيه ما يهمز والعَوامُّ تُستَقِطُ همزته. ومثل ذلك: أغلقتُ الباب وأقفلتُه، ولا يُقال: غَلَقْتُه ولا قَفَلتُه ، ولا يُقال:

<sup>(</sup>٧٨٦) المغرب ( وقف ) /٢ : ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٧٨٧) في ب: وقفت ، وهو مخالف لنص أدب الكاتب .

<sup>(</sup>٧٨٨) في ج: أوقفته، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٨٩) هذا آخر نص أدب الكاتب (٣٨٦ .

وقال بعد ذلك في ص ٤٠٠ : ٩ ووقفتُه على ذنبه ٤ في باب ما لا يهمز ، والعوام تهمزه . وقد علق على ذلك البطليوسي في الاقتضاب ٢٠ : ١٦٦ قائلا : ٩ فإذا كان صحيحا جائزا فلم جعله هناك من لحن العامة ؟ وإن كان اعتقد أن وَقَفْتُه أفصح من أوقفته فكان ينبغي أن يذكره في باب ما جاء فيه لغنان ٤ استعمل الناس أضعفهما ، ولا يشغل بال قارىء كتابه بأن يجيز له شيئا في موضع من كتابه ، ويمنعه في موضع آخر ١٠.

<sup>(</sup>٧٩٠) في أ : أوجد ، وفي ج : أوجه ، وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>٧٩١) لم أعثر عليه في أدب الكاتب .

<sup>(</sup>٧٩٢) في ط: لأن مَنْ حذف الهمزة ... وهو تحريفٌ كبير .

<sup>(</sup>۷۹۳) فی ط وحدها : حکاها ، وهما جملتان .

<sup>(</sup>۷۹٤) أدب الكاتب /۲۹٦ .

#### [ 117]

ومن ذلك قولهم : عَتَقْتُه (<sup>٧٩٥)</sup> ، فى موضع أَعْتَقْتُه . ففى المغرب : يقال عتَقَ العبدُ عِنْقًا ، وهو عَتِيقٌ ، وأعتقَهُ مولاه . وقد يقام العِنْقُ مُقام الإعتاق ، ومنه قوله : « مع عِنْق مولاك إياك ، (<sup>٧٩١)</sup> .

وحكى صاحب أدب الكاتب : أعتقت العبد فعَتَقَ ، ثم قال : ولا يُقال عَتَقْتُه (۲۹۷) .

### [ 114]

ومن ذلك قولهم: رجل أغزَبُ ، وعن أبى حاتم (<sup>٧٩٨)</sup> أنه لا يقال: رجل أعزَبُ ، أعزب . قال الأزهرى: وأجازه غيره (<sup>٧٩٩)</sup> . ومنه قوله: « ما فى الجنّةِ أُعْزَبُ ، قال النووى: فى جميع نُسخ بلادنا بالألف، وهى لغة، والمشهور فى اللغة

<sup>(</sup>٧٩٥) في بقية النسخ : عتقه في موضع أعتقه .

<sup>(</sup>٧٩٦) المغرب (عتق ) /٢ : ٤١ بتصرف من ابن الحنبلي في نص المطرزى . وقد حاولت التثبت من هذا القول الذي ذكره المطرزي ( مع عتق مولاك إياك ؛ في باب ( العتق ) من كتب الصحاح فلم أعثر على هذا النص .

<sup>(</sup>٧٩٧) أدب الكاتب /٣٩٧.

<sup>(</sup>٧٩٨) هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمى السجستانى : من كبار العلماء باللغة والشعر . من أهل البصرة . كان الميرد يلازم القراءة عليه . له نيف وثلاثون كتابا ، منها : المعبّرون – النخلة – ما تلحن فيه العامة – الشجر والنبات – العلم – الأضداد – الوحوش – الحشرات ... الخ . توفى سنة ٢٤٨هـ.

<sup>(</sup>٧٩٩) نص الأزهرى في تهذيب اللغة (عزب) /٢ : ١٤٧ : « قال أبو حاتم : ويقال للمرأة أيضا : عزب ، وأنشد :

يا من يدلُ عزَبًا على غَرْبُ على ابنـــة الحُـــــارس الشـــــــخ الأزب

قال : ولا يقال : رجل أعزب . وأجاز غيوه : رجل أعزب ه ا ه . وانظر : لـــان العرب ( عزب ) .

عَزَب (^^^). وقال صاحب المغرب: رجُلٌ عَزَبٌ بالتحريك: لا زَوْجَ له، ويقال (^^^): أعزب. وقد جاء في حديث النوم في المسجد: ٩ عن نافع (^^^) قال : أخبرني عبد الله أنه كان ينام في مسجد النبي عليه السلام (^^^) وهو شاب أعزب ٤.

(۸۰۰) فى ب: عزب بالتحريك ، وهذه الزيادة غير موجودة فى باقى النسخ ، فضلا عن عدم وجودها فى الأصل الذي نقل عنه ابن الحنبلى ، والذي تبين لى أنه كتاب التقريب فى علم الغريب لابن خطيب الدهشة مادة ( عزب ) ، وهذا يعنى أنه لم يرجع لتهذيب اللغة . فالتهذيب لا يحوى الحديث ولا تعليق النووى عليه ، وكل ذلك موجود فى ( التقريب ) .

ونص الحديث في صحيح مسلم بشرح النووى /١٧ : ١٧١ : د إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تلها على أضوأ كوكب درى في السماء ، لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان ؛ يُرى غ ساقهما من وراء اللحم ، وما في الجنة أعزب ، وعلق النووى في الصفحة نفسها بقوله : د قوله : ( ما في الجنة أعزب ) هكذا في جميع نسخ بلادنا أعزب بالألف ، وهي لغة ، والمشهور في اللغة عزب بغير ألف ،

(٨٠١) ما في المغرب ( عزب ) /٢ : ٥٩ : 1 ولا يقال : أعزب ١ .

(٨٠٢) فى ش: يافع، وهو مخالف لما فى المغرب، ولما فى قسع البارى /٢: ٥٢٥ (كتاب الصلاة – باب النوم فى المسجد): ٥ حدثنى نافع قال: أخبرنى عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له فى مسجد النبى عليه . .

(۸۰۳) فى ع، ظ، أ، ج: عليه الصلاة والسلام، وما فى المغرب: ﷺ. والنووى: شارح صحيح مسلم هو: يحيى بن شرف بن مرى بن حسن الحزامى الحورانى، النووى، الشافعى، أبو زكريا، عبى الدين: علامة بالفقه والحديث، مولده فى نوا ( من قرى حوران، بسورية) سنة ٦٣١ ه، وإلها نسبته، ووفاته بها سنة ٦٧٦ ه.

أما نافع : راوى الحديث الآخر فهو : نافع بن جبو بن مطعم بن على بن نوفل ، من قريش : من كبار الرواة للحديث . تابعي . ثقة . من أهل المدينة . كان فصيحا ، عظيم النخوة ، جهبو المنطق ، يفخم كلامد ، وفيه تيه . وكان ممن يؤخذ عنه ويفتى بفتواه . توفى سنة ٩٩ هـ . ومن ذلك قولهم: القُوْصَرَة بتخفيف الراء. وقد عدّها صاحب أدب الكاتب فيما يُشدّد والعامة تُخفّفه (٨٠٠)، وأنشد (٨٠٠٠):

أفلح مَنْ كانت له قوصَــرَّه يأكل منها كــلَّ يــوم مَــرَّه

وروى الجوهرى: تمرة، منبِّها على قلة تخفيف (<sup>۸۰۹)</sup> راء قوصرّة. وصاحب المغرب لم يُفاوتُ بينهما قلةً وكثرةً، فقال: والقوصرة بالتخفيف والتشديد وعاءُ التمر يُتخذ من قصب. قال: وإنما تُسمى (<sup>۸۰۷)</sup> بذلك ما دام فها التمر، وإلا فهو زنبيل. انتهى (۸۰۸).

<sup>(</sup>٨٠٤) أدب الكاتب /٢٠١ .

<sup>(</sup>٨٠٥) في بقية النسخ: كان له قوصرة، والمثبت هو الموجود في أدب الكاتب /٤٠١، والمحكم (ق ص ر) /٢: ٦٢، والمصحاح (قصر) /٢: ٧٩٣، واللسان (قصر)، والاقتضاب /٣: ٢٣، وينسب هذا الرجز لعلى بن أبي طالب في اللسان والاقتضاب، وورد غير منسوب في بقية المصادر. (٨٠٦) في أ، ح: تحقيق، وصححها ناسخ ح في الهامث، ولسد في الصحاح، وابة (تحقيم) كا

<sup>(</sup>٨٠٦) في أ ، ج : تحقيق ، وصححها ناسخ ج في الهامش ، وليس في الصحاح رواية ( تمرة ) كما ذكر المصنف ، وإن كان قد أعقب البيتين بقوله : ٩ وقد يخفف ﴾ .

<sup>(</sup>٨٠٧) في ع: يسمى ، وهو مخالف لما في المغرب.

<sup>(</sup>٨٠٨) المغرب ( قصر ) /٢ : ١٨١ وفيه ( زَبيل ) بلا نون ، والمعروف أن في الزبيل لغات : زَبيل كأمر ، وزِبَيل كسيكَين ، وزِنبيل كقِنديل ، وقد يُفتح ، وهو القفة أو الوعاء أو الجراب .

راجع : القاموس ( زبل ) /۳ : ۳۹۹ .

وأنشد صاحب الجمهرة البيت المذكور بالرواية (<sup>۸۰۹)</sup> الأولى بعد أن قال : وأما القوصرة التي يُسميها العامة قَوْصَرَة فأحسبها دخيلا ، ثم قال : ولا أدرى ما صحة (۸۱۰) هذا البيت .

### [ 14. ]

ومن ذلك قولهم (<sup>(۱۱)</sup>: على فلانٍ قُبُولٌ ، بضم القاف مع شهرة فتحها . فقد حكى صاحب التقريب (<sup>(۱۱)</sup>: قبلتُ الشيءَ رضيتُهُ ، قال : ومنه : ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بَقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾ (<sup>(۱۱)</sup>) ، وقوله (<sup>(۱۱)</sup>) : « ثم يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرض ، أى المحبة في القلوب (<sup>(۱۱)</sup>) والرضا . قال : وقال ابن الأعرابي قَبِلَهُ (<sup>(۱۱)</sup>) وأبرلا بالضم لغة في القبول بالفتح .

أفلح من كانت له قوصيره يأكيل منها كل يوم ميرّه

ولا أدرى ما صحة هذا البيت ؟ ١ ٩ . ه .

(۸۱۰) في ط ، أ ، ج : ولا أدرى ما حجة هذا البيت ؟، وهو تحريف .

(۸۱۱) ساقط من ج.

(٨١٣) نصه في التقريب (قبل) ٧٩/ ب ج ٢ : ٥ قبِل الله نسكك ، بالكسر ، ومنك : قَبُولا ، والشيءَ والهدية : أَخَذَتُهما ، والحَيْرَ : صدقته ، والشيءَ : رضيته ، ومنه : ﴿ فَقَبْلُهَا رَبَّهَا يَقُبُولُ حَسَنَ ﴾ ، وقوله : ﴿ ثُمْ يُوضِعُ له القبُولُ في الأرض ﴾ أي الحبة في القلوب والرضا . وعليه قَبُولٌ ؛ ذلك إذا كانت العين تقبله . وقال ابن الأعرابي : قبله قُبُولا بالضم : لغةٌ في القَبُولُ بالفتح ٥ ١ . ه .

(٨١٣) سورة آل عمران : آية ٣٧ .

(٨١٤) في ج : وقولهم ، وهو مخالف لنص التقريب .

والحديث فى فتح البارى /٣ : ٣٩٤ ، والموطأ : كتاب الشعر ١٥ ، وصبلم بشرح النووى /١٦ : ١٨٤ ، والنهاية لابن الأثير /٤ : ٨ ، وفيه رواية : ٥ ثم يوضع له القبول فى أهل الأرض ٤ .

(٨١٥) ق ط، أ، ب، ج: القبول، وهو مخالف لنص التقرب.

(٨١٦) فى ش، ع: قبلته، وفى أ، ج: قبلت، والمثبت موافق لنص التقريب، كما مر فى حاشية (٨١٢) .

 <sup>(</sup>٨٠٩) في ط: وأنشد صاحب الجمهرة البيت المذكور بالواو وأنه الأولى ، وفي باقى النسخ: بالواو أنه الأولى ، وكله تحريف .

ونص الجمهرة ( رصق ) /٢ : ٣٥٨ : ٥ وأما القوصرّة التي تسميها العامة قوصرّة فلا أصل له في العربية وأحسيها دخيلا ، وقد روى لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه :

ومن ذلك قولهم فى ظُفُر اليد: ظِفْر ، بكسرة بعدها سكون ، مع منع صاحب أدب الكاتب من أن يُقال (٨١٧) ، وكذا صاحب الجمهرة حيث قال: والظَّفْر ظُفُر الإنسان ، والجمع أظفار ، ولا يُقال ظِفْر (٨١٨) يعنى بالكسر (٨١٩) .

فالسكون ، وإن كانت العامةُ قد أولعت به ، فقد عدد ما فيه من اللغات صاحب التقريب في علم الغريب ، وهو متأخر عنهما ، فقال : الظَّفُر للإنسان مذكر بضمتين ، ويُسكَنَّن ، وكجمُل (٢٠٠٠) ، وبكسرتين ، وأَظْفُور ، وأنشد (٢٠١٠) :

ما بين لُقُمتِه الأولى إذا انحدرَتْ وبين أُخرى تَلِمها قِيدُ أُظْفُورِ أَى قدر أَظفُورِ أَى قدر أَظفُور أَمْهُ فَي كسر أَظفُور أَمْمُهُ أَنْ وَمِثْلُهُ فَي كسر القاف(٨٢٢) .

وابن الأعرابي هو : محمد بن زياد ، أبو عبد الله : راوية ، ناسب ، عالم باللغة ، من أهل الكوفة ، ولد
سنة ، ١٥ ه وكان أحول . أبوه مولى للعباس بن محمد بن على الهاشمي ، قال ثعلب : شاهدت مجلس
ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مائة إنسان ، كان يُسأل ويُقرأ عليه فيجبب من غير كتاب ، ولزمته بضع
عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا قط . وهو ربيب المفضل الضبي ، مات بسامراء سنة ٢٣١ ه .

(٨١٧) أدب الكاتب /٢٢٢ .

(٨١٨) الجمهرة ( ر ظ ف ) /٢ : ٣٧٧ .

(٨١٩) قوله : ( يعنى بالكسر ) ليس من نص الجمهرة ، وإنما هو تعليق من ابن الحبيل ، ١ ه ،

وفى لسان العرب ( ظفر ) : « وأما قراءة من قرأ ( كلّ ذى ظِفَمٍ ) بالكسر فشاذ غو مأنوس به ، إذ لا يعرف ظفر بالكسر ١٠٠ . ه .

وهذه القرابة في الآية ١٤٦ من سورة الأتعام منسوبة للحسن وأبي السمال في البحر /٤ : ٢٤٤ ، والمختصر /١ : ٢٤٤ ،

(۸۲۰) في ع ، ح : وكجبل ، وهو تصحيف ،

(۸۲۱) سبق تخریجه فی حاشیة (۲۱٦) .

(٨٢٢) بعده في التقريب ( ظفر ) ج ٢ / ١٠٠ ب ٤ ومنه ( ليس السَّنِّ والظفر ) ، المراه : ظفر الإنسان ١٤. ه .

(٨٢٣) جمهرة اللغة ( ر ظ ف ) /٢ : ٣٧٨ .

وبما عدّده ظهر من جملة لغاته الظِفِر بكسرتين ، ومثله يجوز فيه الإسكان عياسا ؛ لظاهر قول صاحب الشافية إن نحو إبد (٢٤١) وبلِز يجوز فيه إسكان العين ، قاصدًا ما كان على فِعِل بكسرتين . وأما قوله : ولا ثالث لهما فهو لم يرد به حصر مجيء الفِعِل بكسرتين فيهما وإلا للّغا لفظ نحو (٢٥٥) ، بل أراد حصر مجيئه صفة (٢٢٠) فيهما ؛ لأن الإبد بالدال (٢٢٠) والبِلز صفتان ، إذ يقال : امرأة إبد أي وَلُود ، وأتان بِلز أي ضَخْمة (٢٨٨) .

وأما أن لفظ نحو إنما ذكر لوجود أفراد ذهنية لفِعِل بكسرتين غيرهما فخلاف الظاهر ، مع أنه قد سُمع إطِل وهي الخاصرة بكسرتين (<sup>۸۲۹)</sup>، والجوهري قد صرَّح فيه بحكاية الوجهين (<sup>۸۳۰)</sup>.

<sup>(</sup>٨٣٤) في أ : إيذ ، وفي ب : إبل ، وفي الهامش : لعله إبذكا يفهم من عبارته الآتية فتأمل ، والتعليق بخط غير الناسخ ، وكل ما سبق تصحيف وتحريف لنص ابن الحاجب . راجع : شرح الشافية /١ : ٣٩٠.

<sup>(</sup>٨٢٥) في ط : وإلا للغا نحو بلز أراد ، وهو تحريف واضح .

<sup>(</sup>۸۲٦) ساقط من ط .

<sup>(</sup>٨٢٧) في أ ، ج : لأن الإيذ بالذال ، وهو تصحيف -

<sup>(</sup> ٨٦٨) في النسخ جميعا : أي ضخم ، والصواب المثبت كما في شرح الشافية / ١ : ٤٥ ، والصحاح ( بلز ) ٣/ : ٨٦٥ ، وقد سبقنا إلى التصويب ناشر ط .

<sup>(</sup>٨٢٩) في هامش ب: بل وصل ما جاء منه عن اللغويين إلى أكثر من عشرين كلمة . ذكره في الارتشاف ، ولعله للإمام الأسيوطي في النكت .

وبغير خط الناسخ تعليفة أخرى : الارتشاف كتاب لأبي حيان أو الزمخشرى : ارتشاف الضرب من كلام العرب . 1 ه .

وفى كلتا التعليقتين من الوهم ما هو واضح ، قارتشاف الضرب لأبى حيان وحده ونصه : ﴿ وعلى فِيلَ اسم بلد ، ولى أقعل ذلك أبدَ الإبد ، وعِيلَ اسم بلد ، وبلِص ، ووبد وإطل ومِشبط ودِس وإثر : لغة فى الوند والمشط والإطل والدبس والأثر . وصفة : أتان إبد ، وامرأة إبد . فأما امرأة بلز فحكاه الأخفش فخفف الزاى ، فأثبته بعضهم ، وحكاه سيبويه بالتشديد فاحتمل ما حكاه الأخفش أن يكون مخففا من المشدد ، ا . ه .

القسم الصرفي من ارتشاف الضرب لأبي حيان : دراسة وتحقيق : أحمد بسيوني سعيدة - رسالة ماجستير بكلية دار العلوم – ص ١٧ .

<sup>(</sup>٨٣٠) نص الجوهري في الصحاح ( أطل ) /٤ : ١٦٢٣ : ٩ الأيطل : الحاصرة ، وكذلك الإطِلُ والإطُل ، مثال إبل وإبّل ١١. هـ .

ومن ذلك قولهم للسَّمَك المملُوح: مَالِحٌ ، ولكن على لغةٍ جَزَم صاحبُ المغرب بأنها لغة رديئة حيث قال: وسمك مليحٌ ومَمْلُوحٌ ، ولا يقال مالحٌ إلا فى لغة رديئة ، وهو الذى جُعل فيه مِلْحٌ (٨٣١).

وقال صاحب عمدة الحفاظ<sup>(۸۳۲)</sup> : ولا يقولون ماءٌ مالح إلا في لُغيّة <sup>(۸۳۲)</sup> . قال الثانى : شاذة . وصاحبا أدب الكاتب والجمهرة على أنه لا يقال مالح<sup>(۸۳۱)</sup> . قال الثانى : ولا يلتفتنَّ إلى قول الراجز<sup>(۸۳۰)</sup> :

يطعمُها المالحَ والطَّرِيَّا(٨٣٦)

ذاك مولَّدٌ لا يُؤخذ بلغته . هذا كلامه .

(۸۳۱) المغرب ( ملح ) /۲ : ۲۷۳ .

(٨٣٢) في باقي النسخ بما فيها ط: عمدة الألفاظ ، وهو تحريف ، والنص في عمدة الحفاظ : فصل المبيم واللام ( م ل ح ) .

(۸۳۳) في ب: لعة ، وهي موافقة لنص عمدة الحفاظ .

(٨٣٤) أدب الكانب /٤٣١ ، ٤٣٢ ، والجمهرة ( حلم ) /٢ : ١٩١ ، وعقد الخلاص /١٩٦ أ . وفي المصدر الأخير أشار المصنف إلى كتابه هذا : بحر العوام .

(٨٣٥) في ع : ولا تلنفتن ، وهو موافق لما في الجمهرة ، وفي ط ، أ ، ب ، ج : ولا يلتفت . ونصى الحمهرة ( حلم ) ٢ : ١٩١ : ٩ ولا تلتفتن إلى قول الراجز عذافر الفقيسي :

بصريَّــةٌ تزوجــت بصريــــا يُطعمهــا المالـــع والطريّــــا

ذاك مولد لا يؤخذ بلغته ۽ ١ . ه .

والبيت لعذافر في إصلاح المنطق/٣١٩ ، والاقتضاب /٣ : ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣ : ٩٤٥ ، والصحاح ( ملح ) ، والحكم ( ملع ) ، واللسان ( ملع ) .

(۸۳۱) فی ع، أ، ب: الطرى، ولا يستقيم.

وقال أبو محمد ابن برى فى فوائد نُقلتْ عنه: وأما ما أُنْكِرَ على الشافعى (٨٣٧) رحمه الله (٨٣٨) من استعمال لفظة مالح فى بعض كلامه ، فإنه جرى فى ذلك على عادة الناس فى استعمال هذه اللفظة كما استعملها غيره من العرب ، وإن كان غيرها أفصح . ثم استشهد بأبيات كثيرة على قولهم : ماءً مالح ، منها قول عمر بن أبى ربيعة (٨٣٩) :

ولو تفلُّتْ في الماء والماءُ مالحٌ ۚ لَأَصْبِحَماءُالبِحرِمِنْ بِيقِهاعَذْبَا

إلى أن قال : فهذه شواهد كثيرة على قولهم : ماءٌ مالح ، وإن كان الأفصح : ماءٌ ملح ، إلا (١٤٠) أنه إنْ كان مِلْعٌ أَفْصَعَ فلا يجب بذلك (١٤١) أن يكون ما سواه خطأ .

<sup>(</sup>٨٣٧) هو إمام المذهب الشافعي المعروف ، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبد الله المتوفى سنة ٢٠٤ هـ .

<sup>(</sup>٨٣٨) رحمه الله : ساقط من ع .

<sup>(</sup>۸۳۹) هو : عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي ، أبو الخطاب : أرق شعراء عصره . من طبقة جرير والفرزدق . ولد في الليلة التي توفى فيها عمر بن الخطاب سنة ۲۳ هـ فسمي باسمه . كان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه . ورفع إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاج ويشبب بهن ، فنفاه إلى ( دهلك ) ، ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه ، فمات فيها غرقا سنة ۹۳ هـ .

والرواية في ديوان عمر /٢٩ ، ولسان العرب ( ملح ) : \* ما متاه هـ الـ مـ الـ مـ الـ مـ الـ مـ الـ مـ الـ

<sup>\*</sup> ولو تفلت في البحر والبحر مالح \*

والبيت مما نسب إلى عمر ، وهو لى الديوان بيت فردٌ غير معزّز بأخ .

وفى اللساح ( ملح ) : ٥ قال ابن برى : وجدت هذا البيت المنسوب إلى عمر بن أبي ربيعة في شعر أبي عينة محمد بن أبي صفرة في قصيدة أولها :

تَجنَّى علينا أهلُ مكتومـةَ الذَّنْبا وكانوا لنا سِلْما فصاروا لنا حربا10. هـ وهذا النقل من اللسان موجود في هامش النسخة ج

<sup>(</sup>٨٤٠) في ب: إلى ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨٤١) في أ ، ب ، ج : فلا يجب لذلك ليكون ما سواه خطأ . وفي ع ، ط : فلا يجب لذلك أن يكون ....

وأجاز ابن شُميل (^^٤٢) أن تقول : سمكٌ مالحٌ ومملوحٌ ومليحٌ ، وقال أبو الدقيش (^^٤٤) : يقال ماء مالحٌ ومِلْحٌ ، وقال ابن الأعرابي : يُقال (^^٤٤) شيءٌ مالح كما يقال شيءٌ حامض . انتهى ما نقله أبو محمد ابن برى (^^٤٤) عن هؤلاء .

### [ 177]

ومن ذلك قولهم: أعِد على كلامك من الرَّأْس ، على أحد القولين فيه (<sup>٨٤٦)</sup> . ففي أدب الكاتب ما نصه: وتقول أُعِدُ على كلامك من رَأْس (،ولايقال من الرَّأْس ) (<sup>٨٤٧)</sup> قال أبو حاتم: عن أبى زيد من رأس ومن الرأس جميعا (<sup>٨٤٨)</sup> .

<sup>(</sup>٨٤٢) هو النضر بن شميل بن خَرَشة بن يزيد المازتي التميمي ، أبو الحسن : أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة . ولد بمرو ( من بلاد خراسان ) سنة ١٢٢ هـ ، وانتقل إلى البصرة مع أبيه سنة ١٢٨ هـ ، وأصله منها ، فأقام زمنا ، وعاد إلى مرو فولى قضاءها . واتصل بالمأمون العباسي فأكرمه وقربه . توفى بمرو سنة ٢٠٣ هـ .

وفى لسان العرب ( ملح ) : ٩ ابن شميل قال يونس : لم أسمع أحدًا من العرب يقول ماء مالح ، ويقال سمك مالح ، وأحسن منهما : سمك مليح ومملوح . قال الجوهرى : ولا يقال مالح . قال : وقال أبو الدقيش : يقال ماء مالح ومِلْح .... وقال ابن الأعرابي : يقال شيء مالح كما يقال حامض ١ ٩ . ه .

<sup>(</sup>٨٤٣) في ب: أبو الدنيس، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨٤٤) في باقي النسخ : ويقال ، وليست الواو في نصى ابن الأعرابي ، كما مر في حاشية رقم (٨٤١).

<sup>(</sup>٨٤٥) فى ش : انتهى ما نقله أبو محمد عن هؤلاء .

<sup>(</sup>٨٤٦) فى الصحاح ( رأس ) /٣ : ٩٣٣ : ٩ وتقول : أعدُ عليٌ كلامك من رأس ، ولا تقل : من الرأس ، والعامة تقوله ؛ ١ . هـ .

وفى لسان العرب ( رأس ) : 9 وأعد علىّ كلامك من رأس ، ومن الرأس ، وهي أقل اللغتين ، وأباها بعضهم وقال : لا تقل من الرأس ، قال : والعامة تقوله ١ . ه .

<sup>(</sup>٨٤٧) ما بين القوسين ساقط من ط.

<sup>(</sup>٨٤٨) ما فى أدب الكاتب /٤٣٢ : ٥ قال أبو زيد ٤ ولم يرد فيه ذكرٌ لأيى حاتم ، وإن أورده المصنف فى عقد الحلاص /٦٥ ب ، فقال : ٥ قد أجازه أبو حاتم ٥ ، وأبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى : أحد أثمة الأدب واللغة . من أهل البصرة ووفاته بها سنة ٢١٥ هـ . كان يوى رأى القدوية ، وهو من ثقات اللغويين .

ومن ذلك قولهم: كفر طاب وكفر لاثا بسكون فاء كفر (<sup>٨٤٩)</sup>. وأما من يفتحها فغالط (<sup>٨٥٠)</sup> لما ذكره صاحب أدب الكاتب حيث قال: وهي كفر توثا (<sup>٨٥١)</sup> ساكنة الفاء، ولا تُفتح، والكفر القرية. انتهى (<sup>٨٥٢)</sup>.

وقال صاحب المغرب: والكفر القرية ، فضبطه بالسكون . قال : ومنه قول معاوية : أهل الكُفُورِ هم أهل القُبُورِ ، والمعنى أن سكان القرى بمنزلة الموتى لا يُشاهِدونَ الأمصار والجُمَعَ . انتهى (١٥٥٣) .

وقال ابن دريد: وأهل الشام يسمّون القرية الكَفْر ، فضبطه أيضا بالسكون ، قال : وأحسبه سُريانيا معرَّبا (٨٥٤) .

<sup>(</sup>٨٤٩) في أ: بسكون كاف كفر، وكذا كانت في ط، وأصلحها الناشر.

<sup>(</sup>٨٥٠) في باقي النسخ: فغلط.

<sup>(</sup>۸۰۱) في ع: كفرة، وفي ب: ثوتا، وهو تحريف وتصحيف.

<sup>(</sup>٨٥٢) أدب الكاتب /٤٥٨، وانظر : سهم الألحاظ /١٣١ أ .

<sup>(</sup>٨٥٣) المغرب (كفر) /٢ : ٣٢٦ . ومعاوية هو : معاوية بن أبى سفيان المتوفى سنة ٦٠ ه . وفى كشف الخفاء والإلباس /٢ : ٤٩٥ رقم ٣٠٢٤ : ﴿ لا تُسكنوا الكفور ، فإن ساكن الكفور كساكن القبور : رواه البخارى فى الأدب المفرد ، والبيهقى عن ثوبان ١٠ . ه .

<sup>(</sup>٨٥٤) الجمهرة ( رفك ) ٢/ : ٤٠١ .

وفى تهذيب اللغة (كفر): و ورُوى عن أبى هريرة أنه قال: (ليخرجنكم الروم منها كفرا كفرا إلى سُنبُك من الأرض): قيل: وما ذلك السنبك؟ قال: حسْمَى جُذام. قال أبو عبيد: قوله: كفرا كفرا كفرا بعنى قوية فرية ، وأكثر من يتكلم بهذه الكلمة أهل الشام؛ يسمون القرية الكفر، ولهذا قالوا: كفر تُوثا، وكفر يعقاب، وكفر بيّا. وإنما هي قرى نسبت إلى رجال. وقد روى عن معاوية أنه قال: أهل الكفور هم أهل القبور. قلت: أراد بالكفور القرى النائية عن الأمصار ومجتمع أهل العلم والمسلمين، فالجهل علمهم أغل البدع والأهواء المضلة أسرع ١٥. ه.

#### [ 140]

ومن ذلك قولهم: مَحَيْثُ الكتاب، ومضارعه أَمْحَاهُ، مثل مَحَوْتُه أَمْحُوه لِعَتان (٨٥٥).

### [ 144 ]

ومن ذلك قولهم: ألحطيّتُ في أخطأتُ ، وأطْفَيْتُ النار في أطْفَأتُ ، في نظائر أخرى ذكرها صاحب أدب الكاتب في باب ما همز<sup>(٥٥٦)</sup> أوسطه من الأفعال ( ولا يهمز بمعنى واحد )<sup>(٥٥٨)</sup> ، ومن جملتها ما مرَّ<sup>(٨٥٨)</sup> ذكره من أوميت في أومأت ، وقد أسلفنا عن الصغاني أنه مثله<sup>(٨٥٩)</sup> .

### [ 117 ]

ومن ذلك قولهم : **تُرَّبَ الكتابَ** . وفي أدب الكاتب حكايةً أَثْرَبَ الكتابَ والمنعُ من أن يُقال تَرُّبَ<sup>(٨٦٠)</sup> .

وهذا المنع ممنوع ؛ ففي القاموس : وأَثْرَبَهُ وتَرُّبَهُ جعلَ عليه التُّرابَ (٨٦١) .

<sup>(</sup>٨٥٥) أدب الكاتب /٥٠٢ . وف تتقيف اللسان /٢٨٨ قال في ( باب ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر ) : ﴿ وكذلك قولهم : مَخَيْثُ الكتاب أَمْخَاه ، ليس بمنكر ، هما لفتان : محوت أمحو ، ومحيت أَمْخَى ، ولفة الواو أفصح ١ . ﴿ .

<sup>(</sup>٨٥٦) فى أ : ما هم أوسطه ... ولا هم ، وفى ب : ما هم ... ولاتهم ، وفى ج : ما يهمز ... ولا يهمز ، وج أكثر توافقا مع ما فى أدب الكاتب /٥٠٥ ، ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٨٥٧) ما بين القوسين ساقط من ط.

<sup>(</sup>٨٥٨) ساقط من باق النسخ .

<sup>(</sup>۸۵۹) راجع حاشية (۱۰٤) .

<sup>(</sup>۸٦٠) أدب الكاتب /۸٦١

<sup>(</sup>۸۶۱) القاموس ( ترب ) /۱ : ٤١ .

ومن ذلك قولهم: الزَّمُرُد، بالدال المهملة. حكاه صاحب القاموس فى بابها، فقال: الزَّمُرُد الزُّمُرُدُ (٨٦٢)، ثم قال فى بال الذال المعجمة: الزَّمُرُد بالضمات وشد الراء: الزبَرُجد معرّب (٨٦٢)، فيندفع بما قاله منع صاحب أدب الكاتب من الإهمال (٨٦٤).

### [ 144 ]

ومن ذلك قولهم: دابّة شَمُوص . وما فى أدب الكاتب من أنه يقال: دابة شَمُوس (^^^^) ، ولا يقال شَمُوص (^^^^) ، فيرد عليه قول صاحب القاموس: والتَّشْميص أن تُنخس (^^^^) الدابة حتى تفعلَ فِعْل الشَّمُوص (^^^^) . إلا أن يكون مراده بالشَّموص (^^^^) المطرودة ، لا التي منعت ظهرها ، وهي الشَّموس (^^^) ، لحكايته قبل ذلك : شمص الدواب طردَها (^^^) ، دون شمستُ منعت ظهرها ، وحكايته (^^^) : شَمسَ الفرسُ منع ظَهْرَهُ (^^^) .

<sup>(</sup>٨٦٢) السابق /١ : ٣٠٨ ، وعقد الخلاص (١٦٤ ب .

<sup>(</sup>٨٦٣) في باقي النسخ : وتشديد الراء ، والمثبت من ش كما في القاموس /١ : ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٨٦٤) أدب الكائب /١١٠ .

<sup>(</sup>٨٦٥) في أ : شموص ، ولا يستقيم .

<sup>(</sup>٨٦٦) أدب الكاتب /٤١١ ومثله ابن السكيت في إصلاح المنطق /٢٠٧ .

<sup>(</sup>٨٦٧) في أ، ج: أن تنخص، وهو تحريف.

<sup>(</sup> ٨٦٨) القاموس ( شمص ) (٢ : ٣١٨ .

<sup>(</sup>٨٦٩) في أ ، ج : بالشموس ، ولا يستقيم .

<sup>(</sup>٨٧٠) في ط، أ، ج: الشموص، وهو تحريف، وفي ج: لحكاية قبل ذلك.

<sup>(</sup>۸۷۱) القاموس ( شمص ) (۲ : ۳۱۸ .

<sup>(</sup>۸۷۲) في ج : وحكاية .

<sup>(</sup>۸۷۲) القاموس ( شمس ) /۲ : ۲۲۲ .

وفى اللسان ( شمص ) : ٥ الليث : شمص فلانّ الدوابّ ، إذا طردها طردا عنيفا . فأما التشميص فأن تنخسه حتى يفعل فعل الشموص . قال ابن برى : وذكر كراع في كتاب المنظّد : شمصت الفرس =

ومن ذلك قولهم : هو منّى مدّ البصر ، كما يقال : ( هو منى )(<sup>۸۷۱)</sup> مدى البصر أى غايته . وقول صاحب أدب الكاتب : ولا يقال مدّ<sup>(۸۷۵)</sup> ، فهو عليه ردّ ؛ لقول صاحب القاموس : وقَدْرُ مدّ البصر أى مَدَاهُ(۸۷٦) .

### [ 171]

ومن ذلك قولهم: حَلَبت الشاة عشرة أرطال ببناء الفاعل كما يقال: حُلِبَتْ ببناء المفعول؛ فالثانى على الحقيقة والأولى(۸۷۷) على الجاز، كما يقال: ﴿ عيشةٍ راضيةٍ ﴾ (۸۷۸) وإنما هي مَرْضِيَّةٌ ، وصاحبُها الراضي (۸۷۹) ، فلا عبرة بما في أدب الكاتب من منعه (۸۸۰) .

<sup>=</sup> وشمست ، واحدٌ . والشماص والشماس بالسين والصاد سواءٌ ، ودابة شموص : نفورٌ ، كشموس ... الله م

<sup>-</sup>وهذا النقل عن كراع يعني اتفاق المادتين في المعنى ، أو على الأقل استعمال إحداهما فيما تستعمل فيه الأخرى .

<sup>(</sup>٨٧٤) ما بين القوسين ساقط من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٨٧٥) نصه في أدب الكاتب /٤٣٨ : و وتقول ; هو مني مُدّى البصر ، ولا يقال : مدّ البصر ، ولا يقال : مدّ البصر ، والذي : الغاية . قال القحيف :

بناتُ بناتِ أُعوجَ مُلْجَماتٌ مدى الأبصار عِلْيَتُها الفِحَالُ ١٠ هـ

<sup>(</sup>۸۷٦) القاموس ( المدّ ) /۱ : ۳٤۹ .

<sup>(</sup>۸۷۷) في ع : والأول ، وأراه أولى .

<sup>(</sup>٨٧٨) سورة الحاقة : آية ٢١ .

<sup>(</sup>٨٧٩) في باقي النسخ ، وصاحبها الرضي .

<sup>(</sup>٨٨٠) أدب الكاتب /٤٤٢ .

ومن ذلك قولهم: ما يدرى (<sup>(۸۸۱)</sup> ما طحاها ، وإن كان المنقول عن العرب حسب ما فى كتاب الفاخر للمفضّل بن سَلَمة (<sup>(۸۸۲)</sup> صاحب الفراء: مَنْ طحاها ، بلفظ مَنْ ، وذلك حيث قال : وقولهم : ما يدرى مَنْ طحاها ، قال الأصمعى : طحاها (<sup>(۸۸۲)</sup> مدّها يعنون (<sup>(۸۸۱)</sup> الأرض ، قال الله عز وجل : ﴿ وما طحاها ﴾ (<sup>(۸۸۸)</sup> انتهى كلامه .

وفى هذه الآية أَدَلُ دليلِ على جواز استعمال « ما » فى قولهم : ما يدرى ما طحاها .

### [ 177]

ومن ذلك قولهم : هَبَّت الأَرْيَاحُ . وجعله الحريرى وهما مستهجنا<sup>(۸۸۱)</sup> ، والحق خلافه ؛ ففى القاموس أن جمع الريح أرواحٌ ، وأرياحٌ ، ورياحٌ ، وريَحٌ كعِنَب (۸۸۷) . وفى كلام ابن برى حكاية الأرياح عن اللّحياني ، قال ابن برى : وقد استعمل هذه اللغة(۸۸۸) عمارةُ بن عقيل في شعره .

<sup>(</sup>۸۸۱) فی ع: ما تدری، وهو تصحیف،

<sup>(</sup>۸۸۲) هو المفضل بن سلمة بن عاصم ، أبو طالب : لغوى ، عالم بالأدب . كان من خاصة الفتح ابن خاقان وزير المتوكل . تولى نحو سنة ۲۹۰ ه .

<sup>(</sup>٨٨٣) ساقط من باق النسخ ، وإثباته يتقق مع ما في الفاخر /١٦ .

<sup>(</sup>٨٨٤) ق ب : بعيون الأرض ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨٨٥) سورة الشمس: آية ٦٠

<sup>(</sup>٨٨٦) في ع: مستهجنان، وهو تحريف، فنص الحريرى في الدرة /٤٠: د ويقولون: هبت الأرياح، مقايسةً على قولهم: رياح، وهو خطأ بيّن ووهم مستهجن، والصواب أن يقال: هبت الأرواح ... الخ د .

<sup>(</sup>۸۸۷) القاموس ( روح ) /۱ : ۲۳۲ ، وعقد الخلاص /۱٦٥ .

<sup>(</sup>٨٨٨) اللغة : ساقطة من باقى النسخ ، وما فى حواشى ابن برى على الدرة /٩ب : ﴿ وقد استعمل هذه اللفظة عمارة بن عقيل في شعره ﴾ .

ومن ذلك قولهم : لا غَيْرُ . وقولهم : 3 لا غير لحنَّ ﴾ ذكر (^^^) صاحب القاموس أنه غير جيد . قال لأنه مسموعٌ في قول الشاعر (^^^) :

جواباً به تنجو اعتمد فَوَربُّنا لعنْ عمل أسلفت لاغيرتسأل

قال: وقد احتج به ابن مالك فى باب القسم من شرح التسهيل (^^^). وكأن قولهم لحن مأخوذ من قول السعرافي : الحذف إنما يستعمل إذا كانت إلّا وغير بعد ليس ، ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف ، ولا يتجاوز بذلك مورد السماع . انتهى كلامه .

وقد سُبِع . انتهى ما ذكره صاحب القاموس(٨٩٢) .

ولى الخصائص /٣ . ٢٩٥ أن أبا حاتم أنكر على عمارة بن عقيل جمعه الريح على أرياح ، ٥ وقال : مفات له فيه : إنما هي أرواح ، فقال : قد قال الله – عز وجل ··· ﴿ وَأُرسَلْنَا الرياخَ لَوَاقِعَ ﴾ ، وإنما الأرواح حمع رُوح ، فعلمت بذلك أنه بمن لا يجب أن يؤخذ عنه ١ ١ . ه .

ومعنى النص السابق أن استعمال عمارة للأوياح قياس خاطىء على ( رياح ) لظنه أن الياء في رياح أصل ، والحق أنها سقلبة عن واو لوقوعها عينا لجمع على وزن ( فِعَال ) ، وهو من المواضع التي تقلب فيها الواو ياء ، كما في : نيام .

(۸۸۹) فی ب: ذکره.

(۸۹۰) ورد هذا الشاهد فی الأشمونی /۲ : ۲۹۷ ، وشرح التصریح /۲ : ۵۰ ، والدور اللوامع /۳ : ۱۱۲ ، وزرد عجزه فی همع الهوامع /۱ : ۲۱۰ بروایة ۵ فعن عمل ۵ .

(۸۹۱) شرح التسهيل (۳: ۲۰۹.

(٨٩٢) القاموس ( باب الراء – فصل الغين ) ٢ : ١٠٩ . ١١٠ .

وف الأشموني /٢ : ٢٦٧ : ٥ قالت طائفة كثيرة : لا يجوز الحذف بعد غير وليس من ألفاظ الجمحد ، فلا يقال : قبضتُ عشرة لا غيرُ ، وهم محجوجون ٥ .

وفى همع الهوامع / ٢٠٠١ : ٥ وذكر ابن هشام أن شرطها أن تقع بعد ليس ، وأن قول الفقهاء ( لا عبر ) لحق ، وليس كما قال ؛ فقد صرح السيرافي وابن السراج وأبو حيان بأن ( لا ) كـ ( ليس ) في ذلك ١١. ه .

واللحبانى: هو على بن المبارك - وقبل: ابن حازم - أبو الحسن اللحيانى . من بنى لحيان بن هذيل
 ابن مدركة . وقبل: سمى به لعظم لحيته . أخذ عن الكسائى وأبى زيد وأبى عمرو الشبيانى والأصمعى
 وأبى عبدة ، وعمدته على الكسائى . وأخذ عنه القاسم بن سلام . وله النوادر المشهورة .

بغية الوعاة /٢ : ١٨٥ .

ومن ذلك قولهم: أكْرَة ، في كُرَة ، وما في أدب الكاتب من أنه لا يقال أكْرة (^٩٤) فمردود بما في القاموس في باب الراء من أنها لُغَيَّةٌ في الكُرة (^٩٩١).

### [ 177]

ومن ذلك قولُهم لمن أصابه داءُ (۱۹۰۰) الجُدَرِيّ : مُجَدَّر (۱۹۹۰) . وقول الحريري بمنعه ممنوعٌ ؛ ففي القاموس : وخروج الجُدَريّ بضم الجيم وفتحها لقروج في البدن تَنَفَّطُ وتَقَيَّحُ ، وقد جَدَر وجُدِرَ ، كُعْنِي (۱۹۹۷) ، ويشاد ، فهو محدور ومُجَدَّر ، ومن ذلك (۱۹۹۸) قولهم : الجَدَري بفتح الجيم لما نقلنا (۱۹۹۸) .

<sup>(</sup>٨٩٣) أدب الكاتب /٣٩٨.

وفى الاقتضاب /٢ : ١٧٧ : ٥ ورأيت أبا حنيفة قد حكى فى كتاب النبات أنه يُقال للكرة التي يلعب بها : أكرة بالهمزة ، وأحسبه غلطا منه ١ . ه .

<sup>(</sup>٩٩٤) القاموس ( باب الراء - فصل الهمزة ) ١/ : ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٨٩٥) داء : ساقط من ط .

<sup>(</sup>۸۹٦) فى بقية النسخ : تجدر ، وهو تحريف ؛ لأن نص الحريرى فى درة الغواص /٩٦ : ٥ ونظير وهمهم فى هذه اللفظة قولهم : صبى مُجَلَّرٌ ، والصواب بجدور لأنه داء يصيب الإنسان مرة فى عمره من غير أن يتكرر عليه ، فلزم أن يبنى المثال منه على مفعول ، فيقال : مجدور ، كما يقال : مقتول ، ولا وجه لبنائه على مُفعَل الموضوع للتكرير ، كما يقال لمن يُجرح جُرحا على جُرح : مُجرَّح ، ١ ، ه .

<sup>(</sup>۸۹۷) في بقية النسخ : يعني ويشده ، وهو تحريف عن نص القاموس ( باب الراء – فصل الجبير ) - جدر /١ : ٤٠١ . وانظر : عقد الخلاص /١٧٠ أ .

<sup>(</sup>٨٩٨) جعله في ع مادة مستقلة جديدة و( قولهم ) ساقط من ط .

<sup>(</sup>۸۹۹) أى من قول صاحب القاموس: و وخروج الجُدرى: بضم الجيم وفتحها و وفى إصلاح المنطق /۱۹ : و ويقال: هو الجُدرى والجُدرى : لغنان جيدتان و ، وفى تقويم اللسان /۱۰: و وهو الجُدرى والجُدرى ، والعامة تكسر الجيم و ، وفى تنقيف اللسان /۲۱٥ ( باب ما جاء فيه لغنان فتركوهما ، واستعملوا ثالثة لا نجوز ) . و ويقولون : أخذته الجِدْرى ، والصواب : الجُدرى والجَدرى ، بضم الجيم وفتح الدال ، وفي لسان العرب ( جدر ) : و والجُدرى والجَدرى ، بضم الجيم وفتح الدال ، وبندهما ، لغنان : قروح فى البدن تَنفُظ عن الجلد عمله ماء ، وتَقَيَعُ . وقد جُدِر جَدْرا ، وجُدَّر ، وصاحبها جدير وبحَدْر ا ، ه .

#### [ 147 ]

ومن ذلك قولهم: أعطاه البشارة ، بكسر الباء (، وقول الحريرى: الصواب فيه ضم الباء ؟ لأن البشارة بكسر الباء)(٩٠٠) ما بُشَرِّتَ به ، وبضمها حق (٩٠٠) ما يُعطى علمها ، مدفوع بحكاية صاحب القاموس الكسر والضم كليهما في اسم ما يعطاه المبشر (٩٠٠) وعليه الأنصاري (٩٠٣).

#### [ 144 ]

ومن ذلك قولهم للقائم: الجلِسُ، كما يقال: اقْعُدُ، من غير فرق، على أحد القولين (٩٠٤). ففي القاموس أن القعود الجلوس، أو هو من القيام، (والجلوس) (٩٠٠) من الضجعة ومن السجود. وترديده (٩٠٦) هذا إشارة إليهما كليهما.

<sup>(</sup>٩٠٠) ما بين القوسين ساقط من ب ، لانتقال نظر الناسخ ، وفي الهامش : 3 وقول الحريرى : الصواب فيه ضم الباء لا كسرها ؟ ١ . ه .

<sup>(</sup>٩٠١) في باقي النسخ : ويضمها هو ما يعطى ، والمثبت هو الصواب ؛ لأنه الموافق لنص درة . الغواص /١٤١ . وانظر : عقد الخلاص /١٧٥ أ .

وفي حواشي أبن برى على اللوة (٢٦ ب: « الذي حكاه ابن السكيت والكسائي وغوهما من أهل اللغة أن البشارة والبُشارة بعني ، وذهب بعضهم إلى أن البُشارة بضم الباء لا غو ، وعليه اعتمد الحريري ، الله . ه .

<sup>(</sup>۹۰۲) نص القاموس ( بشر ) /۱ : ۳۸۳ : ٥ والتبشير كالإبشار والبُشور والاستبشار ، والبِشارة : الاسم منه ، كالبُشرى ، وما يُعْطاه المبشّر ، ويضم فهما ، ١ . ه ، وانظر : الصحاح واللسان ( بشر ) . (٣٠٢) هو أبو زيد الأنصارى الذي مرت ترجمته في حاشية رقم / ٨٤٨ .

<sup>(</sup>٩٠٤) في درة الغواص /١٤٣ : ١ ويقولون للقائم : اجلس ، والاختيار على ما حكاه الحليل ابن أحمد أن يقال لمن كان قائما: اقتُمدُ ، ولمن كان نائما أو ساجدا : الجُلِسُ ١ ١ . هـ .

وانظر : تهذيب الحواص ( جلس ) ٢٠/ ب ، وعقد الخلاص /١٩٧ .

<sup>(</sup>٩٠٥) ما بين القوسين ساقط من ط، وهو مخالف لنص القاموس ( قعد ) ٧٠ . ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٩٠٦) في أ، ج : وتريده، وهو تحريف .

ومن ذلك قولهم عند الحُرقة والحرارة الممضّة: أخّ بالخاء المعجمة. وما فى درة الغواص من أن العرب تنطق بهذه اللفظة بالحاء المُغْفَلَة ، وعليه فسّر قول عبد الشارق الجُهَنِيّ(<sup>٩٠٧)</sup> :

فباتوا بالصعيد لهم أَحَاجٌ ولو خفّتُ لنا الكلْمَى سَرَيْنَا أَى بات الكلمى يقولون: أَحْ ، مما (٩٠٨) وجدوا من حُرَق الجراحات وحَرّ الكُلُوم فمدفوعٌ بقول صاحب القاموس: والأحاحُ بالضم العطش والغيظ وحزازة (٩٠٩) الفم ، وقوله في باب الخاء المعجمة: وأخ كلمة تكرُّه وتأوه من غيظ وقال الأنصارى في كتب اللغة: أخ بالخاء المعجمة كلمة توجع وتأوه من غيظ أو حزن (٩١١) . قال ابن دريد: وأحسبها محدثة (٩١٢) . انتهى كلامه .

(٩٠٧) هو عبد الشارق بن عبد العزى الجهنى كما فى شرح التبريزى للحماسة /١ : ١٦٩ ، وفيه : و قال أبو الفتح : الشارق اسم صنم لهم ، ولذلك قالوا : عبد الشارق ، كما قالوا : عبد العزى ، والعزى صنم أيضا . ومثل ذلك عبد يغوث وعبد ود وتحوه ه .

والبيت في شرح الحماسة /١ : ١٧٢ آخر قصيدة مطلعها :

ألا خُيِّبِ عنا \ يارُدَيِّنِا لَهُ مُيَّهَا وَإِنْ كَرَسَتَ عَلَيْنَا وَاللَّهِ مَنْسُوبٍ لَهُ فَى : المسلسل /٣٢٣ ، واللَّمَّة /١٥٠ ، وتهذيب الخواص /٨ ب .

وفى جمهرة اللغة ( باب ما جاء على فَعْلى ) ورد البيت منسوبا برواية :

ولو أضحتْ لنا كَمْوَى سَرَيْسا

و( كُمُوَى ) هي الليلة القمراء .

(٩٠٨) في ع : ما وجدوا ، وهو تحريف ، وما في الدرة /٩٠٠ ه لما وجدوا ، وفي حاشية المحقق أن
 ٩ مما وجدوا ، رواية .

(٩٠٩) في جوحدها : وحزازة القم ، وفي باقي النسخ : وحرارة القم ، وقد أثبتنا ما في جالموافقته لنصى القاموس ( أخّ ) /١ : ٢٢١ .

(٩١٠) القاموس ( باب الحاء - فصل الهمزة ) /١ : ٢٦٥ ، وعقد الخلاص /١٧٧ أ .

(٩١١) في اللسان (أخبغ): ﴿ أَعَ : كُلُّمَةً تُوجِعَ وَتَأُوهُ مِن غَيْظً أَوْ حَزْقَ . قَالَ ابْنِ دَريد : وأحسبها محدثة ١١. هـ .

(٩١٢) نص ابن دريد في الجمهرة ( أخ خ ) /١ : ١٠ : ٥ أخ : كلمة تقال عند التأوه ، وأحسبها محدثة . وزعم قوم أن بعض العرب يقولون : أخّ ، وأخّة ، مثقل . ذكره ابن الكلبي ، ولا أدرى ما صحة ذلك ٢ ء .

ومن ذلك قولهم: لم يكن ذلك في حسابي ، أى ظنى ، على أحد القولين المذكورين في أدب الكاتب . قال مؤلفه: ليس للحساب ههنا وجة ، إنما الكلام: ما كان ذلك في حسباني (٩١٣) ، أى في ظنى . قال : ومنهم من يجعل الحساب مصدرا لحسبتُ ، وقد يجوز على هذا أن يُقال : ما كان ذلك في حسابي (٩١٤) . هذا كلامه .

والحريرى وصاحب القاموس بمنعان ذلك(٩١٥) ، لكن المثبِت مقدمٌ على النّافى ، على ما هو معلوم في مَقَرُّه .

### 

ومن ذلك قولهم : حَضَّةُ عليه وحَلَّه عليه بمعنى واحد ، على ما فى القاموس من تفسير كلَّ بالآخر (٩١٦) . وعن الخليل بن أحمد أنه فرق بين الحث والحض فقال : الحثُّ يكون فى السَّيْرِ وفى (٩١٧) السَّوْقِ وفى كل شيء ، والحضّ يكون فيما عدا السير والسَّوق .

<sup>(</sup>٩١٣) ق أ : حسابي ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩١٤) في ع ، ط ، ب : حسباني ، وهو تحريف . راجع أدب الكاتب /٤٤٠ .

<sup>(</sup>٩١٥) درة الغواص /١٨٦، والقاموس (حسب) /١ : ٥٥، وعقد الخلاص /١٨٠ أ . وقد على ابن برى على رأى الحريرى ، وذلك فى حواشيه على درة الغواص /٣٣ ب يقوله : ٩ قوله : الحساب اسم للشيء المحسوب ، ليس بصحيح ، بل قد يكون مصلوا على أصله ؛ تقول : حسبتُ الشيء حسبًا وحسابا وحسبنا . فأما قوله تعالى : ﴿ يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ فهو مصدر حاسبته ، لا حسبته ، وقد يجوز أن يريد القائل ما كان ذلك فى حسابى ، أى محسوبى ، ثم اتسع فيه فأوقعه على كل ما لا يقع فى ظنه ١١. ه .

<sup>(</sup>٩١٦) فى القاموس (حث ) /١ : ١٧٠ : وحَثَّهُ عليه ، واستحتَّه ، وأَحَثُهُ ، واحَثُّهُ ، وحَثَّتُهُ ، وحتحته : حضّه ، فاحتثُ لازمٌ متعلَّـ ، وفى (حضّ) /٢ : ٣٤٠ : ٥ خَضُه عليه خَضًّا وخُضًّا وجِعْيُضَى ، وخُضِيَّضَى : خَتُه وأَحماه عليه كحضَّضَه ، ١ . ه .

وانظر : الصحاح ، واللسان ( حثث ) .

<sup>(</sup>٩١٧) في باقي النسخ : والسوق ، بدون ( ل ) ، وعدم وجودها يوافق تص الحريري في درة الغواص /١٩٦٧ .

#### [ 117]

ومن ذلك قولهم : قِلْتُهُ البَيْعَ ، في موضع أَقَلْتُه إياه (٩١٨) . ففي التقريب : وقِلْته البيعَ لغةٌ قليلة (٩١٩) .

### [ 147]

ومن ذلك قولهم للمرأة الفاجرة: قَحْبَةٌ، من قَحَبُ كَنَصَرَ: أخذه السُّعال ؛ لأنها تسعل وتَنَحْنَحُ (٩٢٠)، أى ترمز به ، خلافا لمن قال إنها كلمة مولَّدة ، وهو قولٌ نبَّه عليه صاحب القاموس (٩٢١).

<sup>(</sup>٩١٨) ذكرهما صاحب أدب الكاتب /٤٦٢ في ( باب فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ باتفاق المعنى ) . (٩١٩) التقريب ( فال ) ٢ : ١٠٦ أ .

<sup>(</sup>٩٢٠) في ب: وتنحنح، وكلنا اللغتين جائزة.

وق المحكم ( ق ح ب ) /٣ : ١٥ : ٩ والقحبة : الفاجرة ، وأصلها من السعال ، أرادوا أنها تَسْفُلُ أو تُختَمُ تُرَمُّزُ به ٩ .

وفى تهذيب اللغة ( قحب ): روى عن اللحيانى: • قال: ويقال للعجوزة القحبة والقحمة ، وكذلك يقال لكل كبوة من الغنم مسنة . وقال غوه : قبل للبغيّ : قحبة ؛ لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طُلابها بقُحابها وهو سعالها . .

وفى نسان العرب ( قحب ): ( قال ابن سيدة : القحبة المسنة من الغنم وغيرها ، والقحبة كلمة مولدة ( الحكم ) فهو – لابد – من أحكام ابن سيدة فى ( المحكم ) فهو – لابد – من أحكام ابن سنظور .

<sup>(</sup>٩٢١) القاموس (قحب) /١ : ١١٨ ، وقد سبقه إلى هذا الحكم الجوهرئ في الصحاح (قحب ) ، وابن منظور في اللسان . راجع حاشية : ٩٢٠ .

ومن ذلك قولهم للمرأة : سِتِّى ، على وجه ، ففى القاموس : وستّى للمرأة أي يا ستَّ جهاتى (٩٢٢) . أو لحنَّ ، والصوابُ : سَيِّدتى (٩٢٢) .

#### [ 150 ]

ومن ذلك قولهم للنُقْرة في الجبل: قِلْتُ بكسر القاف وسكون اللام، وأصله ما حكاه صاحب القاموس فيه من القلِت (٩٢٤) ككتف حيث قال: القلْتُ النقرة في الجبل، والقليل اللحم كالقلِت ككتف، إذ يجوز في كل ما كان ككتف الكسرُ فالسكون مطلقا (٩٢٥).

(٩٢٢) في هامش ب : و وعليه قول البهاء زهير :

بروحی مَنْ أَسمَها بــــتی فترمقنی النحــاةُ بعین مقــتِ
يَرُوْنَ بَاننی فــد قلــت لحنّـا وكیف؟ وإننی لزهَــيُرُ وفــتی
ولكن غــادةً ملكـــت جهـساتی فلاعجبٌ إذا ما قلتُ : ستی ١٠. هـ

(٩٢٣) القاموس ( ستّ ) /١ : ١٥٥ .

وق تكلمة إصلاح ما تفلط فيه العامة للجواليقى ٢٩١ : ٥ ويقولون : فعلتْ ستى ، وقالتْ ستى ، والصواب أن يقال : سيدتى ؟ لأنه تأنيث السيد . وقرأت بخط أبى الحسن على بن محمد الكوفى ، حدثنى عبد الله بن عمار الطحنى قال : حدثنى الزغل قال . رأيت ابن الأعرابي في منزلنا ، فقالت عجوزٌ لنا : ستّى نقول كذا وكذا . قال : فقال ابن الأعرابي : إن كان من السؤدد فسيدتى ، وإن كان من العدد فستتى ، لا أعرف في اللغة لسنى معنى . وقد تأوله ابن الأنبارى فقال : يريدون يا ستّ جهاتى ، وهو تأول بعيد مخالف للمراد به ا . ه .

وأرى فى الكلمة وجها ربما كان أنسب بسلوك العامة اللغوى ، فهم ينطقون ( سيدِى ) بكسر السين فى ( سَيِّدِى ) ، فإذا قبل ذلك فى ( سَهَاسَى ) كانت ( سيدُتي ) فأبدلت الدال تاء وأدغمت فى التاء ، ثم حذفت الياء لالتفاء الساكنين ، فصارت : سِتّى .

(٩٢٤) في ط: من القلب ككِتُف ، وفي أ : من القلب ككشف حيث قال : القلب ....، وفي جد : من الفَلْت ككشف ، وكل هذا تحريف من نص الفاموس ( قلت ) ١٦٠ : ١٠٠

(٩٢٥) يقول ابن الحاجب في الشافية : ﴿ وَنَحُو كُتِفَ يَجُوزُ فِيهِ : كَثَفُّ وَكِثْفٌ ﴾ راجع : شرح الشافية / ٢ : ٣٩ .

#### 

ومن ذلك قولهم: مكتّ بالمكان بالمثناة الفوقية: أقامَ ، حكاه صاحب القاموس (٩٢٦) ، ثم حكى مُكَثّ كنَصَرَ وكُرُمَ : لبث ، مُكُثّا بالتثليث ، ويحرك (٩٢٧) .

## [147]

ومن ذلك قولهم : **تُصَتَ ، في** موضع أَنْصَتَ ، حكاه صاحب القاموس كأَنْصَتَ (٩٢٨) .

### [ 144]

ومن ذلك قولهم : دِ**جاجة** ، بكسر الدال ، فقد حكى فيه<sup>(٩٢٩)</sup> تثليثها .

### [ 189 ]

ومن ذلك قولهم لجِيلٍ من السُّودَانِ : زلج ، بكسر الزاى ، في الرَّنج بفتحها (٩٣٠) .

<sup>(</sup>٩٢٦) القاموس ( مكت ) /١ : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٩٢٧) السابق ( مكث ) /١ : ١٨١ .

<sup>(</sup>٩٢٨) نص القاموس ( نصت ) /١ : ١٦٥ : ٥ نَصَتَ يَنْصِتُ ، وأَنْصَتَ ، وانتصت : سكت ، والاسم : النُّصِنة بالضم ؛ ١ . ه .

<sup>(</sup>٩٢٩) في ط: قبياً .

القاموس ( دئج ) /۱ : ۱۹٤ .

وق تنقيف اللسان /٢٧٧ ذكر في ( باب ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر ) أن دِجاجة ودِجاج بالكسر جائزٌ ، إلا أن الفتح أفصح .

و (٩٣٠) في القاموس ( باب الجيم – فصل الزاي ) /1 : ١٩٩ : ٩ الزَّنْجُ ، ويكسر ، والمزنجةُ ، والزُّنوج : جيلُ من السودان ، واحدهم زَنجيّ ه 1 . ه وانظر : اللسان ( زنج ) .

ومن ذلك قولهم : العَوْمُ أَحْمَدُ (٩٣١) ، مع أنه أَفْعَلُ من المبنى للمفعول على وجهٍ .

قال صاحب القاموس: والعَوْدُ أَحْمدُ ، أَى أَكْثُرُ حَمْدًا ، لأَنكُ لا تعود إلى الشيء غالبا إلا بعد خِبْرته (٩٣٢) ، أو معناه (٩٣٣) أنه إذا ابتدأ المعروف جَلَبَ الحمدَ لنفسه ، فإذا أعادَ (٩٣٤) كان أحمدَ ، أَى أُكْسَبَ للحمد له ، أو هو أَفْعَل من المفعول ؛ أَى الابتداء محمودٌ والعودُ أحقُّ بأن يحمدوه . قاله خداش ابن حابس (٩٣٥) في الرَّباب لما خطبها (٩٣١) فرده أبواها (٩٣٧) ، فأضرب عنها زمانا ، ثم أقبل حتى انتهى إلى حِلَّهم متغنيا بأبياتٍ منها (٩٣٨) :

ألاليتَ شعرى ياربابُ متى أرَى لنا منك نُجْحًا أو شفاءً فأشتفى

فسمعتْ وحفظتْ ، وبعثتْ إليه أنْ قد عرفتُ حاجتك فاغُدُ (٩٣٩) خاطبا . ثم قالت الأمها : هل أنكحُ إلا مَنْ أَهْوَى ، والتحفُ إلا مَنْ أَرْضَى ؟ قالت : لا ، قالت :

<sup>(</sup>٩٣١) المثل مع قصته في مجمع الأمثال للميداني (٣٤ : ٣٥ ، ٣٥ ، وهو المثل رقم ٢٥٤٣ ، وورد بدون قصته في أمثال ابن سلام /١٦٩ .

<sup>(</sup>٩٣٢) في أ : بعد جرًّا، وهو إتحريف .

<sup>(</sup>٩٣٣) في ع : أو معتاده ، وهو أيضا تحريف .

<sup>(</sup>٩٣٤) كذا في النسخ جميعا ، وما في القاموس ( حمد ) /١ : ٣٠٠ : ﴿ فَإِذَا عَادَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩٣٥) في أمثال الميداني /٢ : ٣٥ : ١ خداش بن حابس التميمي ، وكان خطب فتاة من بني ذهل ثم من بني سدوس يقال لها الرباب ٥ .

<sup>(</sup>٩٣٦) في أ : خاطبيا ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩٣٧) في ش ، ع ، أ ، ب : أبواه ، ولا يتسل ، فضلا عن مخالفته لنص القاموس .

<sup>(</sup>٩٣٨) ق ط ، أ ، ب ، ج : أيا ليت شمرى ، وفي ج : شطب ( أيا ) ووضع موضعها ( ألا ) ،

ورواية ( ألا ) هي الموجودة في القاموس ، وأمثال الميداتي ، وبعد الشاهد في أمثال الميداني قوله :

فقد طالما عُنيِّتنِسى وردَدْتِنسى وأنتِ صَفِيِّى دونَ من كنت أصطفى الحا الله من تسمو إلى المال نفسه إذا كان ذا فعمل به ليس يكتفسى فينكع ذا مال دميمها مُلوَّما ويترك حُرَّا مثلَه ليس يصطفى

<sup>.</sup> قد ذكر هذه الأبيات محقق ط وإن صحف لفظ ( عَتَبْتني ) إلى ( غيبتني ) ·

<sup>(</sup>٩٣٩) في ع ، ب : فاعدُ ، وفي أ : قاعدًا ، وهو تصحيف وتحريف ، ومخالفة لنص القاموس ـ

فَأَنْكِحِينى خِداشا ، قالت : مع قلة ماله ؟ قالت : إذا جمع المالَ السيءُ الفعالِ فَقُبْحًا للمال ، فأصبح خداشٌ وسلَّمَ عليهم وقال : العَوْدُ أَحْمدُ ، والمرأةُ تُرشدُ ، والورد يُحمدُ ، انتهى كلامه (٩٤٠) .

#### [ 101 ]

ومن ذلك قولهم: قَتُو بالتحريك ، لجيل يُتَاخِمُونَ التُّرْكَ . وقد حكاه صاحب القاموس هكذا واقتصر عليه (٩٤١) . وسمعت بعض فضلاء هذا الجيل يقول : التاتار . وأما قول الناس التَّتَار فمما لم أجده في كتب اللغة .

### [ 101 ]

ومن ذلك قولهم: الجُلُّنار، بضم الجيم وفتح اللام المشددة لزهرة الرمان، حكاه صاحب القاموس، وأفاد أنه معرَّب كُلْنَار (٩٤٢). وأما قولهم: جُنَّنار (٩٤٣) بنون مشددة موضع اللام فلم يحك أحدٌ فيما أعلم.

### [ 104 ]

ومن ذلك قولهم: المَحْبَرة بنتح الميم. قال في القاموس: الحِبْرُ بالكسر النَّقْسُ (٩٤١)، وموضعه المَحْبرة بالفتح لا بالكسر، وغلط الجوهري وحكى مَحْبُرة (٩٤٥) بالضم كمقْبُرة، وقد تشدد (٩٤٦) الراء. وبائعه الحِبْري لا الحَبّار.

<sup>(</sup>٩٤٠) راجع القاموس (حمد ) /١ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٩٤١) القاموس ( تتر ) /١ : ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٩٤٢) السابق ( باب الراء – فصل الجيم ) /١ : ٤٠٧ ، وسهم الألحاظ /١٣٠ ب .

<sup>(</sup>٩٤٣) في ط : جنَّنار ، وفي أ : جنبار ، وهو تحريف .

فغى تقويم اللسان لابن الجوزى /١١٠ : ﴿ وَهُوَ الجُلَّنَارِ . ﴿ العَامَةُ تَجْعُلُ مَكَانَ اللَّامُ نُونا ﴾ 1 . هـ .

<sup>(</sup>٩٤٤) في ع ، أ : النقش ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩٤٥) في ب: مجرة، وهو تجريف.

<sup>(</sup>٩٤٦) في ط ، أ ، ب : شدد ، وهو مخالف لنص القاموس ( باب الراء - فصل الحاء ) ٢ : ٢ .

وبالرجوع للى الصحاح ( حبر ) /٢ : ٦١٩ لم أجد ما غلّط فيه صاحبُ القاموس الجوهريّ ، إذ لم يرد فيه سوى قوله : ٥ الجبرُ : الذي يُكتب به ، وموضعه المبخّبَرَةُ بالكسر ه ١ . ه .

# [ 101 ]

ومن ذلك قولهم فى الذَّكْر بالذال المعجمة المكسورة: الدَّكْر بالمهملة المكسورة . ذكر فى القاموس فى فصل الدال المهملة من باب الراء أن ذلك لغة لربيعة (٩٤٧) .

#### [ 100 ]

ومن ذلك قولهم: الكُزْبَرة: بفتح الباء، لبعض الأبازير، وقد حكاها في القاموس بضم الباء، ثم قال: وقد فُتح الباء(٩٤٨).

# [ 101 ]

ومن ذلك قولهم لمجرى الماء: النَّهْر: بسكون الهاء، ويقال: نَهَر بالتحريك، حكاه في القاموس<sup>(٩٤٩)</sup>.

# [ 104 ]

ومن ذلك قولهم للبازى : **الباز<sup>(•••)</sup>** .

<sup>(</sup>٩٤٧) القاموس ( باب الراء - فصل الدال ) /٢ : ٣١ .

<sup>(</sup>٩٤٨) القاموس ( باب الراء - فصل الكاف ) /٢ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٩٤٩) السابق ( باب الراء - فصل النون ) ٢/ : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٩٥٠) في القاموس ( باب الزاى - قصل الباء ) /٢ : ١٧١ : « البائر : البازى ، وفي لسان العرب ( بائز ) كذلك وفيه : « وذهب [ يقصد ابن جني ] إلى أن همزته مبدلة من ألف لقربها منها ، واستمر البدل في أَبُوز وبثران ، كما استمر في أعياد ، ا . ه .

وقى تنقيف اللسان /٢٨٢ ( باب ما تنكره الخاصة على العامة ، وليس بمنكر ) : • وكذلك قوله لهذا الطائر : بازّ ، ليس بمنكر ، يقال : البازى ، وهو أعلى اللغات ، والبازئُ بالتشديد ، والبازُ أيضا • ا . ه .

# [ 101]

ومن ذلك قولهم (۱<sup>۹۰۱)</sup> لما يُعَمَّى به: اللَّغْز: بضم اللام مع سكون الغين، حكاه صاحب القاموس، كما حكى أيضا اللَّغْز بضمتين، وكصُرَد، إلى غير ذلك (۱<sup>۹۰۲)</sup>.

# [ 104 ]

ومن ذلك قولهم لِلْمَعِز بالتحريك : المَعْز : بالسكون ، وهو خلاف الضأن من الغنم (٩٥٢) .

#### [ 13 • ]

ومن ذلك قولهم (٩٥٤) في الأُمَبَرُ باريس : البِرْباريس (٩٥٥) بكسر الموحدة الأولى .

#### [ 131]

ومن ذلك قولهم : بَسَّ<sup>(603)</sup> بفتح الموحدة وتشديد السين بمعنى حَسْب ، حكاه صاحب القاموس ، ثم قال : أو هو مسترذل ، إشارة منه إلى ما قيل فيه ، وحكاه أيضا مرادًا به الهرّةُ الأهْلِيّةُ ، ثم قال : والعامة تكسر الباء .

<sup>(</sup>٥١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩٥٢) انظر : القاموس ( باب الزاى – فصل اللام ) /٢ : ١٩٧ .

وفى لسان العرب ( لغز ) : ﴿ وَاللُّغَرُّ وَاللُّغَرُّ وَاللُّغَرُّ مَا أَلْغَرْ مَن كلام فَشُبه مَعَناه ﴾ .

<sup>(</sup>٩٥٣) لسان العرب ( معز ) ، والقاموس ( باب الزاى – فصل الم ) /٢ : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٩٥٤) فى القاموس ( باب السين : فصل الهمزة ) /٣ : ٢٠٥ : \$ الأُمَيَّرُ باريسُ ، والأَنْبَرُ باريسُ ، والبَّرْبَاريسُ : الزَّرْشَكُ ، وهو حب حامض مولدة رومية 1 ا . هـ .

<sup>(</sup>٩٥٥) في أ، ج: البربار، ينقص الياء والسين .

<sup>(</sup>٩٥٦) في أ : بسُّ ، وهو تحريف عن نص القاموس ( ياب السين – فصل الباء ) ٢٠ : ٢٠٠ . وفي تقويم اللسان (١١٥ : « وتقول : أفعلُ هذا فحسب ، والعامة تقول : هذا وبَسُ 4 .

ومن ذلك قولهم: جزيرة رُودِس (٩٥٧) ، بضم الراء وكسر الدال المهملة للجزيرة التي ببحر الروم حيال (٩٥٨) الإسكندرية . حكاها صاحب القاموس ثم أجاز فيها إعجام الدال (٩٥٩) . وبعض الناس يضم دالها وهو لحن فيما أعلمه (٩٦٠) .

# [ 174 ]

ومن ذلك قولهم (٩٦١): طَرابُلُس بفتح الطاء وضم الباء واللام من غير همز للبلد الذي بالشام ، كما يقال ذلك للبلد الذي بالمغرب ، خلافا لمن جعل الشامية أطرابُلس بالهمز ، والمغربية بدونه (٩٦٢).

#### [ 178]

ومن ذلك قولهم (٩٦٣) للقُِسطاس: قُ**صطاس** بالصاد، حكاه الفيروز آبادي (٩٦٤).

(٩٥٧) ف أ : دوسن ، وفي ب ، ج : دُودِس ، وكلاهما تحريف .

(٩٥٨) في أ : حياد ، وهو تحريف ، وقال المصنف نفسه في سهم الألحاظ /١٣٦ ب : ﴿ وَإِنَّا هِي بِكُسِرِ الذَّالِ المعجمة ﴾ أ . ه .

(٩٥٩) القاموس ( باب السين - قصل الراء ) ٢٢ : ٢٢٧ .

(٩٦٠) في باقى النسخ : فيما أعلم ، وفي اللسان ( روذس ) : 3 بضم الراء و كسر الذال المعجمة ،
 وقبل : بفتحها ، وقبل : بشين معجمة ،

(٩٦١) ساقط من أ، ج.

(٩٦٢) فى القاموس ( باب السين – فصل الطاء ) /٢ : ٢٣٤ : ٥ طَرَابُلُس يفتح الطاء وضم الباء واللام : بلد بالشام وبلد بالمغرب ، أو الشامية أطرابُلُس بالهمز ، أو رومية معناها ثلاث مدن ١ 1 . ه . وانظر : سهم الألحاظ فى وهم الألفاظ /١٣٠ بُ .

(٩٦٣) ساقط من أ، ج.

(٩٦٤) القاموس ( باب السين - فصل القاف ) /٢ : ٢٥٠ .

وفى التقريب ( قسط ) : ٥ والقسطاس ، بضم القاف ، وكسرها : أقوم الموازين » ١ . هـ . وفى تهذيب اللغة ( باب القاف والسين ) : ٥ قال الليث : القِسطاس ، والقُسطاس لغة » ١ . هـ .

#### [ 170]

ومن ذلك قولهم (٩٦٠): قَوْسُهُ قُوئٌ بتذكير القوس ، إذ هي من المؤنث لكنها قد تذكر . وتصغر على قُويُسَة على تقدير التأنيث ، وعلى قُويُس على تقدير التأنيث ، وعلى قُويُس على تقدير التذكير (٩٦٦) .

#### [ 177 ]

ومن ذلك قولهم: الطُّرَش: لأَهْوَنِ الصَّمَم (٩٦٧)، أو للصَّمَم على ما هو قول الأنصارى. قال صاحب القاموس: أو هو مولد، ثم حكى: طَرِش كفرح، وبه طُرْشة (٩٦٨) بالضم، وقومٌ طُرْشٌ، والأَطروش الأصم، وتطارشَ: تَصامُّ (٩٦٩).

#### [ 177]

ومن ذلك قولهم لكلام يكون في اختلاط: الوشوشة بمعجمتين، وتوشوشوا: تحركوا وهمس بعضهم إلى بعض (٩٧٠). فلا يُظَنَّ أن ذلك تصحيفٌ وأن الصحيح إهمال الشين (٩٧١).

<sup>(</sup>٩٦٥) ساقط من أ ، ج .

<sup>(</sup>٩٦٦) فى القاموس ( باب السين – فصل القاف ) /٢ : ٢٥٢ : ٥ القوس مؤنثة ، وقد تذكر ، تصغيرها تُوَيِّسة وَقُوَيِّس ١٥. هـ .

<sup>(</sup>٩٦٧) في أ: لأهون الضميم أو للضميم ، وفي ب: لأهون الصميم أو للصميم ، وفي ج: أو للصميم ، ثم أصلحها التاسخ في المامش .

<sup>(</sup>٩٦٨) على ط ، أ ، بَ : ويه طُرش ، وهو مخالف لنص القاموس ( باب الشين – فصل الطاء ) //٢ : ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٩٦٩) فى السان العرب ( طوش ) : 9 الطّرشُ : الصمم ، وقيل : هو أهون الصمم ، وقيل : هو حولُك ، الأطُوش والأَطُرُوش : الأصم 9 الأولى فى بعض نسخ يعقوب من الإصلاح ، وقد طَرش طَرَشا ، ورجالٌ طُزْشٌ ؟ 1 ـ هـ .

وانظر : للغرب ﴿ طرش ﴾ ، وعقد الحلاص /٧١ أ .

<sup>(</sup>٩٧٠) القاموس ( باب الشين – فصل الواو ) ٣٠٤ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٩٧١) في ع: السين، وهو تصحيف.

#### [ 177 ]

ومن ذلك قولهم فى الإجّاص بتشديد الجيم: الإنجاص بالنون والجيم المخففة ، على ما قيل من أنها لُغيّة . قال صاحب القاموس: الإجاص بالكسر مشددة ثمر معروف دخيل (٩٧٣) ؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان فى كلمة (٩٧٣) ، الواحدة بهاء ، ولا تقل إنجاص ، أو لغية (٩٧٤) .

(٩٧٢) ني أ ، ب : وخُيل ، وهو تحريف .

(٩٧٣) في ب: الكلمة الواحدة ، وفي ط: في كلمة واحدة ، وكلاهما تحريف عن نص القاموس ( ١٠٠٠ - فصل الهمزة ) ٢٠٦ . ٢٠٠٠ .

(٩٧٤) في الصحاح ( أجمس ) /٢ : ١٠٢٩ : و الإتجاس : دخيل ؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب . الواحدة إتجاصة . قال يعقوب : ولا نقل : إنجاص 4 . وانظر : إصلاح المنطق /١٩٨ .

وفى تقويم اللسان /٨٧ : 3 وهو الإجّاص ، والعامة تقول : إنجاص ٥ - وفى الاقتضاب /٢ : ١٨١ : وقد حكى اللغويون أن قوما من أهل اليمن يبدلون الحرف الأول من الحرف المشدد نونا ، فيقولون : خَنْظَ ، يريدون حظا ، وإنجاض وإنجانة . فإن جمعوا رجعوا إلى الأصل ، وهذه لغة لا ينبغى أن يلتقت إليها ؛ فإن اللغة البينية فيها أشياء منكرة ، خارجة عن المقاييس . وإنما ذكرنا هذا ليُعلم أن لقول العامة غرجا على هذه اللغة ،

أما في لسان العرب ( أجص ) فقال : 3 الإجاص والإنجاص من الفاكهة : معروف ، قال أمية بن أبي عائذ الهذلي يصف بقرة :

يترقب الخطسب السواهم كلّها بلواقع كحوالسك الإحساص ويروى الإنجاص ..... قال ابن برى : وقد حكى محمد بن جعفر القزاز : إجاصة وإنجاصة ، وقال : هما لغنان ، ا . ه .

ومن ذلك قولهم : فِ**صِّ الحَاتِم** بكسر الفاء<sup>(٩٧٥)</sup> . ففي القاموس : الفصّ للخاتم مثلثة ، والكسر غير لحن<sup>(٩٧٦)</sup> ، ووَهِمَ الجوهري<sup>(٩٧٧)</sup> .

قُلْتُ : فلا قبح فى الفِص حينئذ وإن كان مكسورا ، وقد حكى ابن مالك تثليثه فيما نقله عنه صاحب التقريب بعد ذكره أن الكسر ردىء (٩٧٨) .

#### [ 14 ]

ومن ذلك قولهم: جاء البعضُ ، بإدخال اللام على بعض، على (٩٧٩) ما جوزه ابن درستويه (٩٨٠) . قال صاحب القاموس : بعض كل شيء طائفةٌ منه ، الجمع أبعاضٌ ، ولا تدخله ال خلافا لابن درستويه (٩٨١) .

(٩٧٥) ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب /٤٥٦ في (باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما) ، وفي إصلاح المنطق /١٨٣ : • ويقال : فِصَّ الخاتم بالكسر ، وهي لغة رديته • ، وفي تثقيف اللسان /٢٨٧ : • وكذلك قولهم : فِصَّ الخاتم ، بكسر الفاء ، حكاها أبو زيد ، لغة فيه ، والفتح أعلى وأفصح • ، وفي لسان العرب ( فصص ) : • وفَصَّ الخاتم أوفِصة ، بالفتح والكسر : المركب فيه ، والعامة نقول : فِصَّ بالكسر • ا . ه .

(٩٧٦) القاموس ( باب الصاد - فصل الفاء ) ٢ : ٣٢٣ .

(٩٧٧) هذا من نص القاموس، ويقصد بوهم الجوهرى قوله في الصحاح (قصص) /٣: ١٠٤٨ : و فَصُّ الحَاتِم : واحد الفصوص، والعامة تقوله فِصّ بالكسر ١٤. ه.

والجوهري ليس متفردا فيما قاله ، فقد تبعه فيه ابن منظور ، وهو مفهوم كلام ابن قتيبة ، وابن السكيت ، ومكي الصقلي .

(۹۷۸) فی ب: أن الكسر روى ، وهو تحریف عن نص صاحب التقریب فی ( فصص ) ۲٪ : ۱۸ أ : 3 فَصَّ الحَاتم بالفتح ، والكسر ردىء ، وحكى ابن مالك تثلیثه » ۱ . ه .

(٩٧٩) ساقط من ع، أ، ج.

(٩٨٠) هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المُزبان ، أبو محمد : من علماء اللغة ، فارسي الأصل ، اشتهر وتوفى ببغداد سنة ٣٤٧ هـ . له من المصنفات : شرح فصيح ثعلب ← الكتّاب – معالى الشعر ← نقض كتاب العين … الخ .

(٩٨١) في القاموس ( باب الضاد – فصل الباء ) /٢ : ٣٣٦ : ﴿ وَلَا تَلْخَلُهُ اللَّامِ ... ٤ . وفي لسان العرب ( بعض ) : ﴿ بعضُ الشيء: طَائفةٌ منه ، والجمع أبعاض . قال ابن سيده : حكاهابن جنبي =

# [ 141 ]

ومن ذلك قولهم: أبغُضُه ويبغُضُني: بالضم، إلا أنه لغة رديئة بنص صاحب القاموس على ذلك (٩٨٢).

# [ 177 ]

ومن ذلك قولهم: وَهِمَ كذا من الحساب: أَسُقَطَ ، على أحد القولين المشار إليهما بقول صاحب القاموس: ووهم (٩٨٢) في الحساب كوَجِلَ (٩٨٤) غَلِط ، وأوهم كذا من الحساب: أسقط ، أو وهِم كوَعَد ووَرِث وأَوْهَم بعني (٩٨٥).

= فلا أدرى أهو تسمح أم هو شيء رواه؟ واستعمل الزجاجي بعضا بالألف واللام ، فقال : وإنما قلنا : البعض والكل مجازا ، وعلى استعمال الجماعة له مساعة ، وهو في الحقيقة غير جائز ، يعني أن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة . قال أبو حاتم : قلت للأصمعي : رأيت في كتاب ابن المقفع ( العلم كثيرٌ ، ولكن أخذ البعض خيرٌ من ترك الكل ) ، فأنكره أشد الإنكار ، وقال : الألف واللام لا يدخلان في بعض وكل ؟ لأنهما معرفة بغير أنف ولام . وفي القرآن العزيز : ﴿ وكلَّ أَتُوهُ داخرين ﴾ . قال أبو حاتم : ولا تقول العرب : الكل ولا البعض ، وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخفش في كتبهما ؟ لقلة علمهما بهذا النحو ، فاجتنبُ ذلك ، فإنه أيس من كلام العرب . وقال الأزهري : النحويون أجازوا الألف واللام في بعض وكل وإن أباه الأصعى ه ا . ه .

ولست أدرى إذا كان سيبويه والأخفش يُحكم عليما باستعمال البعض لقلة علمهما فمن بعدهما يُحكم عليه بكثرة العلم ؟!!

إن سيبويه يقول في كتابه /1 : ٥١ : ٥ وربما قالوا في بعض الكلام : ذهبت يعض أصابعه ، وإنما أنَّث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه ، ولو لم يكن منه لم يؤنثه ١١ . ه وكفي باستعمال إمام النحاة شاهدا !! والاستعمال جاء أيضا في أسلوب ابن جني في الخصائص /1 : ٦٥ ، ٦٥ .

(٩٨٢) القاموس ( باب الضاد - قصل الباء ) ٢٢ : ٣٣٧ .

(٩٨٣) في أن جا: وهم، بإسقاط الواو الأولى -

(٩٨٤) في ع، أ، ب، ج: كرجل، وهو تحريف،

(٩٨٥) القاموس ( ناب الميم – قصل الواو ) /١ : ١٨٩ .

وفى أدب الكاتب المنع من أن يقال : وهم الرجل فى كتابه وكلامه ، إذا أسقط منه شيئا . وتصويبُ أنْ يُقال : أوهم ، بهذا المعنى . قال مؤلفه : ووَهِم يؤهَم وهَمًا محركة الهاء إذا غلط (٩٨٦) .

## [ 174 ]

ومن ذلك قولهم : أَخْلَفَ الله عَلَيْكَ بهمزة باب الأفعال ، لمن ذهب له مالً أو ولد أو شيء يُستعاض منه . وفرق صاحب أدب الكاتب باستعمال خَلَف بدونها (٩٨٧) له ، وبها لمن هلك له والد أو عم (٩٨٨) ، أى كان الله خليفة من المفقود عليك (٩٨٩) . إلا أن صاحب القاموس يقول : يُقال لمن هلك له ما لا يعتاض منه كالأب والأم : خلف الله عليك ، أى كان عليك خليفة ، وخلف عليك خوا أو بخور (٩٩٠)، وأخلف عليك ولك خوا. ولمن هلك له (٩٩١) ما يعتاض منه : أخلف الله لك ، قال : أو يجوز خلف الله عليك منه : أخلف الله عليك ، وخلف الله عليك .

<sup>(</sup>٩٨٦) نصه فى أدب الكاتب /٣٨٣ : ﴿ وأوهم الرجلُ فى كتابه وكلامه ، يُوهم إيهاما : إذا أسقط منه شيئا . ووَهِمَ يَوْهَمُ وَهَما محرَّكة الهاء : إذا غَلِط . ووهَمَ إلى الشيء يَهِمُ وَهُمًا مسكَّنةَ الهاء : إذا ذهب وَهْمُهُ إليه ﴾ ا . ه .

<sup>(</sup>٩٨٧) في ط: بدون هاءٍ له ، وهو تحريفٌ واضح؛ لأن المقصود بدون الهمزة .

<sup>(</sup>٩٨٨) ق أ ، ج : والد واهم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩٨٩) أدب الكاتب /٣٨٦ ـ وانظر في المعنى نفسه : إصلاح المنطق /٢٨٤ ، ودوة الغواص /١٩٤ ، ١٩٥ ، وتهذيب الخواص /٢٥ ب ، والصحاح ( خلف ) /٤ : ١٣٥٧ .

<sup>(</sup>٩٩٠) أو : من ب، وهو الموافق لنص القاموس . وفى الأخر : وبخير ، كاللسان .

<sup>(</sup>٩٩١) له : ساقط من ش ، أ ، ب ، ج ، ووجودها مطابق لنص القاموس .

<sup>(</sup>٩٩٢) فى بقية النسخ : نادرا ، والمثبت كنص القاموس ( باب الغاء – فصل الخاء ) /٣ : ١٤٢ .

وقد سبقه إلى ذلك ابن منظور فى لسان العرب ( خلف ) حيث قال : ٥ ويقال لمن هلك له مَنْ لا يُعتاض منه كالأب والأم والعم : خَلَفَ الله عليك ، أى كان الله عليك خليفة ، وخَلَفَ عليك خيرا وبخير ، وأخلف لك خيرا . ولمن هلك له ما يُعتاض منه ، أو ذهّب ، من ولد أو مال : أخلف الله ، وخَلَفَ لك ١ . ه .

وانظر أيضًا : عقد الخلاص /٢٠٦ أ ، ب .

# [ 174 ]

ومن ذلك قولهم : كنيتُ الرجلَ في كنوته ، حكاها صاحب التقريب ، فقال : كنوتُه كَنْوَه ، وأَكْنَيْتُه ) (٩٩٣) : جعلت له كُنْيَةً بضم الكاف وكسرها ، ( وكِنْية بالكسر )(٩٩٤) انتهى كلامه . فسقط مَنْعُ مَنْ مَنَعَ كَنْيْتُهُ في كنوتُه (٩٩٥) .

## [ 140 ]

ومن ذلك قولهم: رَمَيْتُ الْعِدْلُ عن ظهر البعير بدون همز: ألقيتُه. وأوجب همزه صاحب أدب الكاتب، وحكى: إنْ ركبتَ الفرسَ أَرْمَاكَ ؟ أَى أَلقاك (٩٩٦). وقال صاحب القاموس: رمَى الشيءَ وبه: ألقاه، كأرْمَى، قال: وأرماه ألقاه من يده (٩٩٧).

#### [ 177]

ومن ذلك قولهم : غَلْقُ البابِ فيمن قال إنه لغة ، إلا أنها لغة رَديثةً . قال صاحب القاموس : وغلَقَ الباب يَغْلِقُه لَثْغَةٌ ، أو لغةٌ رديئة (٩٩٨) في أغلقه . هذا كلامه .

<sup>(</sup>٩٩٣) ما بين القوسين ليس في نص التقريب (كني ) /٢ : ١٢٣ ب .

<sup>(</sup>٩٩٤) ما بين القوسين ساقط من ط ، وهو موجود في نص التقريب .

<sup>(</sup>٩٩٥) لا أعرف أحدا، فيما اطلعت عليه من مصادر، منع (كنيته)، فقد صرح بها: ابن السكيت في إصلاح المنطق /١٥٧، وابن مكى الصقلى في تنقيف اللسان /٣٢٩، وابن قتيبة في أدب الكاتب /٥٠٢، والجوهرى في الصحاح (كني) / ٢٤٧٧، والأزهرى في تهذيب اللغة (كني)، وابن منظور في اللسان (كني)، والفروز ابادى في القاموس (باب الواو والياء - فصل الكاف) /٤: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٩٩٦) أدب الكاتب /٣٩٦.

<sup>(</sup>٩٩٧) القاموس ( باب الواو والياء ~ فصل الراء ) /٤ : ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٩٩٨) في القاموس ( باب القاف – فصل الغين ) /٣ : ٢٨٢ : • أو لغية رديقة ﴾ .

وتلاه صاحب التقريب فقال (٩٩٩): وغَلْقُ الباب كالضَرَّب لغة نقلها ابن القطاع (١٠٠١)، وحكاها ابن دريد عن أبى زيد (١٠٠١)، ومنه قوله (١٠٠٢): باب غَلْق الأبواب بالليل، وللأصيلي إغلاق، وهو المستعمل. قال الشاعر (١٠٠٣):

ولا أقولُ لقِدْرِ الحَيِّ قدغَلِيَتْ ولا أقولُ لبابِ الدارِ مَغْلُـوقُ

قلت : وهذا البيت لأبى الأسود الدؤلى ، كما هو منسوبٌ إليه فى صحاح الجوهرى (١٠٠٤) . ومَنْقُه من أن يقال مغلوق من غلق يحتمل أن يكون لكونه لغة رديئة ، لا لكونه لحنا لا يصح ارتكابه أصلا .

<sup>(</sup>٩٩٩) التقريب ( غلق ) ٢ : ٥٠ أ ، وفيه : وللأصلى ، وليس : وللأصيل .

<sup>(</sup>١٠٠٠) هو على بن جعفر بن على السعدى ، أبو القاسم ، المعروف بابن القطاع : عالم بالأدب واللغة ، من أبناء الأغالبة السعديين أصحاب المغرب . ولد في صقلية سنة ٤٣٣ هـ . ولما احتلها الفرنج انتقل إلى مصر ، فأقام يعلم ولد الأفضل الجمالي ، وتوفى بالقاهرة سنة ٥١٥ هـ .

ونصه في ( الغين على فَعَل وأَفْعَلَ بمعنى واحد ، وغيره من الثلاثى الصحيح ) جـ ٢ ص ٤١٤ : ﴿ وَغَلَقْتُ البابِ غَلْقًا : لغة ١ ٤ . هـ .

<sup>(</sup>١٠٠١) في ( باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة ) من الجمهرة /٣ : ٤٣٩ قال ابن دريد : و وغلَّقت البابُ وأغلقته ، وأبي البصريون إلا أغلقته ، ولم يجيزوا غلقتُه البتة ٩ ١ . هـ .

وفى النص الأصلى فى الجمهرة : ( وغلّقت الباب ) بتشديد اللام ، وواضح أن الضبط خاطىء ، بدليل قوله فى آخر النص : « ولم يجيزوا غلقته » ا . ه ، وبدليل قول ابن منظور فى اللسان ( غلق ) : « غلق الباب وأغلقه وغلّقه ، الأولى عن ابن دريد ، عزاها إلى أيى زيد ، وهى نادرة » .

<sup>(</sup>۱۰۰۲) ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۰۰۳) فی ب : بعد ( قال الشاعر ) :

ولا أثول لقدر القوم قد غليت لكن أقول: أغليت للقـوم قدرهـم والبـابُ مُغْلَدين والباب مصفـوق ولا أقـول لباب الدار مغلـوق

وواضح أن الناسخ خلط بعض التفسيرات بنص البيت .

وقد سبقت نسبة هذا البيت وتخريجه في حاشية (٦٩) .

<sup>(</sup>١٠٠٤) راجع: الصحاح ( غلق ) /٤ : ١٥٣٨ -

# [ 177]

ومن ذلك قولهم: الدُّخان كالرُّمّان، في الدُّخان بتخفيف الخاء. حكاه (۱۰۰۰) الفيروز ابادي (۱۰۰۱)، فسقط ما في أدب الكاتب من مَنْع تشديدها (۱۰۰۷).

# [ 144 ]

ومن ذلك قولهم: على وجهه طَلَاوةٌ بفتح الطاء، وقد ذكره صاحب أدب الكاتب في باب ما جاء مضموما والعامة تفتحه (١٠٠٨). إلا أن صاحب القاموس يقول: الطلاوة مثلثة: الحسنُ والبهجة والقَبول (١٠٠٩).

<sup>(</sup>۱۰۰۵) ان ب: قاله .

<sup>(</sup>١٠٠٦) ونص القاموس ( باب النون – فصل الدال ) /٤ : ٢٢٣ : ٥ والدُّحانُ كَفُرابِ وجَبَل ورُمّان : العُنان ۽ ١ . ه .

والفيروز آبادي هو : تجد الدين، أبو الطاهر، محمد بن يعقوب بن إيراهيم بن عمر، اللغوي، الشافعي، العلّامة . ولد في سنة ٧٢٩ هـ . وتوفي سنة ٨١٧ هـ .

<sup>(</sup>١٠٠٧) في أدب الكاتب /٤٠٣ ( باب ما جاء خفيفا والعامة تشدده ) : 1 وهو الدُخّان ، ولا يشدد ه ١ . ه .

<sup>(</sup>١٠٠٨) أدب الكاتب /٤٢٠ ، وأورده مرة أخرى فى ( باب ما جاء فيه لغتان ، استعمل الناس أضعفهما ) فقال فى ص ٤٥١ : 3 ويقولون : عليه طَلاوة ، والأُجود : طُلاوة ٥ 1 . ه .

<sup>(</sup>١٠٠٩) القاموس ( باب الواو – فصل الطاء ) /٤ : ٣٥٩ .

وق تثقيف اللسان /٢٦٦ ذكر اللغات الثلاث ، بيد أنه وصم لغة الكسر بعدم الجواز ، فقال : • ويفولون : عليه طِلاوة ، والصواب : طُلاوة ، وطَلاوة ، بالضم والفتح ، والضم أفصح • ١ . ه .

ومن ذلك قولهم للمولودين في بَطْن : تُوْأُم (١٠١٠) ، ففي القاموس أن التوأم من جميع الحيوانِ المولودُ مع غيره في بطن من الاثنين فصاعدا ، وأنهما (١٠١٠) إذا جُمعا فهما توأمان وتوأم (١٠١٠) . وأما قولهم أيضا (١٠١١) : توم بدون همز فغلط . ويما ذكرناه سقط قول صاحب المغرب : وقولهم : هما توأم ، وهما زوج ، خطاً (١٠١٤) ، وقول صاحب أدب الكاتب : ولا يقال توأم ، إنما التوأم أحدهما (١٠١٥) .

(١٠١٠) في إصلاح المنطق /٣٤٥ قال ابن السكيت : « وتقول : هما توأمان ، وهذا توأم هذا ، وهذه توأمته ، والجميع : توائم وتُؤام . قال الشاعر :

قالت لنا ودمعُها تُسوّامُ كالسدُّرِ إذْ أسلمه النَظسامُ على الذين ارتحلوا السلامُ

وقال أبو دؤاد :

نخلاتٌ من نخل بَيْســـان أَبْنَعْــ ـ ـــنَ جميعا ونبتُهــنَ تُؤام ، ١ . هــ

وفى نقويم اللسان /١٠٤ قال ابن الجوزى : ٥ وتقول : جاءت المرأةُ بتوأمين ، ولا تقول : توأم ، إنما-التوأم أحدهما ٤ ١ . هـ .

أما فى تهذيب اللغة ( وأم ) فذكر قول ابن السكيت ، ثم قال : ٥ الليث : التوأم : ولدان مما ، ولا يقال : هما توأمان ، ولكن يقال : هذا توأم هذه ، وهذه توأمته . فإذا جُمعا فهما توأم . قلت : أخطأ الليث فيما قال ، والقول ما قال ابن السكيت ، وهذا قول الفراء والنحويين الذين يوثق بعلمهم ، قالوا : يقال للواحد : توأم ، وهما توأمان ؛ إذا وُلدا في بطن واحد ، قال عنترة :

بطلٌّ كَأْنَّ ثيابِه في سرحة يُحذَى نعالُ السبت ليس بتوأم؛ ١. هـ

(١٠١١) في باقى النسخ : أو ، ولا يستقيم . .

(١٠١٢) القاموس (ياب الم - فصل التاء) / ٨٤ : ١٠

(١٠١٣) ساقط من باق النسخ .

(١٠١٤) في المغرب ( تأم ) / آ : ١٠٠ : ٥ التوأم : اسمّ للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد . يقال : هما توأمان ، كما يقال : هما زوجان . وقولهم : هما توأمّ ، وهما زوجٌ خطاً ٥ ١ . هـ .

(١٠١٥) أدب الكاتب /٤٤٨ .

# [ ۱۸ • ]

ومن ذلك قولهم: لا يَسْوَى هذا الشيءُ درهما. وما فى أدب الكاتب من أنك تقول: لا يَسْوَى (١٠١٦)، أنك تقول: لا يَسْوَى هذا الشيء درهما، ولا يقال: لا يَسْوَى (١٠١٦)، فمدفوعٌ بما فى القاموس من أن لا يَسْوَى كَيْرْضَى قليلةٌ (١٠١٧).

# [ ۱۸۱ ]

ومن ذلك قولهم : حكّنى رأسى بمعنى : دعانى إلى حكّه ، حكاه الفيروز ابادى (۱۰۱۸) ومثله : حكّنى موضع كذا من جسدى ، خلافا لصاحب أدب الكاتب إذ جعلهُ خطأ ، وقال : إنما يُقال : أكلنى فحكَكْتُه (۱۰۱۹) .

## [ 144]

ومن ذلك قولهم : هي رأمنُ الغَيْن . ففي القاموس : ورأسُ عين ، أو الْغَين : بلدٌ بين حَرَّان ونصيبين (١٠٢٠) . وبه يسقط (١٠٢١) المنعُ من أن يقال : رأس العين باللام .

<sup>(</sup>١٠١٦) أدب الكاتب /٤٣٨ .

<sup>(</sup>١٠١٧) القاموس ( باب الواو والياء – فصل السين ) /٤ : ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۱۰۱۸) نصه فی ( باب الکاف – فصل الحاء ) /۳ : ۳۰۹ : د واختُكَ رأسی ، وحكّنی ، وأحكّنی ، واستحكّنی : دعانی إلی حكه ۱ ا . ه .

<sup>(</sup>١٠١٩) أدب الكاتب /٢٩٩ .

وق تقويم اللمبنان /٨٨ يقول ابن الجوزى : • وتقول : أَخَكُّنى رأسى ، أَى أَلجالُق إلى الحك ، والعامة تسقط الألف ، فتجعل الرأس فاعلا • ا . ه .

<sup>(</sup>١٠٢٠) القاموس ( باب النون - فصل العين ) /٢ : ٣٥٤ ، ٢٥٣ .

<sup>(</sup>١٠٢١) في باقي النسخ : سقط ، بصيغة الماضي .

ومن المانعين : ابن السكيت في إصلاح المنطق /٣٢٨ ، وابن قيبة في أدب الكاتب /٢٥٩

#### [ 187 ]

ومن ذلك قولهم: البصط (١٠٢٦) في البَسط بالسين، مع فتح بائهما، حكاه صاحب القاموس فقال: البَصطُ البَسط في جميع معانيه (١٠٢٣).

#### [ 184 ]

ومن ذلك قولهم : صَلُّطَهُ تصليطًا ، لغة في سَلُّطه (١٠٢٤) .

#### [ 140 ]

ومن ذلك قولهم: غَرْفاطة بفتح الغين المعجمة لبلدٍ بالأندلس. خلافا لمن قال إنه لحن ، وإن الصواب أغرناطة ، بزيادة همزة ، كما في أطرابُلُس ، ومعناه بالأندلسية الرُّمّانة (١٠٢٥).

<sup>(</sup>١٠٢٢) في أناجا: البصيطان وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠٢٣) القاموس ( ياء الطاء - فصل الباء ) ٢/ : ٣٦٣ .

والسين والصاد قراءتان قرآنيتان سبعيتان ، ففي السبعة لابن مجاهد /١٨٥ : و وقرأ نافع ( ويصُط ) و بُصُطةً ) في سورة الأعراف ، و ( المصطرون ) و ( بَصَيْطِر ) أربعة أحرف بالصاد ، وسائر القراء بالسين . وقال الحلواني ، عن قالون ، عن نافع : لا تبالي كيف قرأت : ( بسطة ) و ( بيسط ) بالصاد أو بالسين ، ١ . ه .

وهذا يعني - فيما يعنيه - أن وصف اليَّمُّعل بأنه نطق العامة وصفٌ غو دقيق.

<sup>(</sup>١٠٢٤) هذا نص القاموس ( باب الطاء - فصل الصاد ) ٢٨ : ٣٨٤ .

<sup>(</sup>١٠٢٥) في القاموس (باء الطاء – فصل الغين ) ٣٩٠ : ٣٩٠ : ﴿ غَرْنَاطَةَ : بِلَدٌ بِالْأَنْدُلُسِ ، أو لحنٌ ، والصواب : أُغَرْنَاطَة ، ومعناها الرّمَانة بالأندلسية ﴾ .

# [ 141 ]

ومن ذلك قولهم لدار ملك الروم: قُسطُنطِينيَّة بضم الطاء الأولى كالقسطُنْطِينيَّة بضم الطاء الأولى كالقسطُنْطِينَةِ (١٠٢٦)، به أيضا، من غير زيادة الياء المشددة، والكثير فيهما فتحها.

# [ \ \ \ ]

ومن ذلك قولهم فى النَّفط بكسر النون : النَّفط بفتحها ، خلافا لمن جعله خطأً (١٠٢٧) .

# [ 144 ]

ومن ذلك قولهم لأحد أيام الأسبوع: **الأرْبَعاء** بفتح الباء، إذ فيها التثليث مع الألف الممدودة (١٠٢٨).

#### [ 144 ]

ومن ذلك قولهم (۱۰۲۹): سَبَعَةُ رجالِ بتحريك الباء على قولٍ . ففى القاموس حكايته مع ذكر أنه قلّما يستعمل ، وأن منهم من أنكره وقال : إن المحرك جمع سابع (۱۰۳۰).

<sup>(</sup>١٠٢٦) في ط، أ، ج: كالقسطنطينية، وهو تحريف، ففي القاموس (باب الطاء – فصل الفاف ) ٢٠ : ٣٩٣ : ٥ وقُسُطُنْطِينَةً أو قُسُطُنْطِينيّة بزيادة باء مشددة، وقد تضم الطاء الأولى منهما : دار ملك الروم ١٠ . ه .

<sup>(</sup>١٠٢٧) في القاموس ( باب الطاء – فصل النون ) ٢/ : ٤٠٣ : ﴿ النَّفُط بالكسر ، وقد يُفتح . أو خطأ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠٢٨) نص القاموس ( باب العين – فصل الراء ) ٣٧ : ٣٦ : ٥ والأرْبِعاء من الأيام مثلثة الباء ممدودة ١ . ه . وانظر : أدب الكاتب /٨٩ه حيث ذكر الفتح والكسر .

<sup>(</sup>۱۰۲۹) ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٠٣٠) القاموس ( باب العين – فصل السين ) ٣٦ : ٣٦ .

#### [ 14.]

ومن ذلك قولهم (۱۰۳۱) للأسبوع من الأيام : سُبوع بضم السين كما ضمت همزة أسبوع (۱۰۳۲) .

#### [ 141 ]

ومن ذلك قولهم: النَّطْع بفتح النون وسكون الطاء في النَّطَع كعِنَب للبساط الذي يكون من الأديم(١٠٣٣).

# [ 147]

ومن ذلك قولهم: السُلُوع بالسين المضمومة في الصُّدُع بضم الصاد (١٠٣٤).

# [ 197]

ومن ذلك قولهم : ألْفٌ واحدة . وقد جزم صاحب القاموس بأن الألف مذكر ، إلا أنه قال : ولو أنث باعتبار الدراهم إجاز (١٠٣٥) .

<sup>(</sup>١٠٣١) قولهم : ساقط من ب ، وفي أ ، ج : للأسوع ، وأصلحها ناسخ ج في الهامش .

<sup>(</sup>١٠٣٢) القاموس (باب العين - فصل السين ) ٣٧ : ٣٧ .

<sup>(</sup>١٠٣٣) في القاموس (باب العين - فصل النون) /٣: ٩٢: ١ النَّطع بالكسر وبالفتح، وبالتحريك، وكبنب: بساطٌ من الأديم ١١. ه.

<sup>(</sup>١٠٣٤) القاموس ( باب الغين – فصل السين ) /٣ : ١١١ .

<sup>(</sup>١٠٣٥) السابق ( باب الفاء – فصل الحمزة ) ٢٢ : ١٢٢ .

#### [ 144 ]

ومن ذلك قولهم: الدُّفُّ بفتح الدال للذي يُضرب به ، إلا أن الضم أعلى (١٠٢٦)

#### [ 140 ]

ومن ذلك قولهم: رِعِفَ فلانٌ بكسر الراء والعين ، أى خرج من أنفه الدم ، فقد حكى صاحب القاموس من لغاته : رَعِفَ كسَيع (١٠٣٧) ، ومعلومٌ أن ما كان كسَيعَ وعينه حلقية (١٠٣٨) ففيه جواز كسر الأولَيْن ، كما في نِعِمَ وشِهِدَ (١٠٣٩) .

# [ 144 ]

ومن ذلك قولهم: هاوَن بفتح الواو ، خلافا للحريرى (١٠٤٠). فقي القاموس أن (١٠٤١) الهاون بفتحها وبضمها ، والهاوُون بواوين: الذي يُدَقُّ

<sup>(</sup>١٠٣٦) السابق ( باب الفاء - فصل الدال ) /٢ : ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٠٣٧) السابق ( باب الغاء - فصل الراء ) /٣ : ١٥٠ .

<sup>(</sup>١٠٣٨) في ش : لحقية ، وهو تسرع في النسخ .

<sup>(</sup>١٠٣٩) يقول ابن الحاجب في الشافية : ٩ فَفَيلٌ ثما ثانيه حرف حلتي كفَخِذ يجوز فيه : فَخُذٌ وفِخْذٌ وفِخِذٌ ، وكذا الفعل كشَهِدُ ٩ ١ . ه .

راجع : شرح الشافية /١ : ٣٩ .

<sup>(</sup>١٠٤٠) نصه فى الدرة /١٧٧ : ٥ ويقولون : هاوَن وراوَق فَيَوْهَمُون فيهما ، إذ ليس فى كلام العرب فاعَل والعين منه واو ، والصواب أن يقال فيهما : هاوُون وراوُوق لينتظما فيما جاء على فَاعُول مثل فاروق وماعون ١١. ه .

<sup>(</sup>١٠٤١) في أ، ج: أي الهاون، وفي ط: ففي القاموس: والهاون يفتح الواو وبضمها .

[ فيه ]<sup>(١٠٤٢)</sup> ، وممن حكى لغةَ الفتح الجوهرئُ وابنُ قتيبة<sup>(١٠٤٣)</sup> . ومثله من الأسماء؛ الأعجمية لاوَذ بن نوح .

# [ 147]

ومن ذلك قولهم: الصَّندوق بالفتح، وإن كان الكثير الضم. وكذا قولهم: السَّندوق بالسين، ويُقال بالزاى أيضا (١٠٤٤).

# [ 144]

ومن ذلك قولهم: أَنْطَاكِيَة بالفتح والكسر وسكون النون و كسر الكاف وفتح الياء المخففة، وهو ما حكاه صاحب القاموس واقتصر عليه (١٠٤٥). وفى التقريب أنها مشددة الياء عند ابن الجواليقي (١٠٤٦).

# [ 144 ]

ومن ذلك قولهم: الرَّطل بالفتح للذي يوزن به. قال في القاموس: ويُكسر (١٠٤٧).

(١٠٤٢) في النسخ كلها: يدق به ، والصواب ما أثبتناه طبقا لنص القاموس ( باب النون - فصل الفاء ) ٢٨٠ : ١٠

(١٠٤٣) راجع : الصحاح ( هون ) /٢ : ٢٢١٨ وقيه ضبط المحقق ( الهاؤن ) بضم الواو ، وهو ضبط يخالف قول الجوهرى : ٥ فحذفوا منه الواو الثانية استثقالاً [ يقصد من الهاؤون ] وفتحوا الأولى ؛ لأنه ليس فى كلامهم فَاعُلُ بالضم ١ ١ . ه .

آما في أدب الكاتب فلم أجد إلا قوله في ص ٥٣٢ : ٥ والهاؤون فارسيَّ معرَّب ، ولعله تحريف من الناسخ أو وهم من المحقق ، لأن ابن برى حكى إعن ابن قتيبة ( هاؤن ) في حواشيه على الدرة /٣٢ ب .

(١٠٤٤) في القاموس ( باب القاف – فصل السين ) /٣ : ٢٥٥ قال : 3 السُّندوق : الصُّندوق ؛ وفي فصل الصاد /٣ : ٢٦٣ قال : 4 الصُّندوق بالضم ، وقد يفتح ، والزُّندوق، والسُّندوق: لفات، ١. هـ. (١٠٤٥) القاموس ( باب الكاف – فصل النون ) /٣ : ٣٣٢ .

(١٠٤٦) المعرب /٢٥ ، وتكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة /٣٣ .

(١٠٤٧) القاموس (باب اللام – فصل الراء ) ٣٩٦ : ٣٩٦، وانظر : عقد الخلاص /١٩٥ أ . وفي لـــان العرب (رطل) : • الرَّطْل والرَّطل : الذي يوزن به ويكال • وفي الصحاح (رطل) /٤ : ١٧٠٩ : • والرُّطل والرَّطل : نصف مُنا • ١ . ه . ومن ذلك قولهم : الشُّروال بالشين المعجمة فيه بالمهملة(١٠٤٨) .

#### [ \* • • ]

ومن ذلك قولهم(١٠٤٩) : أشعَلْتُ النازَ : أَلْمَبُنُها ، كَشَعَلْتُهَا(١٠٥٠) .

# [ \* • \* ]

ومن ذلك قولهم (١٠٥١): أَشْغَلَهُ كَمَا يُقال : شَغَلَهُ ، إلا أَن في القاموس أَن أَشْغَلَهُ لغة جيدة أو قليلة أو رديئة (١٠٥٢).

#### [ \*•\*]

ومن ذلك قولهم : أَمْحَلَ البلد فهو مُمْحِلٌ ، والكثير ماحلٌ ، وإن كان فعلُه أَمْحَلَ . ألا تراهم قالوا : أَيْفَعَ الغلام فهو يافع(١٠٥٣) .

(١٠٤٨) القاموس ( باب اللام ~ فصل السين ) /٣ : ٤٠٦ .

(۱۰٤۹) ساقط من ش .

(١٠٥٠) في القاموس ( باب اللام – فصل الشين ) /٣ : ٤١١ : و وشَعَلَ فيه كَمْنَعَ : أَمْعَنَ ، والنازَ : ألمبها ، كشَمَّلُها ، وأشَّعَلها ، فاشتعلت ، وتشعَّلت ٥ .

وفى لسان العرب ( شعل ) : 9 وشَمَلَ النار فى الحطب ، يَشْعَلُها ، وشَعَّلُها ، وأَشْعَلُها ، فأشتعلت ، وتَشَعَّلَتْ : أَلِمُهَا فَالتَهِتْ ؟ ! . ه .

(١٠٥١) في الصحاح ( شغل ) /ه : ١٧٥٣ : ﴿ وَلَا تَقُلُّ : أَشْغَلَتُه ﴾ لأنه لغة رديئة ﴾ . وانظر أيضًا في هذا المعنى : لسان العرب ( شغل ) .

(١٠٥٢) القاموس ( باب اللام – فصل الشين ) /٣ : ٤١٢ .

(١٠٥٣) اجتمع الجوهرى، في الصحاح ( على ) /ه : ١٨١٧، وابن منظور في اللـــان ( عمل ) على قولهما : و قال ابن السكيت : أعمل البلد فهو ما حلّ ، ولم يقولوا : مُمْحِلٌ ، وربما جاء ذلك في الشعر . قال حسان بن ثابت :

إمّا تَرَى رأســـى تَغَيَّر لوئــه شَمَطًا فأصبح كالثغام الْمُشْجِلِ ٥ ا.هـ وأكد ابن منظور أن قائل: ٥ وربما جاء في الشعر قال حسان ... ٥ هو ابن السكيت .

#### T 4.8 ]

ومن ذلك قولهم : مَنْديل بفتح الميم (١٠٥٤) للذى يتمسَّحُ به ، في المِنْديل بكسرها (١٠٥٥) .

#### [ 4.0]

ومن ذلك قولهم: النُقُل بضم النون لما يُتنَقِّلُ (١٠٥٦) به على الشراب ، على أحد القولين . والقول الآخر أن(١٠٥٧) ضمها خطأ ، وأن الفتح هو النصواب (١٠٥٨) .

#### [ \*•\*]

ومن ذلك قولهم (۱۰۶۹) : بَسْطام بالفتح ، خلافا لمن جعله لحنا ، فصّوب الكسر (۱۰۶۰) .

وما وجدته في إصلاح المنطق /٣٠٥ : ٩ ويقال : قد أبقل الرَّمْثُ فهو باقل ، ولم يقولوا : مُبثقلٌ ،
 كا قالوا : أورس فهو وارسٌ . وأعشب البلدُ فهو عاشبٌ ومُعْشبٌ . وأعمل فهو ما حلٌ ومُشحلٌ .... ويقال : قد أيضع الخلامُ فهو يافعٌ ١٠ . هـ .

ونص القاموس ( باب اللام – فصل الميم ) /؟ : ٥٠ : ﴿ وَأَعَلَ البِلدُ فَهُو مَاحَلٌ ، وَمُشْحَلٌ قَلِيلَ ﴾ ا. هـ (١٠٥٤) في ب : بغتج المنديل ، وهو تسرع في النسخ .

<sup>(</sup>١٠٥٥) القاموس ( باب اللام - فصل النون ) ٤٠ : ٥٥ ، وفي الخصائص ٣٠ : ٢٠٦ : ﴿ وَأَمَا مُسْكِينَ وَمُنْدَيِلَ فَرُواهِمَا اللَّمِيلَقِي ﴾ .

<sup>(</sup>١٠٥٦) ق أ، ج: ينتقل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠٥٧) في ش : وقلقول الآخر : ضمها خطأ ، بسقوط ( أن ) .

<sup>(</sup>١٠٥٨) فى القاموس ( باب اللام – فصل النون ) /٤ : ٦١ : ﴿ وَالنَّمُّلِ : مَا يَسْقَلُ يَهُ عَلَى السَّرَابِ ، وقد يُضم ، أو ضمه خطأً ٤ ١ . ﴿ .

وأورده الجوهرى في الصحاح ( نقل ) /٥ : ١٨٣٤ بالضم فقط ، في حين أورده ابن منظور في اللسان ( نقل ) ناقلا إياه بالفتح فقط ، جاعلا الضم قول العامة .

<sup>(</sup>١٠٥٩) ساقط من ش.

<sup>(</sup>١٠٦٠) هذا ما ورد في القاموس ( باب الم - فصل الباء ) /٤ : ٨١ ، أما الجوهري وابن منظور فأورداه في ( بسطم ) بالكسر فقط .

#### [ \* + Y ]

ومن ذلك قولهم : التُوْجُمان بضم التاء والجيم لمن يفسّر اللسان ، كما يقال بفتح التاء وضم الجيم (١٠٦١) .

#### [ ۲•٨]

ومن ذلك قولهم (۱۰۹۲): محاتِم بكسر التاء لحلَّي مَخْصُوصِ بالأصبع، حكاه صاحب القاموس كالخاتَم بفتحها (۱۰۹۳).

#### [ 4.4]

ومن ذلك قولهم (١٠٦٤) : رُستُتُم بضم التاء أيضا ، وإن كان قليلا ، والكثير الفتح مع ضم الراء (١٠٦٥) .

<sup>(</sup>۱۰۲۱) في اللسان (ترجم): و التُرجُمان والتَرَجُمان: المفسر للسان، وفي حديث هرقل: قال لتُرجانه ؛ التُرجُمان بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكلام، أي يتقله من لغة إلى أخرى و ا . ه ، وفي القاموس ( باب المج – فصل الناء) / ٤ : ٨٤ : و التُرجُمان كَمُنفُوان وزَعْفَرُان وزَيْهُقَان : المفسر للسان واه. وفي الخصائص / ٣ : ١٩٢ : و وأما ترجُمان فقد حُكِي فيه تُرجمان ، بضم أوله و .

<sup>(</sup>۱۰۹۲) ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٠٦٣) القاموس ( باب الم - فصل الخاء ) /1 : ١٠٣ ، واللخان واردتان في الصحاح واللسان ( عَمَ ) .

<sup>(</sup>١٠٦٤) ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٠٦٥) في ب: والكثير الضم مع فتح الراء، وهو تسرع في النسخ .

ونص القاموس ( باب المم - فصل الراء ) /٤ : ١٢١ : و رُسُتُم بضم الراء وفتح المثناة فوق ، وقد تُضم : اسم جماعة عدثين ١٠ . ه .

ومن ذلك قولهم(١٠٦٦): سَم بفتح السين للقاتل المعروف وقد جاء فيها الكسر والضم أيضا(١٠٦٧).

# [ \* \* \* ]

ومن ذلك قولهم للرجال والنساء معًا: قَوْمٌ ، إلا عند من يخص القوم بالرجال وأد المرام القوم بالنساء [ و ](١٠٦٩) كا في قوله :

# أقومٌ آل حِصْن أم نساءُ \*

(١٠٦٦) ساقط من أ، ج.

(١٠٦٧) في ب: وقد جاء فها الضم والكسر أيضا .

ونص القاموس ( باب الميم - فصل السين ) /٤ : ١٣٣ : ﴿ السُّمُّ : التَّقْبُ ، وهو القاتل المعروف ، ويثلَّث فيما ١ ١ . هـ .

أما الجوهري في الصبحاح ( سمم ) /ه : ١٩٥٣ ، وابن منظور في لسان العرب ( سمم ) فقد أوردا الفتح والضم فقط .

(١٠٦٩) في النسخ جميعا: ويؤنسه ما ورد في التنزيل من مقابلة القوم بالنساء كما في قوله: أقومٌ آل حصن أم نساءً ١٠٨ه.

وعلق على ذلك ناشر ( ط ) بأن العبارة توهم أن شطر البيت من التنزيل ، ولعل فى النسخ مسخا وأن الأصل : كل فى قوله تعالى : ﴿ لا يسخرُ قومٌ من قوم عسى أن يكونوا خوا منهم ، ولا نساءٌ من نساءٍ عسى أن يكن خوا منهن ﴾ ( الحجرات : ١١ ) ، وكا فى قول زهو : ٥ أقومٌ ... ، ١ ٠ . ه .

وأرى أن إجماع نسخ ست على هذا السقط الطهيل أمر يتو الشك ، خاصة أن نسخة الأصل بخط ابن الملا تلميذ المصنف ، وقد نقلها من خط المؤلف ، وأرى أن السقط هو واو فقط فيصبح التعبير : • ويؤنسه ما ورد في التنهل من مقابلة القوم بالنساء ، وكما في قوله ... • .

وهو عجز بيت لزهير بن أبي سلمي ، وصدره :

\* وما أدرى وسوف إخال أدرى \*

#### [ \* \* \* ]

ومن ذلك قولهم : يَضِينُ بالكسر بمعنى يبخل ، فى يضَنُّ بالفتح ، ضِنًا بالكسر(١٠٧٠) .

#### [ \*1\*]

ومن ذلك قولهم : وَاخَيْتُه في آخَيْتُه بالمد ، إلا أنها لغةٌ ضعيفة(١٠٧١) .

# [ \*11]

ومن ذلك قولهم : جَرُوَّ بالفتح لولد الكلب . ويجوز فيه الكسر والضم أيضا(١٠٧٢) .

<sup>=</sup> والبيت في ديوانه '١٢ ( دار صادر ) ، وشرحه للأعلم '٧٢ ، ولثملب '٧٣ ، وشعراء النصرانية /٢٠٦ ، والمعانى الكبر '٩٣ ، والإيضاح /٣٨٩ ، والعمدة /٢ : ٦٦ ، ١٧١ ، والصاحبي /٣٠٦ ، والبحر /٨ : ١١٢ ، والتبيان /١٨٩ ، والإشارات /٢٨٦ ، ومعاهد التنصيص '٧ : ٥٠ ، والمغنى /١ : ١٢٢ ، والبحر /١ : ٢٠١ ، والصحاح ( قوم ) . وورد العجز نقط في الهمم /١ : ٥٠٢ ، ٢٠١ ، وديوان الأدب /٣ : ٢٩٧ ( فعل ) .

<sup>(</sup>١٠٧٠) في الصحاح ( ضنن ) ٦ : ٢١٥٦ : • ضَبَنْتُ بالشيء أُضَنَّ بِه ضِيَّا وضَنَانةً ، إذا بخلْتُ به ، فأنا ضنينٌ به . قال الفراء : وضَنَنْتُ بالفتح أُضِنَّ لغة • ١ . ه .

وقى لسان العرب ( ضنن ) حكى عن ابن سيدة : ضَيَنْتُ بالشيء أُضَنَّ وهى اللغة العالية ، وحكى أيضا : ضَنَنْتُ أُضِيَّ ، وقال إنَّ يعقوب حكاه ، ومعلوم أن من روى حجة على من لم يرو .

وهاتان اللغتان| واردتان في القاموس ( باب النون – فصل الضاد ) /؟ : ٢٤٥ .

<sup>(</sup>١٠٧١) وردت اللغتان والحكم على ( واخاه ) بالضعف فى لسان العرب ( أخا ) ، والقاموس ( باب الواو والياء – فصل الهمزة ) ٤ : ٣٠٠ .

أما فى الصحاح ( أنحا ) / ٢ : ٢٢٦٤ فقال : ( وآخاه مؤاخاةً وإخاءً ، والعامة تقول : واخاه ١٤.هـ. (١٠٧٢) وردت هذه اللغات الثلاث فى الصحاح ( جرى ) / ٢ : ٢٣٠١ ، ولسان العرب ( جرا ) ، والقاموس ( باب الواو – فصل الجيم ) / ٢ : ٣١٣ .

ومن ذلك قولهم: فَعَلَ الغَيْرُ ذلك ، بإدخال الألف واللام على غير . بدليل وقوع ذلك في عبارة الإمام الشاطبي في أول بيت ذكره في فرش حروف حرز الأماني (١٠٧٢) وأبيات أخر بعده ، وكان مُتقنا لأصول العربية على ما ذكر في ترجمته ، فلا عبرة بزعم من زعم أن محققي النحويين يمنعون ذلك ، وهو الحريري (١٠٧٤) .

(١٠٧٣) ورد ذلك في قول الشاطبي :

وما يخدعون الفتـــع من قبل ساكــن وفعــلٌ ذكا ، والغير كالحرف أولا وفي يعلمون الغير حـــلٌ وساكــن يحرفيــه يطّــوّعُ ، وفي الطاء أُ ثُقَلاً ﴿

<sup>(</sup>١٠٧٤) نص الحريرى في الدرة /٤٣: \$ ويقولون: فعلَ الغيرُ ذلك ، فيُدخلون على ( غير ) آلة التعريف . والمحققون من النحويين يمنعون من إدخال الألف واللام عليه ؛ لأن المقصود في إدخال آلة التعريف على الاسم النكرة أن تخصصه بشخص بعينه ، فإذا قيل : الغير ، اشتملت هذه اللفظة على ما لا يُحصى كثرة ، ولم يتعرف بآلة التعريف ، كما أنه لا يتعرف بالإضافة ، فلم يكن لإدخال الألف واللام عليه فائدة ،

راجع أيضا : تهذيب الحواص /١٩ أ، وعقد الخلاص /١٦٥ أ.

#### [ 417]

ومن ذلك قولهم : مَيْتُوعٌ ومَعْيُوبٌ ؛ لِما(١٠٧٠) في كتب العربية من أن بنى تميم لا يعلّون اسم المفعول المعتل العين اليائي من الثلاثي المجرد(١٠٧١) ، كما قال الشاعر (١٠٧٧) :

قد كان قومُك يحسبونك سيِّدًا وإخالُ أنك سيِّدٌ مَعْيُسونُ أَى مُصابِّ بالعين . فلا عبرة بمنع الحريري من أن يقال ذلك (١٠٧٨) .

#### [ \* \* \* ]

ومن ذلك قولهم: الفاكهاني لبائع الفاكهة. حكاه صاحب القاموس (۱۰۷۹) وعزاه الأنصارئ إلى كتب اللغة ردًّا على الحريرى إذ جعله خطاً، وادّعى أن وجه الكلام أن يقال: فاكهيّ (۱۰۸۰)، ولم يَشْعر أنه ما كل صيغة

<sup>(</sup>۱۰۷۰) في ط: كا.

<sup>(</sup>۱۰۷۱) راجع مثلا : الكتاب /٤ : ٣٤٨ ، ٣٤٨ والخصائص /١ : ٢٦٠ ، ٢٦١ ، والتسهيل /٣١١ ، والأشمولي /٤ : ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، وعقد الحلاص /٣٦٦ ب .

<sup>(</sup>١٠٧٧) كلمة ( الشاعر ) ليست في ش ولا ع .

والبيت للعباس بن مرداس السلمي . "

راجعه في: الأغاني / ٦: ٣٤٢، والوحشيات / ٢٣٨، والخصائص / 1: ٣٦١، وشرح المفصل / ١: ٣٦٨، وشرح المفصل / ٢: ١٠٨، وشرح الشافية / ٣: ١٤٩، وشرح شواهدها / ٤: ٣٨٧ وما بعدها، والبحر / ٨: ٣١٨، وربط الشوارد / ١٣٧، والمقاصد النحوية / ٤: ٥٧٤، وضياء السائك / ٤: ٤١٩، والصحاح، واللحان، ومقاييس اللغة ( عين ) ، والجمهرة ( ع ن ى ) / ٣: ١٤٥، والأشموق / ٤: ٣٢٥.

<sup>(</sup>١٠٧٨) في ج: من أن لا يقال ذلك ، و( لا ) مقحمة .

وانظر : درة الغواص /٦٠ .

<sup>(</sup>١٠٧٩) القاموس ( باب الحاء - قصل القاء ) /٤ : ٢٩٩ .

وقد حكاه من قبله الجوهرى فى الصحاح ( فكه ) /٢ : ٣٢٤٣ ، وابن متظور فى اللسان ( فكه ) . وانظر للمؤلف ( ابن الحنبل ) : عقد الخلاص /١٦٨ ب .

<sup>(</sup>۱۰۸۰) درة الغواص /۸٤.

منسوب خالفت القياس فهى خطأ بحسب الاستعمال ، بدليل صنعاني بنون قبل ياء النسبة في النسبة إلى الحُلْوَاء .

#### [ \*\*\* ]

ومن ذلك قولهم للشَّيخة : عجوزة بالهاء ، على أحد القولين (١٠٨٢) . ففى القاموس ما نصه : والعجوز الشيخة (١٠٨٣) ، ولا تقل عجوزة ، أو هي لُغَيَّة .

### [ \*14 ]

ومن ذلك قولهم في جمع فم بتخفيف الميم: أَفْمَام . ففي القاموس حكايته (١٠٨٠) ، فلا عبرة بعَدٌ الحريري إياه من أفضح الأوهام (١٠٨٠) .

#### [ \*\*\* ]

ومن ذلك قولهم: البَلُوعة بفتح الموحدة وضم اللام المشددة للبالوعة ، وهي البئر التي تُحفر ضيقة الرأس ليجرى فيها ماء المطر وغيره(١٠٨٦).

<sup>(</sup>۱۰۸۱) فی ب : وحلوانی بیا ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>١٠٨٢) في إصلاح المنطق /٣٢٩ قال : ٥ وتقول : هذه عجوزٌ ، ولا تقلُّ : عجوزة ٠ .

<sup>(</sup>۱۰۸۳) فى ع: والعجوز: الشيخ والشيخة، وفى أ، ج: والعجوز والشيخة، ونص القاموس (۱۰۸۳) فى ع: والعجوز: الشيخة، ولا تقل ( باب الزاى – فصل العين ) /۲: ۱۸۷ بعد ذكر كثرة من معانى العجوز: الوالشيخ والشيخة، ولا تقل عجوزة، أو هى لغية رديئة 4 .

<sup>(</sup>١٠٨٤) القاموس ( باب الهاء – فصل الفاء ) /٢٩١ .

وفى لسان العرب ( فوه ) : 1 وأما ما حكى من قولهم : أقمام فليس بجمع قم ، إنما هو من باب ملامح ومحاسن 4 ا . ه .

وانظر أيضاً : عقد الخلاص /١٦٧ أ .

<sup>(</sup>١٠٨٥) في الدرة /٦٨ : ﴿ أُوضِحِ الأَوْهَامِ ﴾ ، وَدْ أَفْضِحَ ﴾ رواية مذكورة في الحاشية .

<sup>(</sup>١٠٨٦) في الصحاح ( بلغ ) ٣ : ١١٨٨ : « والبالوعة : تَقُبُّ في وسط الدار وكذلك البُلُوعة ، والجمع : البلاليع ١٤ . هـ ، وفي اللسان ( بلغ ) ذكر أنهما لغتان ، وأضاف أن ( بالوعة ) لغة أهل البصرة .

<sup>.</sup> أما في القاموس ( باب العين – فصل الباء ) /٣ : ٧ فذكر ثلاث لغات هي : بالوعة ، وبَلَاعة ، وبَلُوعة .

في حين جعل ابن الجوزي ( البُّلُوعة ) من كلام العوام .

انظر : تقويم اللسان /٩٩ .

ومن ذلك قولهم : شقائق النّعمان بضم النون . إما لأن النّعمان بالضم هو الدم وقد أُضيف الشقائق إليه لحمرته ، وإما لأن النعمان بن المنذر (١٠٨٧) حماه ، وكان - كما قال في القاموس في مادة شق - أول من حماه ، فأضيف إليه (١٠٨٨) كما قبل : معرّة النعمان لبلد اجتاز به النعمان بن بشير فدّفق فيه ولدا ، فأضيف إليه (١٠٨٩) .

ومن قال : شقائق النَّعمان بفتح النون فإنما أراد نَعمان الأراك ، وهو واد بين جَبَلَىٰ نُعيم وناعم (١٠٩٠) . وهذا كما قيل في تسمية كتاب أَلْفَهُ الرَّغشريُّ في مناقب إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضى الله عنه (١٠٩١) : « شقائق النَّعمان في دقائق النَّعمان ، وكما قيل في مدحه رضي الله عنه (١٠٩١) :

أيا جَبَلَىٰ نَعمان إن حصاكما لَتُحْصَى (١٠٩٢)، ولاتُحْصَى مناقبُ نُعمانِ جلائلَ كُتْبِ الفقه طالِعْ تجدّبها دقائقَ نُعمانٍ شقائسقَ نَعمسانِ

<sup>(</sup>١٠٨٧) هو النعمان بن عمرو بن المنذر الغسانى . من ملوك آل غسّان فى الجاهلية . كانت له حوران وعبر الأردن وتلك الأنحاء . وليها نحو سنة ٢٩٦ م . توفى نحو ٣٣٣ قى . ه ، نحو سنة ٣١٢ م . (١٠٨٨) القاموس ( باب القاف – فصل النون ) /٣ : ٢٥٩ ، ( باب الميم – فصل النون ) /١ : ٢٥٩ . ( باب الميم – فصل النون )

<sup>(</sup>١٠٨٩) في ع : فدفن به ، وفي ط : فدفن فيه ، ولذا أضيف إليه ، وهذا يعنى أن النصان بن بشير هو الذي دفن ، والمثبت هو نص القاموس ( باب الميم – فصل النون ) /٤ : ١٨٤ .

والنعمان بن يشير هو ذلك الخزرجي الأنصاري ، أبو عبد الله : أمير ، خطيب ، شاعر ، من أجلاء الصحابة . من أهل المدينة . له ١٢٤ حديثا . شهد ه صفين ، مع معاوية ، ولى القضاء بدمشق ، وولى اليمن لماوية ، ثم استعمله على الكوفة تسعة أشهر ، وعزله وولاه حمص ، واستمر فها إلى أن مات يزيد بن معاوية ، فبايع النعمان لابن الزبير ، وتمرد أهل حمص ، فخرج هاربا ، فاتبعه خالد الكلاعي فقتله ، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة سنة ٢ هـ ، توفى سنة ١٥ هـ .

<sup>(</sup>١٠٩٠) المصدر السابق: الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>١٠٩١) في ع : رضي الله تعالى عنه ، في الموضعين:.

وهو الإمام الأعظم : النعمان بن ثابت ، التيمى بالولاء ، الكولى ، المشهور بأبى حنيفة : إمام الحنفية ، والنقيه الجتهد المحقق ، أحد الأثمة الأربعة المشهورين . ولد سنة ٨٠ ه ، وتوفى سنة ١٥٠ ه .

<sup>(</sup>١٠٩٢) في ع وحدها : ليُحصي .

#### [ \*\*\* ]

ومن ذلك قولهم: سايَلْتُه بالياء في موضع سألتُه (١٠٩٣). قال صاحب القاموس: وأما قول بلال بن جرير (١٠٩٤):

إذا ضِفْتَهم أو سآيلتهم وجدت بهم علمة حاضرة فحمع بين اللغتين : الهمزة التي في سألته (١٠٩٣) ، والياء التي في سايلته ، ووزنه : فَعَايَلْتهم قال : وهذا منال لا نظير له .

#### [ 444 ]

ومن ذلك قولهم (۱۰۹۰): الديوان بالفتح. ففى (۱۰۹۰) القاموس: والديوان، ويُفتح: مُجْتَمَع الصحف، والكِتاب يكتب فيه أهل (۱۰۹۷) الجيش وأهل العطية، وأول من وضعه عمر رضى الله عنه (۱۰۹۸)، الجمع (۱۰۹۹): دواوين ودياوين، وقد دونها (۱۱۰۱). وبهذا (۱۱۱۱) يسقط قول أبى عمرو فيما نقله الجواليقى عن الأصمعى عنه: ودَيُوان بالفتح خطأ (۱۱۰۲).

<sup>(</sup>١٠٩٣) في ط: ساءلته ، في الموضعين ، وهو تحريف عن نص القاموس ( باب اللام – فصل السين ) ٢٠ : ٢٠ .

<sup>(</sup>١٠٩٤) هو بلال بن جرير بن عطية بن الخطفى ، أبو زافر ، من بنى كليب بن يربوع : شاعر ، من الهجّائين . قالوا : كان أفضل إخوته من أبناء جرير وأشعرهم .

والبيت منسوب له في الخصائص /٢ : ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، وسر صناعة الإعراب /١ : ٢٠٠ ، واللسان ( سأل ) . والرواية في البحر /١ : ٢٣٥ :

<sup>\*</sup> إذا جثتهم وسأيلتهم \*

<sup>(</sup>١٠٩٥) ساقط من ش.

<sup>(</sup>١٠٩٦) في ع: في القاموس.

<sup>(</sup>١٠٩٧) ساقط من ط ، وهو موجودٌ في نص القاموس ( باب النون – فصل الدال ) /٢ : ٢٢٦ .

<sup>(</sup>١٠٩٨) في ع : رضى الله تعالى عنه ، وهو موافق لنص القاموس .

<sup>(</sup>١٠٩٩) ق ب: الجميع .

<sup>(</sup>١١٠٠) كذا في النسخ جميعاً ، وما في القاموس : وقد دوّنه .

<sup>(</sup>١١٠١) في باقي النسخ : وهذا .

<sup>(</sup>١٩٠٢) المعرّب /١٥٤ ، والحكم برفض دَيْوان هو مفهوم ما ورد فى أدب الكاتب /٤١٦ ، والاقتضاب /١ : ١٩٢ ، ١٩٣ إذ أوردا اللغة الأولى فقط .



# ثالثاً: الفهارس الفنية

- (أ) الآيات القرآنية .
  - (ب) الأثر الشريف.
- (ج) الأمثال والأقوال المأثورة .
  - ( د ) القوافي .
  - ( ه ) أنصاف الأبيات .
    - (و) اللهجات.
  - (ز) أعلام الأشخاص.
    - (ح) الأمم والقبائل .
  - (ط) الأماكن والبلدان .
    - (ى) مصادر الصنف.
- (ك) المواد اللغوية التي عالجها المصنف.
  - (ل) مصادر التحقيق والدراسة .
    - (م) الموضوعات.



# ( أ ) الآيات القرآنيـــة

# الآيــة رقم الصفحة في سورتها

# فاتحة الكتاب

| 101       | ۲ | الحمدِ لِلَّه ( ف قراءة ) ، الحمدُ لُلَّهِ ( في قراءة) |
|-----------|---|--------------------------------------------------------|
| 1.5       | ٥ | إياك نِعبُدُ وإياك نِستعين ( في قراءة )                |
| 194 ( 100 | ٧ | ولا الضَّالَين ( وفي قراءة : ولا الضألين )             |

# البقسرة

| 104       | ٦   | سواءً عليهم الْذُرْتُهُم ( في قراءة )          |
|-----------|-----|------------------------------------------------|
| 440       | 40  | اسكن أنت وزوجك الجنة                           |
| ١٣٢       | ٤٠  | إياىَ فارَّهَبُون                              |
|           |     | من بقلها وقثائها وفُومها وعدسها                |
| 177 , 180 | 71  | وبصلها ( وفي قراءة : وتُومِها )                |
|           |     | لَمَثُوبَةً من عنِد الله خِيرٌ                 |
| ١٨٧       | ١٠٣ | ( وفي قِراءة : لَمَنُوبَةً )                   |
| ١٢٢       | ١٤٠ | ومَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كتم شهادةً عنده من الله |
| ١٧٧       | 404 | أنا أحيى وأميت ( وفى قراءة : أنَ )             |
| 1 2 2     | 409 | لَمْ يَتَسَنَّهُ                               |

# آل عمسران

| 771 | ٣٧  | فَتَقَبَّلُهَا رَبُّها بقَبولِ حَسَنِ<br>قُلْ يا أَهلَ الكتابِ تعالَوْا إلى كلمةٍ سواءٍ |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | قُلْ يا أَهلَ الكتابِ تعالَوْا إلى كلمةٍ سواءٍ                                          |
| 119 | 7 £ | ﴿ وَفِي قَرَاءَةً : تَعَالُوا ﴾                                                         |

| رقم الصفحة | رقم الآية<br>في سورتها | الآيــة                                                       |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            |                        | النسياء                                                       |
| 770        | ۲.                     | وإن أردتم استبدال زوج مكان/زوج                                |
| ١٢٣        | 2.7                    | ولا يكتمون اللهُ حديثا                                        |
| ١٣٩        | 14.                    | وما يعدُهم الشيطانُ ( في قراءة )                              |
|            |                        | الأنمسام                                                      |
| 122        | ٩.                     | فبهُدَاهُم اقْتَسِدِهٔ                                        |
| ١٣٨        | 1.9                    | ومَا يُشْغِرُكُمُ ﴿ فِي قَرَاءَةً ﴾                           |
|            |                        | الأعـــراف                                                    |
| 140        | 100                    | واختار موسى قومُه سبعين رجلا                                  |
| 197        | **                     | الأنفسال<br>إنّ شَرَّ الدوابِّ عندَ اللهِ الصَّمُّ البُّكُمُّ |
|            |                        | التوبسسة                                                      |
| 189        | ١٤                     | وينصركم                                                       |
| 17.        | 77                     | ثُم أُنزلَ الله سِكِينتَهُ على رسوله ( في قراءة )             |
| 111        | ٥٤                     | إِلَّا وَهُم كِسالَى ﴿ فِي قَرَاءَةً ﴾                        |
| 128        | 19                     | ونحضتم كالذى خاضوا                                            |
| ١.٣        | <b>T</b> 0             | یونــس<br>أمَّن لّا یهدِّی ( فی قراءة )                       |
|            |                        | 7.8                                                           |
|            |                        |                                                               |

```
رقم الآية رقم الصفحة
                                               الآية
                فی سورتها
                            مسود
                                             ولا يَرْكُنُوا ( في قراءة )
     1.1
                  115
                                  يا أَبَــتِ
أَذَّنَ مُؤذَّنٌ أَيْتُها العِيرُ إنكم لسارقون
                    ٤
     177
                    ٧.
     101
                                       إنما أشكو بنَّى وحزنى إلى الله
                   ٨٦
    111
                                      إنه مَن يَتَقُ ويصبر ( في قراءة )
    12.
                   9.
                                          هذا تأویل رُؤیای مِن قبل
                  ١..
    4.4
                           النحسل
                   ويجعلون لِلَّهِ البناتِ سبحانه ولهم ما يشتهون ٧٥
    149
                          الإسسراء
            وما جعلْنا الرؤيا التي أرَيْناك إلا فتنة للناس
    4. 8
                          الكهيف
                                                   لكنا هو الله ربي
    127
                   TA
                                               هذا فراق بينى وبينك
    191
                   Y٨
                          الأنبيساء
                                      لا يسبُقونه بالقول ( في قراءة )
                   44
    111
```

```
رقم الآية رقم الصفحة
                                                   الآيسة
                 في سورتها
    129
                     19
                                       هذان خصمان اختصموا في ربهم
                           المؤ منسسو ن
                                                          ربُّ ارْجعُـونِ
    127
                     99
                           القميص
                                      قالوا ساحرانِ تَظُّاهَرًا ( في قراءة )
    124
                    ٤٨
                          الأحسزاب
                                             وأزواجُه أمهاتُهم
يا أَيُّها النبِّي قل لأزواجك
فِتعالَيْنَ أُمَتَّعْكَنَّ
    270
                      ٦
             ۲9 . YA
    TYO
    119
                    44
                                                 أمسيك عليك زوجَــكَ
   240
                    27
                                     ولا الليلُ سابقُ النهارَ ( في قراءة )
                    ٤.
    171
                          الصافسات
                                       اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم
    277
                    2.7
                                         وآخَرُ مِن شِكْلِهِ ( في قراءة )
   177
                    ٥٨
                                                                   787
```

رقم الآية رقم الصفحة الآيسة فی سورتها الزمسر 177 ٥٦ غافسىر وقال رجلٌ مؤمن مّن آل فرعونَ يكتم إيمانه ٢٨ 172 فصليت ولا تستوى الحسنةُ ولا السيئةُ 78 197 الدخسان وزوجناهم بحور عين<sup>(\*)</sup> ٥٤ 277 القمسسر سيعلمون غدا مَن الكذَّابُ الأشرُّ ( في قراءة ) ٢٦ 191 الواقعسة وظلُّ ممـــدودٍ 1.7 ۳.

(\*) ويمكن أن تكون الآية رقم ٢٠ من سورة الطور .

رقم الآية رقم الصفحة في سورتها الآيسة

الحاقسة

17 .37

عيشـــةٍ راضيـــــةٍ<sup>(\*\*)</sup>

الشميس

7 137

وما طَحَاهــــا

القارعسة

178 11 61.

وما أدراك ما هِيَهْ . نارٌ حاميَهْ ( وفى قراءة : ما هِيَ )

﴿ ﴿ إِلَّهُ مِنْ مُكُونَ الْآيَةِ رَفَّمَ ٢ مِنْ سُورَةَ القَارَعَةِ .

# (ب) الأثــر الشريـــف

الصفحة

|           | •                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 190       | - استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان لها .                             |
| 190       | - اطلبوا الحوائج إلى حِسان الوجــوه .                                   |
| 7.7.1     | <ul> <li>أُطُول صلاةٍ صليتها قط .</li> </ul>                            |
| ١٨٥       | - أَكْثَر مَا كُنَّا قَطَ .                                             |
| 178       | - ألا أُخْبَرْتِمها .                                                   |
| 7 - 7     | – السلطانَ ظل الله في أرضه .                                            |
|           | - إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام                        |
| 7 - 1     | لا يقطعها . اقرأوا إن شئتم قوله تعالى : ﴿ وَظُلُّ مُمْدُودٍ ﴾           |
| ١٦٤       | – بئس ما جَزَيْتِها .                                                   |
| 771       | – ثم يوضع له القبول في الأرض .                                          |
|           | شكونا إلى رسول الله عَلِيْكُ حَرَّ الرمضاء في أَكُفُنا                  |
| 177 . 177 | وجِباهنا فلم يُشْكِنا .                                                 |
| * * * *   | – صَلُوا ركوبــا .                                                      |
| ١٦٤       | - عَصَرُ تِيبِهِ .                                                      |
| ١٨٨       | <ul> <li>فجعل يحمارُ مرةً ويصفارُ أخرى .</li> </ul>                     |
| ١٨٦       | <ul> <li>فضرب عَجُز الجمل بسوطٍ فانطلق أوسع جمل ركبتُه قَطْ.</li> </ul> |
| . 44      | <ul> <li>قُمتُ وأنا عطشانةٌ ، فشربتُه وأنا لا أعلم .</li> </ul>         |
| 779       | - كان ينام في مسجد رسول الله عَلِيْكُ ، وهو شابُّ أعِزبُ.               |
| ١٣٤       | - لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا .                |
|           |                                                                         |

| الصفحـــة | الأُرْسِس                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 170       | – لو راجَعْتِیــه .                                             |
| 101       | - ماؤه أبيضُ من اللــبن .                                       |
| ***       | – ما في الجنة أعزب .                                            |
| ٠٠.       | <ul> <li>من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية .</li> </ul> |
| 178       | <ul> <li>والله لا نعطیکهن ، ویروی ( نعطیکاهن ) .</li> </ul>     |
| 107       | – وإنْ زَنَى وإن سرقِ ؟                                         |
| ۱۷۳       | - يا با بكر لعلك أغضبتَهُمْ .                                   |

## (ج) الأمثال والأقوال المأثــورة

| الصفحية   | القسول                                             |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 179       | - أراك سجَّاعا لَسَّاعا .                          |
| 1 - 9     | – أُعْطِ القوسَ باريهــا .                         |
| 701 : Yo. | – العَوْدُ أَخْمَـدُ .                             |
| 777       | – أهل الكفور أهلُ القبور .                         |
| 1.1.5     | <ul> <li>ما أشبه الليلة بالبارحة</li> </ul>        |
| 711       | <ul> <li>ما يدرى ما طحاها ؟</li> </ul>             |
| 179       | <ul> <li>مع الخواطىء سهـــم صائــــــ .</li> </ul> |
| 179       | – هذا أوردني الموارد .                             |
| 1 8 4     | - هذا فزدى أنَّهُ .                                |

## (د) القــوافي

| الصفحة    | القافيــة            | الصفحة | القافية             |
|-----------|----------------------|--------|---------------------|
| 197       | الحوائسج             | ب –    | غريبُ =             |
| 177       | الدجاجــا            | 1.4.1  | منجذبُ              |
|           |                      | 17.    | <i>عَجَب</i> ُ      |
| - ح -     | _                    | ١٦.    | أضربُــهٔ           |
| 1 2 9     |                      | 197    | ثوابُها             |
| ١٦٨       | بائــــځ<br>تُريـــځ | 440    | عَذْب               |
| 115       | ر.<br>واضحَــهٔ      | 717    | المحبسه             |
| 1 \ \ \ \ | بالبارحة             | 1.4.1  | الذئب               |
| 1 • Y     | ب.ر<br>بـــلاج       | 197    | المصغب              |
|           | 9 .                  | 377    | الذَّنبِ            |
| - خ -     | _                    | _      |                     |
| ١٧٤       | أخسيا                | - ت -  |                     |
| ,         |                      | 180    | الخبيستُ            |
| - د -     | -                    | 1 & A  | ئيطانياتي           |
|           | , <i>‡</i>           | 184    | الصلاة              |
| 1 - 8     | رِدُوا               |        |                     |
| 14.       | عِنــدُ              | - ٿ -  |                     |
| Y 1 Y     | الجليئ               | ۲.,    | محسروب              |
| 1 4 9     | عنس <u>ب</u><br>•    | Y      | التُسور<br>التُسوثِ |
| 1 - 7     | بالأيادي             | ,      | السوب               |
| 1 & 8"    | خالىيد               |        |                     |
| ١٨٢       | نَسدِي               | - ع -  |                     |
| 198       | بالتنادِي            | ١٩٦    | خسار جُ             |

| الصفحة | القافيسة                         | الصفحة  | القافية                    |
|--------|----------------------------------|---------|----------------------------|
| س –    | -                                | - ذ -   |                            |
| ۲.۳    | اللبــسُ                         | ***     | إذا                        |
| 4.5    | الشمــسُ                         | - ر -   | •                          |
| 140    | بُــوس                           |         | 4 -4                       |
| ۱۷۸    | بالنواقيسس                       | 180     | تأتم_رُ                    |
|        | •                                | 197     | بَــرَ                     |
| ض –    | _                                | 197     | بَسُرُ<br>شَسُرُ<br>خسرُوا |
| U      | •                                | 197     | خسروا                      |
| ١.٧    | قبسروض                           | ١٢٣     | ظاهسرا                     |
| 711    | مِقْــراضُ                       | ١٢٣     | مصادرا                     |
| ۲۰۳    | الغُمْــض                        | 1 2 7   | عــارا                     |
| ۲1.    | رَوَّاض                          | ۲۳.     | قو صَــــرّه               |
| ۲۱.    | مِقـــراض                        | ۲۳.     | مُسرَّه                    |
| *11    | بالمقــــراض                     | **9     | حاضـــرَه                  |
|        |                                  | 127     | المئسزر                    |
| ع –    | _                                | ١٠٨     | الصّغسر                    |
| ١٨٢    | مُجْمَعُ                         | 1774127 | شيغسرى                     |
| 1 2 1  | شیکنے                            | 101     | الخصسر                     |
| 1 2 1  | فأضطجَــغ                        | 777,197 | أظفــور                    |
|        |                                  | 140     | جعفسر                      |
| ن -    | _                                | 191     | الأنحسير                   |
| Yo.    | فأشت ف                           | ١٦.     | بَكُــرُ                   |
| 107    | ئىسى <i>تى</i><br>د <i>ئىسىف</i> | - ز -   |                            |
| **.    | اسكساف                           | 110     | رُ نُــزَ ه                |
|        | •                                | 717     | نَجَــزَ                   |

| الصفحة         | القافية                      | الصفحة         | القافيسة                                |
|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 701            | سائسل                        | ق –            |                                         |
| 190            | المسائسل                     | 771.1.0        | مغلـــوقُ                               |
| - • -          |                              | ۱ · ۸<br>۱ · ۸ | القَــرِقْ<br>الـــؤرقْ                 |
| 1 £ £          | علقـــمُ                     | 1 • /          | بنسورِن                                 |
| 107            | حسىرام                       | ك -            | _                                       |
| ١٧٨            | نيامُهِا                     | ١٣٤            | تَدْلكـــى                              |
| Y + £          | وتقيمُهــا                   | ١٣٤            | ى<br>الزَّكــــى                        |
| Y • £          | يلومُهـــا<br>ئ              |                | <b>,</b>                                |
| 777            | أينما                        | - J            | <del></del>                             |
| 11V<br>10T     | در هــــم<br>الظــــلم       | 189            | الأنامـــلُ                             |
| ١٨٦            | الصنع<br>حسازم               | 7 £ 7          | ئ<br>ئىنسال                             |
| 1.4.1          | القـــوادع                   | 778            | يستبيلُهسا                              |
| ۱۹۸            | الحلاقيم                     | ١٠٨            | م_الا                                   |
|                | •                            | 184            | حنظسلا                                  |
| . – <b>ن</b> – | -                            | ١٣٧            | لَهِ ا                                  |
| 777            | مُعْيُسونُ                   | ١.٧            | غُـــڙُل                                |
| 117            | حب <u>ن</u> ا<br>جِينَــا    | 189            | واغــــلِ                               |
| 115            | چی <u>ت</u><br>إسماعینیا     | 197            | الطويسل                                 |
|                |                              | 7.7            | الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 118            | إسرائينـــا<br>وتَقَلُونَــا | 4.9            | يفعب لِ                                 |
| 188            |                              | Y . 9          | ِ فَتُلَـــى                            |
| \              | قطینسا<br>سرَ یٰنسا          | ***            | البغسيل                                 |
| 7 2 0          | سرين                         | 107            | الأصائسيل                               |

| الصفحة       | القافيسة            | الصفحة | القافيسة     |
|--------------|---------------------|--------|--------------|
| ١٣٢          | وَإِنْ              | 177    | أُخَــنْ     |
|              | -                   | 177    | فَـنُ        |
| <b>- a -</b> | -                   | ١٦٦    | تــداني      |
| 181          | بو ادیہا            | 177    | عـــلاني     |
| 198          | بواديهب<br>ليـــلاه | ١٨٣    | الأديانِ     |
| 1 11         | بياره               | ***    | نُعمــانِ    |
| c -          | _                   | ***    | نَعْمـانِ    |
| - ي –        |                     | ١٣٣    | ، .<br>يمــن |
| 1.4.1        | ناعيــا             | 188    | الحسيزن      |
| Y • Y        | بيَـا               | 188    | نُمُسنَ      |
| 745          | الطريَّا            | ١٣٣    | وَمِـــن     |

## (ه) أنصاف الأبيات

| الصفحية   | نصف البيت                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| ***       | – أقومٌ آلُ حِصْن أم نساءُ                             |
| 14.       | <ul> <li>تعالى أقاسمْكُ الهمومَ تعالى</li> </ul>       |
| 171       | – روی أحمدُ البُزِّی له ومحمدٌ                         |
| 171       | <ul> <li>فَقِلْ فِي مقيل نَحْسُه مُتَغَيّبي</li> </ul> |
| Y12       | <ul> <li>فملك أبى قابوس أضحى وقد نجـــزْ</li> </ul>    |
| 101       | – لعلّ أبي المغوار منك قريبُ                           |
| 108       | – لو يَشَأُ طِار بها ذو صبغةٍ                          |
| ٧٦        | – وآنَ الليثُ محمّى العربين                            |
| 1.7 ( 1.0 | – وباب إذا ما مال للغَلْق يَصْرِفُ                     |
| 117       | – وما كان إلا وَمُؤْها بالحواجــبِ                     |
| 1 7 9     | <ul> <li>ومَنْ أنتمُ حتى يكون لكم عِنْدُ</li> </ul>    |

### (و) اللهجسات

| الصفحة  | اللهجــة       |
|---------|----------------|
| 187     | اللخلخانيسة    |
| 440     | لغة أزد شنوءة  |
| ١٦٣     | لغة أهل اليمسن |
| 1       | لغة بني أســـد |
| 175     | لغة بنى سعــد  |
| 107,180 | لغة تميـــم    |
| 1.1     | لغة الحجازيسين |
| 100(120 | لغة ربيعــة    |
| 707     |                |
| 177     | لغة قريــش     |
| 150     | لغة قيسس       |
| 1 & &   | لغة همسدان     |

## (ز) أعملام الأشخاص<sup>(\*)</sup>

| الصفحية         | العلسم               | الصفحة            | العلسم                           |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| ، ۱۸۰، ۱۸٤      |                      | _                 | i -                              |
| . ۱۸۸ . ۱۸۷     |                      |                   | -i i                             |
| . 19 189        |                      | 181 > 181         | ابن أحمـر<br>الأحـــوص           |
| . 198. 198      |                      |                   | • •                              |
| . 197. 197      |                      | 777.174           | الأخفش(أبوالحسن)<br>الأزهـــرى   |
| , Y 199         |                      |                   | الدرهـــرى<br>أبو الأسود الدؤلي  |
|                 |                      |                   | 4                                |
| . ۲ . 7 . ۲ . ٤ |                      | 127               | الاشهب بن رميلـــة<br>الأصمعـــي |
| ι Υ • <b>λ</b>  |                      | (177 (170         | الاصمعيى                         |
| 6 71 . 6 7 . 9  |                      | 391, 717 ,<br>PV7 |                                  |
| · 712 · 711     |                      |                   | ابن الأعرابسي                    |
| < ***, ***o     |                      | 177,771           | ابن الاعرابسي<br>الأعشى الكبير   |
| 137             | .,                   | 190,180           | , 0                              |
| ١٦٥             | بُرَيــرة            | ۲۰۹ ، ۱۲۱ ،       | امسرؤ القيسس                     |
| 7.8.1           | بشار بن بسود         | 1.7               |                                  |
| ۱۷۳، ۱٦٩        | أبو بكر الصديق       |                   |                                  |
| 779             | بلال بن جریسر        | <u></u>           | <i>- ب</i>                       |
| _               | - ت                  | ۲.۳               | ىدر بن عمسار                     |
|                 |                      | . 9 9             | بركسة                            |
| 119             | التفتازاني ( السعد ) | (17. (117         | ابــن بری                        |
|                 |                      | . ۱۸۱، ۱۸۰        |                                  |
|                 |                      |                   |                                  |

<sup>(\*)</sup> أَسفَطنا في ترتيبنا للأعلام ( ال ، أبو ، أم ، بنت ، بنات ، ابن )

| الصفحة                | العلسم                         | المفحة                                    | العلـــم          |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| ۲۸۸ ، ۱۸۳             |                                | _                                         | - ٿ               |
| 191, 391,             |                                | 186 (187                                  | ثعلب              |
| ۱۲۰۸ ، ۱۹۰            |                                | ,,,,,                                     | -                 |
| . 7 1 7 6 7 1 7 1 7 1 |                                | _                                         | - ج               |
| 717 , 317,            |                                |                                           |                   |
| 717 3 7173            |                                | 1,41                                      | جابر بن عبد الله  |
| . 777 . 777.          |                                | _                                         | الجامع ( على      |
| 107 , 701             |                                |                                           | ابن الحسين )      |
| 177 , 771             |                                |                                           | جبريل عليه السلام |
|                       |                                |                                           | جَحْدر بن مالك    |
| _                     | - ح                            | ١١٩                                       | الجرّاح ( قاریء ) |
| Y## / Y Y A           | أبو حاتمالسجستاني              | ۱۷۸                                       | , ,               |
|                       | جو عام الطائسي<br>حاتم الطائسي | 177                                       | أبو جعفر الغرناطى |
|                       | الخريسري                       | 197                                       | ابن ج <u>ن</u> ی  |
| ٠٨١ ، ١٨٠             | , سریستری                      | (110 (117                                 | ٠, ٠              |
|                       |                                | (117 (117                                 | ( أبو منصور )     |
| 381,081,              |                                | ۸۱۱، ۱۹۹،                                 |                   |
| 7A1 , YA1,            |                                | . ۲ 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |                   |
| .19188                |                                | P V 7                                     |                   |
| (191 ) 191            |                                | (1.7 (1.0                                 | الجوهسرى          |
| (191) (191)           |                                | ٧٠١، ١١١١،                                |                   |
| (7.1 ( 199            |                                | ۱۱۰، ۱۱۰                                  |                   |
|                       |                                | ۸۲۱ ، ۱۳۱                                 |                   |
| ۰۲۰۸، ۲۰۰             |                                | ۱۱۲۰ ، ۱۲۷                                |                   |
| . * 1 *               |                                | ۱۲۸ ، ۱۲۸                                 |                   |

| الصفحة                   | العلم                                                 | الصفحة                             | العلسم                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| -<br>*°V                 | - د<br>ابن درستویــه                                  | . 7 £ 1 . 7 1 £<br>. 7 £ £ . 7 £ ٣ |                                                                          |
| 977 , 091,<br>VYY , 03Y, | ب <i>ن دریسد</i><br>ابس دریسد                         | 737                                | الحسن البصري                                                             |
| 771<br>777<br>071, 771,  | أبو الدقيـــش<br>( راو لغوى )<br>الدماميـــنى         | 9 c                                | الحسين بن مطير<br>ابن الحنبلي<br>أبو حنيفة الدينورى<br>أبو حنيفة النعمان |
|                          | - <b>ذ</b><br>ذو الرمـــة                             | _                                  | خ –                                                                      |
|                          | - ر<br>المالة مالة                                    |                                    | خداش بن حابس<br>أبو الخطّـــاب                                           |
| ۲0.                      | الراعی النمسیری<br>الرَّبساب<br>الرضی الاستراباذی     | ۷۲۰۰۰ ۹۷                           | ( راو لغـوى )<br>ابن خطيب الدهشة<br>( محمود بن أحمد:                     |
| 100                      | ابن الركــن<br>ابن الرومـــى                          | 7.7) 177)<br>177 ) 707)<br>        | صاحب التقريب )                                                           |
| –<br>۱۹۷<br>۲۷۸ ، ۲۲۲    | - ز<br>ابن الزَّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 174 ) 741)<br>194 ) 737<br>177     | الخليل بن أحمد<br>الحنساء                                                |

| الصفحة                  | العلسم                                                 | الصفحة           | العليم                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 1.4                     | شعبة بن عيساش<br>الشّعسبى<br>ابن شُميسىل               | . 400 ( 450      | أبوزيد(الأنصاري)                                   |
| -                       | ابن سمیسان<br>- <b>ص</b>                               | 177 , 771<br>17. | زید بن علـــی                                      |
| (111) 111)              | الصّغَـانى                                             |                  | - س                                                |
| 171 , 171,<br>171 , XTY |                                                        |                  | السبكى ( البهاء )<br>ابن الســـراج                 |
| _                       | - ط                                                    | 121              | السكّري(أبوسعيد)                                   |
|                         | طرفة بن العبـــد                                       | 778 , 7.9        | ابن السَكِيت                                       |
| -                       | - ع                                                    | 191 , 077,       | السمين الحلبسى<br>(صاحب عمدة<br>الحفاظ)            |
|                         | عبد الشارق الجهني                                      | ۱۹۳، ۱۸۸         |                                                    |
|                         | عبد الملك بن مروان<br>أبو عبيـــدة                     | 991              |                                                    |
| ٧.٧                     | عدی بن الرقساع<br>عروة بن حسزام<br>ابن عصفور           | 717              | ابن سيسده<br>السسوافي                              |
| ١٨٣                     | ابن عصف ور<br>أبو العلاء المعسرى<br>على بن أبى طالـــب | -                | <i>∸</i> ش                                         |
| 444                     | عمارة بن عقيــل<br>عمر بن الخطــاب<br>عمر بن أبي ربيعة | -                | الشاطبی ( صاحب<br>الشاطبیة )<br>الشافعی ( الإمام ) |

| الصفحة          | العلسم                               | الصفحة      | العلسم              |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
|                 | أبو قلابة ( قارىء )<br>ابن القوطيــة | 771         | أبو عمرو بن العلاء  |
|                 | بین بحوطیت.                          |             | عياض ( القاضي )     |
| _               | <b>پ</b> –                           | -           | - ن                 |
| 177 : 177       | الكسمائي                             | ۲۰۸ ، ۱۷۱   | الفارسي ( أبو على ) |
|                 |                                      | (141 (14)   | الفارقى ( الحســن   |
| -               | J -                                  | 171 , 371,  | ابن أســـد )        |
| 779             | لاوذ بن نــوح                        | ۱۷۱، ۱۷۵،   |                     |
| 71              | <u> </u>                             | ۱۷۸         |                     |
|                 | لبيد بن ربيعــة                      | 197 , 197   | الفسراء             |
| , ,,,           | ٠ <del>٠٠</del> ئن ريا               | 781         |                     |
| _               | e -                                  | ۲۹۱ ، ۱۹۲ ، | الفسوزدق            |
|                 |                                      | 772         |                     |
| .177 . 11.      | ابن مالسك                            | . 777 . 701 | م الفيروز ابادي     |
| 191, 171,       |                                      | 778         |                     |
| <b>LY1, 131</b> |                                      |             |                     |
| Y0Y             |                                      | _           | - ق                 |
| 171             | المبسرد                              |             |                     |
| (104 ( 14.      | المتنبى (أبوالطيب)                   | 111         | القالى ( أبو على )  |
| 198 1174        |                                      | 017, 177,   | ابن قتيبـــة        |
| 7.7             |                                      | 779         |                     |
| 177             | مجاهد بن جيـــر                      |             | القزويني ( صاحب     |
| ۲               | محبوب النهشلسي                       | 171         | تلخيص المفتاح )     |
| 1 o Y           | ابن محیصـــن                         | 771         | ابن القطــاع        |

## (ح) الأمسم والقبائسل

| الصفحة | الأمة أو القبيلة | مفحة      | الأمة أو القبيلة ال |
|--------|------------------|-----------|---------------------|
| 117    | العـــراق        | 770       | أزد شنوءة           |
| 17.    | عَنْــز          | ١٨٨       | البصريسون           |
| ١٦.    | عَنِّـــزَة      | 701       | التَّتَــر          |
| ۲      | الفُـــرس        | 401       | التسرك              |
| ١٣١    | فَهُم            | ۸۶۱ ، ۲۷۲ | تميم ( بنو تميم )   |
| 101    | الكوفيسون        | 11.       | الحمدانيسون         |
| 150    | النضيو           | 188       | خيبسر               |
| ۱۷۷    | النمييريسون      | (17. (107 | ربيعــة             |
| 121    | الهذليسون        | 171       |                     |
| 10.    | اليهسود          | 7 £ 9     | الزّنــج            |
|        |                  |           | السودان ( جيل من    |
|        |                  | 719       | الناس)              |

# ( ط ) الأماكن والبلدان

| الصفحة    | المكان أو البلد     | الصفحة      | المكان أو البلد |
|-----------|---------------------|-------------|-----------------|
| 170 , 708 | طرابلــس            | Yot         | الإمكندرية      |
| ١٣٦       | غُسُسان             | 770         | الأندلس         |
| 770       | غرناطــة            | Y79         | أنطاكيـــة      |
| 188       | فَلْــج             | Y 0 £       | يحر السروم      |
| 777       | قسطنطينية           | 118         | البحري <i>ن</i> |
| 777       | كفر توثسا           | ۲.,         | بغــداد         |
| 777       | كفر طساب            | <b>77</b> £ | حَـــرّان       |
| 444       | كفر لاثسا           | Y7 £        | رأس عسين        |
| ١٢٦       | الكوفسة             | 708         | رودس            |
| 444       | معــرّة النعمـــان  | ١٩٦         | السنبد          |
| 405       | المغـــرب           | 708 , 777   | الشبام          |
| 170       | مكنة                | 147         | الشخسر          |
| 771       | نصيبيــن            | YYY         | صنعساء          |
| ***       | نَعْمَانَ الأَرَاكَ |             |                 |

### ( ی ) مصادر المنف

الصفحة

\_ 1 -

الآثار الرفيعة في مآثر بني ربيعة ،

لابن الحنبلي ١٦١

أدب الكاتب ، لابن قتيبة ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢٢١،

777 , 777 , 377 , 777 , 777

**, 777 , 778 , 377 , 777 , 777 ,** 

YYY , XYY , PTY , . 3Y , TTY

. 777 . 777 . 77. . 709 . 727

778

أشعار الهذليين، جمع أبي سعيدالسكرى ١٣١ الإقليد (وهو من الكتب التي لم أعثر

۲۱۲ (ایمله

- ب -

البخساري ۱۸٦

- ت -

تذكرة الغريب ، لابن الوردى ١٣٢

تسهيل الفوائد ، لابن مالك

التقريب في علم الغريب، لابن خطيب ٩٨ ، ١٠٠ ، ١٦٤ ، ١٨٥ ، ٢٠٢ ،

الدهشية ٢٣١ ، ٢٣٧ ، ٢٤٧ ، ٢٦٠ ،

Y79 . Y71

177 . 177 . 178 . 11.

الصفحية

المسدر

التكملة ، للصغاني ۹۸ تلخيص المفتاح ، للقزويني ۱۲۶ تهذيب الخواص من درة الغواص ، لابن منظـــور ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۱۰

- ج -

- ح -

حرز الأمانی ، منظومة للشاطبی فی القراءات حواش علی درة الغواص ، لابن بری ۱۸۱ ، ۲۰۰ حواش علی درة الغواص ، لابن بری ۲۰۰ ، ۲۰۰ حواش علی المعرّب ، لابن بری

- د -

درة الغواص ، للحريسرى ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٤٥

- ش -

شافية ابن الحاجب شافية ابن الحاجب شرح أبيات ملغزة الإعراب (وهو المطبوع باسم: الإفصاح)، للفارق ١٧١، ١٧٢ ، ١٠٢ شرح بانت سعاد، لابن هشام ١٠٢، ١٠٢،

شرح تذكرة الغريب، لابن الوردى ١٤٨ شرح التسهيل، لابن مالك YEY شرح الدرة الألفية ، لابن النحوية 💮 ١٢٦ شرح الشافية ، للرضى الاستراباذي ١١٠ شرح مغنى اللبيب ، للدماميني ነገ从 . ነገሶ . ነኘ፤ شروح المصباح ( بدون تحديد لمؤلف) ١٥٥ الشفا ، للقاضي عباض 99 شقائق النُّعمان في دقائق النُّعمان، للزمخشري 277 الشوارد، للصغاني 119 الشواهد ، لابن مالك ( شواهــد النوضيح والتصحيح ) アスト - ص -الصحاح ، للجوهسري **771 . 772 . 771** ضوء الذبالة ، لابن الركسن ١٥٥ - ع -

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي العين ، للخليل بن أحمد ١٩٤، ١٠٠ ، ١٩٤ الصفحية

المصدر

۔ ف ۔

الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري ١٨٦ الفاخر ، للمفضل بن سلمسة

- ق -

القاموس ، للفيروز ابادي ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۸ ، ۲۳۸ ،

1717 1 717 1 717 1 716 1 716

1707 . 707 . 701 . 70 . 727

107 , 007 , 707 , YOY , XOY ,

. 772 . 777 . 777 . 77 . 709

. Y 7 9 . Y 7 X . Y 7 Y . Y 7 7 . Y 7 0

XYY & YYX

القلب والإبدال ، لابن السكيت ١٧٤

**- 4** --

کتاب سیبویسه ۲۲۰، ۱۹۳

الكشاف ، للزمخشري ١٥١

كنز المعانى في شرح حزر الأماني ،

للجعيري ١٦١، ١٢٧

- 4 -

مراح الأرواح، لأحمد بن على بن مسعود ١٠٢

مصابيح السنة ، طلبغــوى ١٦٥

المطول ، للسعد التفتازاني ١٨٩

المُعَرِّب، للجواليقي ١٩٩، ١١٣

المُغْرِب، للمِطرزى ١٩٠، ١٨٣، ١٠٧، ١٠٦، ١٠١،

7.7 . 7.7 . 777 . 377 . 077.

777 3 777 3 777 3 777 3 773

777 , TTY

مغنى اللبيب ، لابن هشمام ، ۱۸۰ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ،

198 . 140

الموشح : شرح الكافية (وهو بما لم أعثر عليه )

177

### (ك) المواد اللغوية التي عالجها المصنف

راعينا في الترتيب بداية الكلمة التي عالجها المصنف ، بصرف النظر عن الأصلى منها والزائد ، لم نسقط من الحسبان إلا ( ال ) وتضعيف الحرف المشدد ، واقتصرنا على الكلمة إن كان ذكرها وحدها كافيا للدلالة على مراد المصنف . فإذا لم يكن وافيا إلا إيرادها في مثالها اعتددنا ببداية المثال الذي ذكره المصنف .

| الصفحة              | المادة                                                 | الصفحة       | المادة                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 115                 | إسماعـــين                                             |              | - i -                              |
| 100                 | إَسْدِي فسلانً                                         | 97           | أبّ                                |
| 191                 | أشرر مِسن                                              | Y0X          | أبغضه ويبغضنسي                     |
| ۲٧.                 | أشعيل النارَ                                           | ١٥.          | ابن أبو الفضـــل                   |
| ۲٧.                 | أَشْغَلَبهُ                                            | 101          | أُبْيَـضُ مِــن                    |
| 110                 | إشنان                                                  | ۱۸۸          | اجتمع فلان مع فسلان                |
|                     | اصفَــرَّ لونُـه من المرض<br>أعِدْ عليَّ كلامك من الرأ | 4 £ £        | إِجْلِـسْ ( للقائم )               |
| س ۱۱۱<br>۲۲۸        | اعِد على علامك من الرا<br>أعـــزب                      | 710          | ٳ۫ڿ۫                               |
| 1                   | المُحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | ۹٠.          | اخ<br>م نو و                       |
| YVV                 | انسام<br>افمام                                         | <b>7</b> T A | أخطَبْتُ                           |
| 727                 | أُكسرة                                                 | 709          | أخلفَ الله عليك                    |
| راب ه ۱۵            | أكَلْتُ كبابُ وشربت ش                                  | 751<br>791   | أَخَــنَ بمعنى أُغَـــنَ<br>أَرَاض |
| 178                 | أكلتيه وشربتيسه                                        | 777<br>777   | اراضي<br>الأربعـــاء               |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | ألف واحسدة                                             |              | أُرْمَيْتُ العِدْل عن ظهر البعر    |
| 184                 | أمًّا هذا وأمَّا ذاك                                   | 711          | الأرباح                            |
|                     | ·                                                      | ۲۲.          | إسكساف                             |

| الصفحة | المادة                                 | الصفحة | المادة                 |
|--------|----------------------------------------|--------|------------------------|
|        | - ت -                                  | 771    | أَنَ فعلستُ            |
| 701    | F                                      | 180    | أنا فعلست              |
| 777    | سسر<br>تَـرُّبَ الكسابَ                | 707    | إنجــاص                |
| 777    | كترب الحصيب<br>التُّرجمسان             | 779    | أنطاكية                |
| 770    | انىر.<br>تزۇجىت بامىرأة                | ۱٦٣    | أنطيت                  |
| 771    | تقريسض                                 | 1 8 7  | أئة                    |
| 119    | سىپىسىس<br>تعالسوا وتعالِسى            | 777    | أوقسف بيتسه            |
| 777    | مەنسۇ رىدىيى<br>ئىۋام                  | 111    | أوميت إليه             |
| 199    | صور) د<br>تسو <i>ت</i>                 | *1*    | الإيـاس من كــذا       |
| 18     | ئىن                                    | ***    | أينًا ( جوابًا لسؤال ) |
|        | ( <del>)</del>                         |        |                        |
|        | - ج -                                  |        | <i>- ب</i>             |
| ۲٠۸    | <del>-</del>                           | **1    | با،نا،ئا               |
| 108    | جاء القومُ بأُجْمَعهــم<br>جا فـــلانٌ | ١٨٣    | البارحــة              |
| YY1    | <u>جَـــرُو</u>                        | 707    | البـاز                 |
| ك      | ِ<br>جَعَلَ لَهُ كذا ، وجَعَلْتَ لا    | 707    | البِرْ باريـس          |
| 179    | كذا ، وجَعَلْتُ لَى كذا                | ۱۹.    | بِرَ والسدَك           |
| ۲٠١    | جلستُ في فيء الشجرة                    | ١٢٦    | بُـــزاق               |
| 401    | الجُلّنار                              | 707    | بَــسَ                 |
|        |                                        | ** 1   | بسطسام                 |
|        | - ح -                                  | 7 £ £  | البِشــارة             |
|        |                                        | 770    | البصط                  |
| ٤٦     | َ خَشْـهُ عليــه<br>دور .              | 404    | ` اأَيُعْسِض           |
| 181    | خُرْثُ                                 | ***    | البَلُوعية             |
| Y      | حسالی بمعنی ظنسی                       | 197    | بين زيد وبين عمسرو     |
| 417    | جشت                                    |        |                        |

| الصفحة      | المسادة                                         | الصفحة      | المادة                                   |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|             | , –                                             | <b>۲</b> ٦٤ | خکّنی رأســــی                           |
| <b>۲7</b> £ | رأس العـــين                                    | ۲٤.         | حَلَبَتِ الشاةُ                          |
|             | ر ن معسیل<br>راکب ( لراکب ا                     | 171         | الحلبسى                                  |
| اعرش ۱۱۲    | ر مب ر بر، <del>دب</del> .<br>زُزَ              | 1 - 1       | خمسام طيب                                |
| 777         | •                                               | ۱۰۸         | الحمسد لِلّه                             |
| Y 7 9       | ۇستۇسىم<br>الۇطىسىل                             | 191         | والسبج                                   |
| ヘデア         | رعِــف                                          |             |                                          |
| 7 - 7       | رَكَــضَ الفرسُ                                 |             | - خ -                                    |
| ۲٦.         | رمَيْستُ العِسدُلَ                              | ***         | خاتِــم                                  |
| 401         | زُودس                                           | ١٦٢         | خانِــم<br>خَبَــطُ                      |
|             |                                                 | ١٣٤         | نخبيست                                   |
| - ;         | ; -                                             | * 1 A       | خرجنا نَتَنَـــــزَّهُ                   |
| 779         | الرُّمُسرَّد                                    | 117         | الخِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 4 5 9       | ز <b>ٺـ</b> ج                                   |             |                                          |
| 411         | زوج ( للاثنــين )                               |             | - د –                                    |
| 101         | زُوِّج بنائــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱۷۸         | الدَّجــاج بمعنى الديوك                  |
| 775         | زوجـــة                                         | 7 2 9       | دِ جاجِـــة                              |
|             |                                                 | 777         | الدُّخَــان                              |
| <u> </u>    | س                                               | 117         | ڍِرْ هِــــم                             |
| ١٨٠         | سائسر                                           | 7 . 1       | دَسْتـــور                               |
| Y           | سائلتُسه                                        | AFY         | البدئف                                   |
| 111         | سایَلُتُدَ<br>سِبِست<br>سَبَعَدة                | 707         | الدُّكُــر<br>الدُّكــر                  |
| Y 7 7       | سُنگ                                            | 474         | الدَّيْــوان                             |
| 777         | <u></u> وع<br>س <u>ب</u> وع                     |             |                                          |
| 1 1 4       | سبسوح                                           |             |                                          |

| الصفحة  | المبادة                                 | الصفحة      | المادة                      |
|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 779     | الصِّنسدق                               | 7 £ A       | سِــــتَى                   |
| 1 1 1   | القسيدن                                 | <b>۲7</b> ۷ | سِستَّى<br>السُسدُغ         |
|         | - <b>ط</b> -                            | ۲.۳         | سُرِرْتُ بَرُؤيا فــــلان   |
|         |                                         | ١١.         | سيبيد وبعيب                 |
| 405     | طرابلس                                  | ١٢.         | السنكينسة                   |
| 414     | الطـــرَب                               | ٧٠٧         | ــِـــِـلّ                  |
| * 1 Y   | الطُّــرُبة                             | ١.٤         | سلام عَلَيْكِهِ             |
| ۲۰۸     | طرٍده السلطــان                         | ١٧٠         | سلام عليكم                  |
| 700     | الطَّــِرَش                             | 777         | سُمةً ( للقاتسل )           |
| 777     | طُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 779         | السنسدوق                    |
|         | - <b>ظ</b> -                            |             | - ش -                       |
|         | •                                       |             | -                           |
| ***     | ظِفــر                                  | 719         | شاخ حنی بقی نُفّــة         |
|         |                                         | 171         | الشسامي                     |
|         | - g -                                   | 178         | شبر                         |
| 777     | عتفنه                                   | ۲٧.         | الشُّــسرُوال               |
| **      | عجــــوزة                               | 444         | شقائق النعمــــان           |
| 1 2 1   | عِـــزَّهٔ                              | 177         | خِکُسِل                     |
| ٩٨      | عطشانة                                  | 177         | سُكَنِيتُ                   |
| ويل ۱٤۲ | عَمَلْهُم قليل ، وأَمَلُهم ط            | 19.         | شمم يدك                     |
| 1 7 9   | عِنْد ( اسمــا )                        | 729         | شمسوص                       |
| 177     | عَنْدك                                  |             |                             |
| Yo.     | عَنْسَدَك<br>العَسُوْدَ أَحْمَسِدُ      | -           | - ص                         |
|         |                                         | ١٦٨         | صابِّة السهسمُ<br>صلَّطَـهُ |
|         |                                         | *70         | صَلَّطَــهُ                 |

| الصفحة      | المادة                    | الصفحة      | المادة                          |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| 77.         | القوصَـــرَة              |             | – غ –                           |
| 277         | قوم ( للجنسين )           | 770         | غُرْ ناطــة                     |
|             |                           | ١.٥         | غُلَقْــتُ الباب                |
|             | _ 실                       | ۲٦.         | غَلْــقُ البــاب                |
| 175         | کتمت سری من فسلان         | 140         | الغسعر                          |
| 707         | الكُزْبــرة               |             |                                 |
| 111         | كيئسال                    |             | - ف -                           |
| 227         | كَفْــر                   | <b>۲</b> ۷٦ | الفاكهاني                       |
| 177         | كنتُ بَالبَيْتِ           | <b>70</b> V | فِصَّ                           |
| ۲٦.         | كَنَيْــــتُ الرجـــلَ    | 107         | فَعَلْمِتَ كذا ؟                |
|             |                           | ١٤٨         | فلانٌ وفلانٌ جـــاءوني          |
|             | - J -                     |             | ,                               |
| ١٨٥         | لا أكلمه قَطّ             |             | – ق –                           |
| 737         | لا غيسير<br>رُدُ وَ وَ وَ | 710         | قافلــــة                       |
| 1 & 9_      | لان افعسل                 | 1.7         | مبات<br>فَبَّلْنَا أَيَادِيْكِم |
| 179         | لسِعَتْني الحيـــةُ       | 771         | فبسول                           |
| 707         | اللَّغْــــز              | 7.9         | قَتَلُمة الحربُ                 |
| 109         | لم آكُلُــة ولم أشربُــة  | Y E V       | قحبـــة                         |
|             |                           | 777         | قسطنطينية                       |
|             | - <b>•</b> -              | 405         | قصطساس                          |
| ۱۱۸         | المارستان                 | 711         | بِلْتِ                          |
| 772         | مالـــح                   | 7 2 7       | قِلْتُــهُ البيـــغ             |
| 7 2 1       | ما يدري ما طحاهــا ؟      | ١٧٠         | قَلَــم                         |
| ١٣٤         | مبعسوت                    | 700         | قوسته قسوى                      |
| <b>۲</b> ٧٦ | تمبيسوع ومعيسوب           |             |                                 |

| الصفحة      | المادة                        | الصفحة | المادة                                   |
|-------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------|
| ١٢٢         | النَّقَـــاوة                 | 727    | مُجَــــُدُرُ                            |
| **1         | النُفُسِلُ                    | 101    | المَحْبَسرَة                             |
| 707         | النَّهُـــر                   | 175    | مُحْسِم                                  |
|             | - <u>a</u> -                  | 777    | مَخَيْــتُ الكتــاب                      |
| <b>۲</b> ٦٨ | هـــاوَن                      | 71.    | مَدّ البصر ، بمعنى مَسدّاه               |
| 177         | حصول<br>هذا لأبى وذاك لأخى    | ١٢٧    | مُسرَة                                   |
| 187         | هم الذي قالــوا               | ١٣٦    | مَشَــاءَ اللهُ                          |
| 121         | هُــوَهُ وهِيّــهُ            | ١٨٦    | المَشْــوَرة مباركــةً                   |
| 1 4 4       | وەرىيى-<br>- و -              | 171    | المِصْــرِي                              |
|             |                               | 707    | المُعْسرَ                                |
| 445         | وانحيث                        | 7.0    | المغيص                                   |
| 117         | وَزّ                          | ۲۱.    | المِقْــراض والمقــص                     |
| 400         | الوشوشـــة                    | 7 £ 9  | مَكَــتَ بالمكــان                       |
| 1 & A       | وَنَا فعلـــتُ                | ۲٧.    | مُشجِسل                                  |
| Y 0 A       | وَهِـــمَ بمعنى أسقــط        | 11.    | مِنْتِسن                                 |
|             | – ي –                         | 177    | مَنْديـــل                               |
| ۱۷۳         | يَابَــا                      | 171    | مِـــنْ                                  |
| ١٣٨         | ياب<br>يأكــل وينســرب        |        | - <b>ن</b> -                             |
| ۱۳۷         | یہ سن ریسسرب<br>یَجِسی        | *1*    | نَجَـــزَ                                |
| 97          | َ :ِ ئ<br>نَـــد              | 7 2 9  | نجىر<br>ئەسىت                            |
| ۱۲۱         | ۔<br>یَســـبُق                | 777    | النَّطْع                                 |
| 778         | يَسْـــوَىٰ                   | 17.    | أنعسس                                    |
| 1.1         | يشمرَبُ ويطْمربُ              | 170    | نىسىس<br>ئغسم ئغسم                       |
| 475         | يَّضِ الْمَارِيِّةِ<br>يَضِسن | 170    |                                          |
| 188         | يفعلوا ويقوموا                | *77    | بغمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

### ل - مصادر التحقيق والدراسة

#### - i -

- الآثار الرفيعة في مآثر بني ربيعة ، لابن الحنبلي مخطوط رقم ١٨٩٠٧ ح
   بدار الكتب .
- الإبدال ، لابن السكيت ت : د . حسين شرف طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٣٩٨ ه /١٩٧٨ م .
- أدب الكاتب ، لابن قتيبة . ليدن سنة ١٦٠٠ م . مصورة دار صادر ببيروت ١٣٨٧ هـ /١٩٦٧ م .
- ارتشاف الضرب من كلام العرب ( القسم الصرف ) ، لأبي حيان النحوى ت : أحمد بسيونى سعيدة - رسالة ماجستير بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة .
- أساس البلاغة ، للزمخشري ، دار صادر بيروت ١٣٩٩ هـ /١٩٧٩ م .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر ت : على محمد البجاوي مكتبة نهضة مصر ١٩٦٠ م .
- أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني ت : ه . ريتر المتنبي بالقاهرة -ط : ۲ - ۱۳۹۹ ه /۱۹۷۹ م .
- الإشارات والتنبهات في علم البلاغة ، لمحمد بن على الجرجاني ت :
   د . عبد القادر حسين مكتبة نهضة مصر القاهرة ١٩٨٢ م .
- إصلاح المنطق ، لابن السّكّيت ت : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون دار المعارف القاهرة ١٩٤٩ م .
- الأصمعيات تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون دار المعارف بالقاهرة ط: ٣ ١٣٨٧ ه /١٩٦٧ م.

- الأصول ، لابن السراج ت : عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرسالة ط : ١ بووت ١٤٠٥ ه /١٩٨٥ م .
- إعراب القرآن ، لأبي جعفر النحاس ت : زهير غازى زاهد عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية – ط : ۲ – بيروت – ١٤٠٥ هـ /١٩٨٥ م .
- الأعلام ، خور الدين الزركلي ط: ٥ دار العلم للملايين بووت ١٩٨٠ م .
- الأغانى ، لأبى الفرج الأصفهانى مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية مؤسسة جمال للطباعة والنشر بوروت .
- الإنصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب لأبي نصر الحسن بن أسد الفارق ت: سعيد الأنغاني ط: ٣ مؤسسة الرسالة بوروت 14.0 م.
- الأفعال ، لابن القطاع ط: ١ عالم الكتب بعروت ١٤٠٣ هـ /١٩٨٣ م .
  - الأفعال ، لابن القوطية مخطوط ٥ صرف بمعهد المخطوطات بالقاهرة .
    - الاقتراح ، للسيوطي ط: ٢ حيدر آباد ١٣٥٩ ه.
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ، لابن السيد البطليوسي ، ت : مصطفى السقا ود . حامد عبد الجيد القاهرة ١٩٨٣/٨١ م .
- الأمالى ، لأبى على القالى ، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، ومعه : ذيل الأمالى ، والنوادر دار الآفاق الجديدة يوريت .
  - أمالي المرتضى ت : محمد أبو الفضل إبراهيم الحلبي القاهوة .
- الأمثال ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ت : عبد الجيد قطامش دار المأمون للتراث دمشق وبروت ط : ١ ١٤٠٠ ه /١٩٨٠ م .
- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ، لأبي البقاء العكبرى الميمنية بمصر ١٣٢١ ه .

- إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطى ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ط : ١ دار الكتب المصرية ١٣٦٩ هـ /١٩٥٠ م .
- الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزويني دار الكتب العلمية بيروت – ١٤٠٥ هـ /١٩٨٥ م .

#### -- ب

- البحر المحيط ، لأبي حَيَّان القاهرة ١٣٢٨ ه .
- البداية والنهاية ، لابن كثير الجزء الخامس السعادة بمصر ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م .
- البرصان والعرجان والعميان والحُولان ، للجاحظ ت : عبد السلام مارون العراق ١٩٨٢ م .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ت : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط : ٢ - دار الفكر - بيروت - ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .

#### - ت -

- تاریخ الأدب العربی ، لكارل بروكلمان ترجمة : د . رمضان عبد التواب ،
   ود . السبد يعفوب بكر ط : ۲ دار المعارف بمصر الجزء الخامس –
   ۱۹۷۷ م .
- تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة نشر : السيد أحمد صقر المكتبة العلمية بيروت ط : ٣ ، ١٤٠١ هـ /١٩٨١ م .
- التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ، لعبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى ت : د . أحمد مطلوب ، ود . خديجة الحديثى العراق 1771 هـ /١٩٦٤ م .
- تثقیف اللسان وتلقیح الجنان ، لابن مکی الصقلی ت : د . عبد العزیز مطر دار المعارف بالقاهرة ۱۹۸۱ م .

- تحفة الغريب في الكلام على مغنى اللبيب ، للدماميني مخطوط ١١١٦ نحو بدار الكتب المصرية - مصور على فيلم رقم ١٦٦٤٢ .
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ت : محمد كامل بركات --القاهرة - ١٩٦٨ م .
- التقريب في علم الغريب ، لابن خطيب الدهشة مخطوط ٦٧٧ لغة بدار الكتب المصرية .
- - تقويم اللسان ، لابن الجوزى ت : د . عبد العزيز مطر ط : ١ دار المعرفة بالقاهرة ١٩٦٦ م .
- تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة ، للجواليقي ت : عز الدين التنوخي مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشق ١٩٥٦ م .
- التكملة والذيل والصلة ، للصغانى تحقيق نخبة من الأساتذة مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٧٩ م إلى ١٩٧٩ م .
  - التلخيص ، للخطيب القزويني ( انظر : شروح التلخيص ) .
- التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه ، لأبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية مع الأمالى للقالى دار الآفاق الجديدة بيروت .
- تهذیب الخواص من درة الغواص ، لابن منظور مخطوط ۷۱ لغة بمعهد الخطوطات بالقاهرة .
- تهذيب اللغة ، لأبى منصور الأزهرى . ت : عبد السلام هارون طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر القاهرة .

### - ج -

جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم الأندلسي - ت : إ ، ليفي بروفنسال - دار المعارف بمصر - ١٩٤٨ م .

- جمهرة اللغة ، لابن دريد - حيدر آباد ١٣٤٥ هـ - مصورة بالأوفست لمكتبة المثنى ببغداد .

### - <del>ح</del> -

- حاشية الأمير على مغنى اللبيب ، للشيخ محمد الأمير بهامش مغنى اللبيب الحلبي بالقاهرة د . ت .
- حاشية يس على التصريح ، للشيخ يس بن زيد العليمي بهامش شرح التصريح على التوضيح الحلبي بالقاهرة .
- حواش على درة الغواص ، لابن برى مخطوط رقم ١١١ لغة بمعهد
   الخطوطات بالقاهرة .
- حواش على المعرّب للجواليقى ، لابن برى مخطوط رقم ١١٢ لغة بمعهد المخطوطات بالقاهرة .

### - خ -

- خزانة الأدب ، لعبد القادر البغدادى ت : عبد السلام هارون دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ومكتبة الخانجي القاهرة .
  - الحصائص، لابن جني ت : محمد على النجار ط : ٢ بيروت .

#### - د -

- دراسات في العربية وتاريخها ، للشيخ محمد الخضر حسين ط: ٢ دمشق
   ١٩٦٠ م .
- حرة الغواص في أوهام الخواص ، للحريرى ، ليبزج ١٨٧١ م مصورة مكتبة المثنى ببغداد .

- الدرر اللوامع على همع الهوامع ، لأحمد بن الأمين الشنقيطي ت: د.عبدالعال
   سالم ط: ١ دار البحوث العلمية بالكويت ومؤسسة الرسالة ببيروت –
   ١٤٠١ هـ ١٤٠٦ ه ، ١٨ ١٩٨٦ م .
- دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ط: ٦ مكتبة صبيح بالقاهرة 1٣٨٠ هـ /١٩٦٠ م .
- دیوان ابن الرومی ت : د : حسین تصار الهیئة العامة للکتاب القاهرة . فی سنة أجزاء .
- ديوان ابن مطروح ت : د . جودة أمين دار الثقافة العربية بالقاهرة 19٨٩ م .
- -- ديوان ابن المعتز نشر : محيى الدين الحياط مطبعة الإقبال بيروت 1۳۲۱ هـ .
- ديوان أبى الأسود الدؤلى تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين مكتبة النهضة – بغداد – ١٣٨٤ ه /١٩٦٤ م .
- ديوان أبى فراس الحمدانى نشر السيد محسن الأمين العاملي دمشق ١٣٦٠ هـ /١٩٤١ م .
- ·· ديوان أنى النجم العجلى صنعه وشرحه : علاء الدين أغا مطبوعات نادى الرياض الأدبى السعودية ١٤٠١ ه /١٩٨١ م .
- ديوان الأدب ، للفارابي ت : د . أحمد مختار مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة أربعة أجزاء من ١٩٧٤ م إلى ١٩٧٨ م .
- ديوان الأعشى تحقيق : د . محمد كامل حسين ط : ٧ مؤسسة الرسالة – بيروت ١٤٠٣ هـ /١٩٨٣ م .
  - وطبعة دار صادر ودار بيروت بيروت ١٣٨١ هـ /١٩٦١ م .
- ديوان امرىء القيس تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ط : ٤ دار المعارف بمصر - ١٩٨٤ م .

- ديوان بشار بن برد ت : محمد بدر الدين العلوى دار الثقافة بيروت .
- دیوان بشر بن أبی خازم ت : د . عزة حسن دمشق ۱۳۷۹ هـ /۱۹۶۰ م .
- دیوان الحطیئة من روایة ابن حبیب عن ابن الأعرابی وأبی عمرو الشیبانی ،
   وشرح أبی سعید السكری دار صادر بووت ۱٤۰۱ ه / ۱۹۸۱ م .
  - ديوان الخنساء دار الفكر بيروت د . ت .
- ديوان ذي الرمة (شرح ديوان ذي الرمة) تقديم وتعليق: سيف الدين
   الكاتب وأحمد عصام الكاتب دار مكتبة الحياة بيروت د . ت .
- دیوان الراعی انمیری جمع وتحقیق: راینهرت فایبرت بیروت ۱٤۰۱ ه /۱۹۸۰ م .
- ديوان رؤبة بن العجاج ( من مجموع أشعار العرب ) اعتنى بتصحيحه وترتيبه : وليم بن الورد البروسي دار الآفاق الجديدة بيروت ط : ٢ ١٤٠٠ هـ /١٩٨٠ م .
- دیوان زهیر بن آبی سلمی تحقیق وشرح: کرم البستانی دار صادر
   ودار بیروت ۱۳۷۹ ه /۱۹۹۰ م .
  - ديوان السموأل دار صادر بيروت د . ت .
- ديوان الشماخ تحقيق : د . صلاح الهادي دار المعارف بمصر –١٩٧٧م.
- − ديوان طرفة بن العبد ت : د . على الجندى دار الفكر القاهرة د . ت .
- ديوان عدى بن الرقاع ت : د . الشريف عبد الله الحسيني الفيصلية بمكة المكرمة - ١٤٠٦ ه /١٩٨٥ م .
- ديوان عمر بن أبي ربيعة الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٨م.
- ديوان عنترة دار الكتب العلمية ط: ١ بيروت ١٤٠٥ هـ /١٩٨٥ م .

- ديوان الفرزدق نشر : على فاعور دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٧ هـ /١٩٨٧ م .
  - دیوان لبید -- دار صادر بیروت د . ت .
  - دیوان المتنبی دار بیروت بیروت د . ت .
- ديوان النابغة الذبياني ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ط : ٢ دار المعارف القاهرة ١٩٨٥ م .
  - ديوان الهذليين

قسم: ١، ٢ دار الكتب المصرية ١٩٤٥ م، ١٩٤٨ م.

#### - <sub>1</sub> -

- رأى فى الوقف بالنقل : د . سعد مصلوح حولية كلية دار العلوم جامعة القاهرة العدد الحادى عشر ١٩٨٣ م من ص ٦٥ إلى ص ٧١ .
- ربط الشوارد في حل الشواهد ، لابن الحنبلي ت : د . شعبان صلاح دار الثقافة العربية القاهرة ، ١٩٨٩ م .
- رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ، للمالقى ( أحمد بن عبد النور ) -ت : د . أحمد الخراط - ط : ۲ - دار القلم بدمشق ١٤٠٥ هـ /١٩٨٥ م .

#### ۔ س −

- السبعة ، لابن مجاهد ت : د . شوق ضيف ط : ۲ دار المعارف بالقاهرة ، ۱۹۸۰ م .
- سر صناعة الإعراب ، لابن جنى دراسة وتحقيق : د . حسن هنداوى دار القلم دمشق ١٤٠٥ ه /١٩٨٥ م .
- سر الفصاحة ، لابن سنان الخفاجي دار الكتب العلمية بيروت 1907 م .

- سقط الزند ، لأبي العلاء المعرى مكتبة الحياة بعروت د . ت .
- سنن الترمذى ت: أحمد محمد شاكر الحلبى بالقاهرة ط: ١ -- ١٣٥٦ هـ /١٩٣٧ م.
- سنن الدارمي ت : فؤاد أحمد وخالد السبع دار الريان للتراث القاهرة ، ودار الكتاب العربي بيروت ط : ١ ١٤٠٧ هـ /١٩٨٧ م .
- سنن أبى داود تعليق الشيخ : أحمد سعد على ط : ١ ١٣٧١ هـ /١٩٥٢ م .
- سنن ابن ماجه ت : محمد فؤاد عبد الباق المكتبة العلمية بيروت .
- سهم الألحاظ في وهم الألفاظ، لابن الحنبلي مخطوط ١٥١ لغة بمعهد الخطوطات العربية بالقاهرة.

## - ش -

- شرح أبيات سيبويه ، لأبي جعفر النحاس ت : زهير غازى زاهد -ط : ١ - العراق - ١٩٧٤ م .
- شرح الأشموني على الألفية ( منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ) ، للشيخ
   على بن محمد الأشموني الحلبي بالقاهرة د . ت .
  - شرح بانت سعاد ، لابن هشام ط : ١ القاهرة ١٣٠٤ ه .
- شرح التحقة الوردية ، لابن الوردى مخطوط ١٢٦ عمومية بدار الكتب المصرية .
- شرح النسهيل ، لابن مالك ت : د . عبد الرحمن السيد ، ود . محمد بدوى المختون يصدر عن دار هجر للطباعة والنشر ، وقد تفضل المحققان الفاضلان بإعانتي بتوثيق النصوص من التجارب النهاثية للطباعة .
- شرح التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد الأزهرى الحلبى بالقاهرة د . ت .

- شرح دیوان جریر ، لمحلّماد إسماعیل الصاوی منشورات دار مکتبة الحیاة -بیروت - لبنان – ۱۳۵۳ ه .
- − شرح دیوان الحماسة ، للخطیب التبریزی ۱۳۳۱ ه دار القلم بیروت .
- شرح دیوان زهیر صنعة الأعلم الشنتمری ت : د . فخر الدین قباوة –
   ط : ۳ بیروت ۱۹۸۰ م .
  - شرح دیوان زهیر صنعة ثعلب دار الکتب المصریة ۱۹۶۶ م .
- -- شرح الشافية للرضى الاستراباذى ت : محمد نور الحسن وآخرَيْن دار الكتب العلمية -- بيروت ١٣٩٥ ه /١٩٧٥ م .
- شرح شذور الذهب ، لابن هشام ت : محمد محيى الدين عبد الحميد بيروت د . ت .
- شرح شواهد الشافية ( مع شرح الشافية ، للرضى ) ، لعبد القادر البغدادى ت : محمد نور الحسن و آخَرَيْن دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٠ م .
- شرح القصائد التسع ، لأبى جعفر النحاس ت : أحمد خطاب بغداد 1997 ه / ۱۹۷۳ م .
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت : عبد السلام هارون ط : ٤ دار المعارف بالقاهرة الأنباري بالمارف السلام . ١٤٠٠ ه /١٩٨٠ م .
- شرح الكافية ، للرضى الاستراباذى الآستانة ١٣١٠ هـ مصورة دار
   الكتب العلمية بيروت .
- شرح الكافية الشافية ، لابن مالك ت : د . عبد المنعم أحمد هريدى مطبوعات مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى دار المأمون للتراث .

- شرح المعلقات السبع، للزوزنى المكتبة التجارية بمصر ١٣٨٥ هـ /١٩٦٥ م .
  - شرح المفصل ، لابن يعيش مكتبة المتنبى القاهرة د . ث .
  - شروح التلخيص ط: ١ الأموية بالقاهرة ١٣١٧ ، ١٣١٨ ه.
  - شروح سقط الزند القسم الأول دار الكتب المصرية ١٩٤٥ م .
- شعراء النصرانية لويس شيخو مكتبة الآداب القاهرة ١٩٨٢ م .
- شعر الأحوص الأنصارى جمعه وحققه : عادل سليمان الهيئة العامة للتأليف والنشر القاهرة ١٣٩٠ ه /١٩٧٠ م .
- شعر بني تميم في العصر الجاهلي جمع وتحقيق : د . عبد الحميد المعيني نادي القصيم الأدبي السعودية ١٤٠٢ هـ /١٩٨٢ م .
- شعر الحسین بن مطیر الأسدی جمعه وشرحه : د . حسین عطوان دار الجیل - بیروت - د . ت .
- شعر التمر بن تولب صنعة د . نورى حمودى القيسى بغداد ، ١٩٦٩ م .
- الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ت : أحمد محمد شاكر دار المعارف القاهرة ، ۱۹۸۲ م .
- الشفا بتعریف حقوق المصطفی ، للقاضی عیاض بن موسی الیحصبی مکتبة
   دار التراث القاهرة . مصورة عن طبعة ۱۳۱۲ هـ .
- الشوارد ، أو ما تفرد به أثمة اللغة ، للصغاني ت : مصطفى حجازى ط : ١ مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٤٠٣ هـ /١٩٨٣ م .
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، لابن مالك ت : عمد فؤاد عبد الباق دار الكتب العلمية بهروت د . ت .

- الصاحبي ، لابن فارس ت : السيد أحمد صقر الحلبي بالقاهرة الصاحبي . ١٩٧٧ م .
- الصحاح ، للجوهرى ت : أحمد عبد الغفور عطار ط : ٤ دار العلم للملايين - بيروت - ١٤٠٤ هـ /١٩٨٤ م .
- صحيح مسلم بشرح النووى دار الفكر للطباعة والنشر بعروت 1801 م .
- الصناعتين ، لأبي هلال العسكري ط: ١ الخانجي بمصر ١٣٢٠ ه.

## - ع -

- عروس الأفراح ، للبهاء السبكي ( راجع : شروح التلخيص ) .
- عِقْد الخلاص في نقد كلام الخواص ، لابن الحنبلي مخطوط ١٧٥ لغة بمعهد
   المخطوطات .
- العقد الفريد ، لابن عبد ربه ت : محمد سعيد العريان دار الفكر بروت د . ت .
- العمدة ، لابن رشيق ت : محيى الدين عبد الحميد ط : ٤ دار الجيل - بيروت - ١٩٧٤ م .
- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، للسمين الحلبي مخطوط ١٥٨ تفسير بدار الكتب المصرية .
- عبار الشعر ، لابن طبا طبا العلوى ت : د . عبد العزيز المانع دار العلوم بالرياض - ١٤٠٥ ه /١٩٨٥ م .
- -- العين ، للخليل بن أحمد . ج ١ : تحقيق : د . عبد الله درويش بغداد -١٣٨٦ هـ /١٩٦٧ م .

، ج ۳ – ت : د . مهدى المخزومى ، ود . إبراهيم السامرائى – دار الرشيد للنشر – وزارة الثقافة والإعلام – العراق – ١٩٨١ م .

## - غ -

الغريبين ، لأبى عبيد الهروى ( أحمد بن محمد ) - مخطوط رقم ٥٥ لغة تيمور
 بدار الكتب المصرية .

#### – ف –

- الفاخر ، للمفضل بن سلمة بن عاصم الكوف نشر : شالس أنبروس استورى ط : ١ ليدن ١٩١٥ م .
- فتح البارى شرح صحيح البخارى ، لابن حجر العسقلانى ط : ٢ دار
   إحياء التراث العربى بيروت ١٤٠٢ ه .
  - فرهنگی معین د . محمد معین طهران ۱۳۲۳ شمسیة .
  - فقه اللغة ، للثعالبي دار الكتب العلمية بيروت د . ت .

#### - ق -

- القاموس المحيط ، للفعروز ابادی دار الجيل بعروث مصورة عن طبعة الحلبي – ۱۳۷۱ هـ /۱۹۵۲ م .
- القراءات العشر مِن الشاطبية والدرة ، للشيخ محمود خليل الحصرى القاهرة ١٩٧٠ م .
- القلب والإبدال ، لابن السكيت نشر : د . أوغست هفنر بيروت 19۰۳ م ( ضمن مجموعة : الكنز اللغوى في اللسن العربي ) .

- الكتاب ، لسيبويه ت : عبد السلام هارون ط : ۲ الهيئة العامة
   للكتاب ← القاهرة ۱۹۷۷ م .
- الكشاف ، للزمخشرى نشرة: محمد الصادق قمحاوى الحليى بالقاهرة ١٩٧٢ ه /١٩٧٢ م .
- كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة ١١٦٢ هـ صححه وعلق عليه: أحمد القلاش مكتبة التراث الإسلامي حلب د . ت .
- کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون ، لحاجی خلیفة منشورات مکتبة المثنی بیروت د . ت .
- کنز المعانی فی شرح حرز الأمانی ، للجعبری مخطوط ۹۹ قراءات بمعهد
   المخطوطات بالقاهرة .

### - ل -

- اللباب ، لابن الأثو مكتبة القدسي بمصر ١٣٥٧ ه .
- لحن العامة ، للزبيدى ت: د. عبد العزيز مطر دار المعارف القاهرة ١٩٨١ م.
- لسان العرب ، لابن منظور مصورة عن طبعة بولاق ١٣٠٨ ه المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر القاهرة .
- اللغة العربية : معناها ومبناها ، للدكتور تمام حسان الهيئة المصرية العامة
   للكتاب ١٩٧٣ م .

### - 6 -

-- المثلث ، لابن السيد البطليوسي – ت : صلاح مهدى على الفرطوسي – العراق – ١٤٠١ هـ /١٩٨١ م .

- بحالس ثعلب ت: عبد السلام هارون دار المعارف القاهرة ۱۹٤۸م.
- مجمع الأمثال ، للميداني ت : محيى الدين عبد الحميد مطبعة السنة المحمدية القاهرة ١٣٧٤ ه ١٩٥٥ م .
- بجمل اللغة ، لابن فارس ت : زهير عبد المحسن سلطان ط : ١ مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٤ هـ /١٩٨٤ م .
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، لابن جني ت : على النجدى
   و آخرين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ج ٢ : ١٩٦٩ م .
- المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده الحلبي بالقاهرة بتحقيق نخبة من العلماء .
- ختصر فی شواذ القراءات من کتاب البدیع ، لابن خالویه نشر :
   برجشتراسر مکتبة المتنبی القاهرة د . ت .
- مراح الأرواح وشروحه: دراسة نغوية تحليلية، مع تحقيق النص رباح البمني يوسف مفتاح ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
- المزهر ، للسيوطى نشرة : محمد أحمد جاد المولى وآخرين الحلبي القاهرة د . ت .
- المسائل البصريات ، لأبي على الفارسي ت : د . محمد الشاطر ط : ١ المدنى بالقاهرة د ١٤٠٥ م .
- المسائل العضديات ، لأبى على الفارسي ت : د . على جابر المنصورى ط : ١ عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية بيروت ١٤٠٦ هـ /١٩٨٦ م .
- المسلسل في غريب لغة العرب ، لأبي الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله التميمي المتوفى سنة ٥٣٨ هـ ت : محمد عبد الجواد وزارة الثقافة والإرشاد القومي القاهرة ١٣٧٧ هـ /١٩٥٧ م .
  - مسند أحمد بن حنبل ط: ۲ بيروت ۱۳۹۸ هـ /۱۹۷۸ م.

- مصابیح السنة ، للبغوى (كتاب الزواج) مطبعة دار البیان العربی بالقاهرة ۱۹۷۷ م .
- معانى القرآن للفراء ت : أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجار وعبد الفتاح شلبي - القاهرة - ١٩٥٥ م وما بعدها .
- معانی القرآن وإعرابه ، للزجاج ت : د . عبد الجلیل شلبی ط : ۱ -عالم الکتب - بیروت - ۱۱۰۸ ه /۱۹۸۸ م .
- المعانى الكبير ، لابن قيبة الدينورى ط: ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥ هـ /١٩٨٤ م .
  - معاهد التنصيص ، للعباسي القاهرة ١٣١٦ ه .
- المعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، لأبي منصور الجواليقي --ت : أحمد محمد شاكر - ط : ١ - دار الكتب المصرية - ١٣٦١ ه .
- المغرب فى ترتيب المعرب ، لأبى الفتح ناصر الدين المطرزى ت : محمود فاخورى وعبد الحميد مختار ط : ١ حلب سوريا ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام النحوى الحلبي القاهرة د . ت .
- المفضليات ، للمفضل الضبي ت : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ط : ٦ دار المعارف القاهرة ١٩٧٩ م .
- المقاصد النحوية (شرح الشواهد الكبرى) ، للعينى بهامش خزانة الأدب
   للبغدادى القاهرة ١٢٩٩ ه.
- مقاییس اللغة ، لابن فارس ت : عبد السلام هارون دار الفكر –
   بیروت ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ م .
- المقتضب ، للمبرد ت : محمد عبد الحالق عضيمة ط : ٢ المجلس الأعلى للشتون الإسلامية المقاهرة ١٣٩٩ ه .

- المقرب ، لابن عصفور ت : أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى - ط : ۲ - بغداد - ۱۹۸٦ م .
- المنصف شرح التصريف ، لابن جبى ت : إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين - القاهرة - ١٩٥٤ م ، ١٩٦٠ م .
- الموطأ ، للإمام مالك بن أنس تصحيح وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقى مطبعة دار الشعب القاهرة د . ت .

#### - ن -

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لابن الأنباري القاهرة ١٢٩٤ ه.
- نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، لجمال الدين الإسنوى -ت: د. شعبان صلاح - دار الثقافة العربية - القاهرة - ١٤٠٨ هـ /١٩٨٨ م.
- النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير (المبارك بن محمد) -ت : طاهر الزواوي ومحمود الطناحي - دار الفكر - بيروت - د . ت .

#### - 4 -

- هدية العارفين ، لإسماعيل باشا البغدادي استانبول ١٩٥١ م مصورة مكتبة المثنى بغداد .
- -- همع الهوامع ، للسيوطى -- تصحيح : السيد محمد بدر الغسانى -- دار المعرفة للطباعة والنشر -- بيروت -- د . ت .

# م - فهرس الموضوعات

| بفحا | الم | الموضـوع                               |
|------|-----|----------------------------------------|
| ٥    |     | تقـــديــم                             |
|      |     | أولاً : الدراسة (٩٠ – ٩١ )             |
| 11   |     | مسوغات إعادة نشر الكتاب                |
|      |     | درا <b>سة في ( بح</b> ر العوام )       |
|      |     | ترتيبه بين مصنفات ابن الحنبلي في اللحن |
|      |     | نسبة الكتاب                            |
| ٣٣   |     | مصــادره                               |
| ٣٧   |     | منهجــه                                |
| ٤١   |     | شــواهده                               |
|      |     | ين السماع والقياس                      |
|      |     | مادة الكتاب ( درسٌ وتصنيف )            |
|      |     | أولاً : في الأصوات                     |
|      |     |                                        |
|      |     | • •                                    |
|      |     | المرف السيسة : في الصرف السيسيسية      |
|      |     | <b>3</b>                               |
|      |     |                                        |
|      |     | <del>-</del>                           |
|      |     | •                                      |
|      |     |                                        |
|      |     | <del>-</del>                           |

| صفحة        | الموضوع                                |
|-------------|----------------------------------------|
|             | ٧ – في التنكير والتعريف                |
| ٦٤          | ثالثماً: في العلامة الإعرابية          |
|             | رابعاً: في نظام الجملة                 |
| ٦٧          | ١ – قضايا تتصل بالتضام                 |
| ٦٩          | ٢ - قضايا تتصل بالمطابقة               |
| ٦9          | ٣ - قضايا تتصل بالصيغة                 |
| ٧٠          | خامساً: في دلالات الألفاظ              |
| ٧٠          | ١ – تخصيص العام                        |
| ٧١          | ٢ – تعميم الخاص                        |
| ٧١          | ٣ – تغيير الدلالة                      |
| ٧٢          | ٤ - دلالات مجازية                      |
| ٧٣          | نُسخ الكتاب                            |
| ٧٩          | خُطة النشر                             |
| ٨١          | صور من المخطوطات                       |
|             | ثانياً : التحقيق ( ٩٣ – ٢٧٩ )          |
|             | ثالثاً : الفِهارس الفنية ( ٢٨١ – ٣٣٦ ) |
| 7.7.7       | أ – الآيات القرآنية                    |
| 444         | ب - الأثر الشريف                       |
| 491         | ج – الأمثال والأقوال المأثورة          |
| 797         | د – الفسوافي                           |
| <b>۲9</b> 7 | ه – أنصاف الأبيات                      |
| 797         | و - اللهجات                            |
| 494         | ز – أعلام الأشخاص                      |

| 4.8 | الأمم والقبائل         | : | ح |
|-----|------------------------|---|---|
| ٣.0 | الأماكن والبلدان       | - | ط |
|     | مصادر المصنف           |   |   |
|     | المواد اللغوية         |   |   |
| ۳۱۷ | مصادر التحقيق والدراسة | _ | J |
| ۲۳٤ | الموضيوعات             | _ | , |





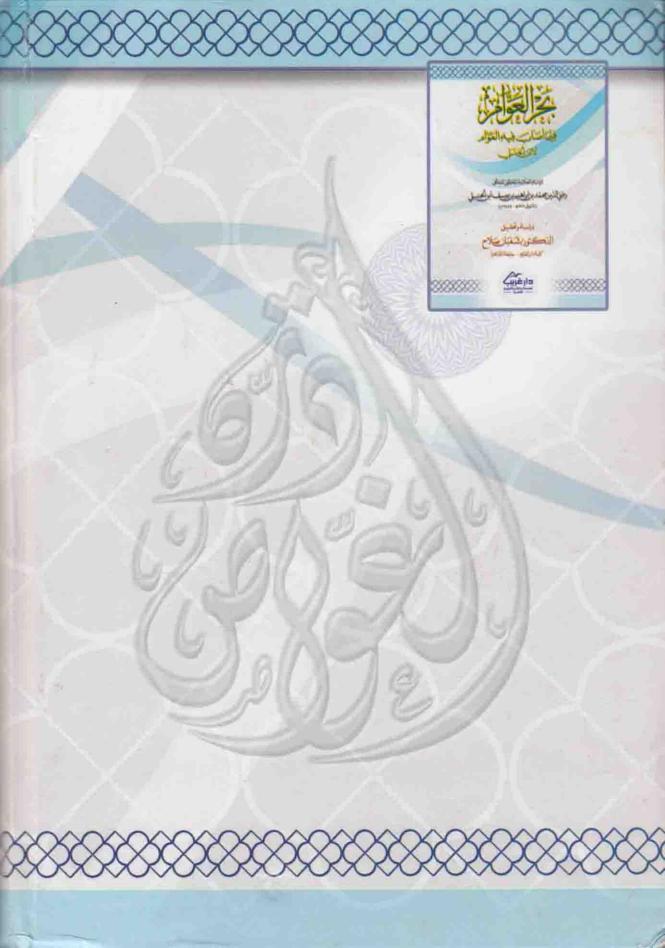